# الطبة الوحيدة الكاملة من:

#### دعاء مستجاب :

أسال الله الكريم المامه على أحسن الوجوه والملها والمها واهجلها ، والقمها في الآخرة والدنيسا لا والترها انتفاعاً به وأعمهما قالدة لجميسم المسلمين ...

[ انشيخ معين الدين النووي ل القدمة جد [ م. ١٠٣ ]

### الجزء الحادى والعشرون

( وهو الجزء العاشر من تكملة هذا الشرح

بق الم محرجيب الطبعي

رئيس قسم السنة وعلوم الحديث بجامعة ام درمان الاسسلامية

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ولورثته من بعده

مَكِتَبِّمُ لِالْسِيَاكُ مِنْدَة - الْمُلِكَة الْمَهِيَّة السَّعُودَيَة

# قال المصنف رحمه الله تعالى باب اختلاف الجاني وولى الدم

اذا قتل رجلا ثم ادعى أن المقتول كان عبداً، وقال الولى بل كان حرآ ، فالمنصوص أن التول قول ألولى مع يمينه وقال فيمن قدف امراة ثم ادعى أنها أمة أن القول قول القاذف ، فمن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحدة من المسئلتين الى الاخرى وجعلهما على قولين (أحدهما) أن التول قول الجانى والقاذف ، لأن ما يدعيان محتمل ، لأن الدار تجمع الأحرار والعبيد ، والاصل فيه حمى الظهر وحقن الدم ، والثانى أن القول قول ولى المجنى عليه والمقذوف، لأن الغاهر من الدار الحرية ، ولهذا لو وجد في الدار لقيط حكم بحريته .

ومن أصحابنا من قال القول في الجناية قول الولى ، والآول في القلف قول القاذف . والفرق بينهما أنا اذا جعلنا القول قول القاذف استقطنا حدد القدف وأوجبنا التعزير فيحصل به الردع ، واذا جعلنا الآول قول الجانى سقط القصاص ولم يهق ما يقع به الردع .

فصيل اذا وجب له القصاص في موضحة فاقتص في أكثر من حقه أو وجب له القصاص في أصبع فاقتص في أصبعين وادعى أنه أخطأ في ذلك وادعى المستقاد منه أنه تعمد ، فالقول قول المقتص مع يمينه ، لآنه أعرف بفعله وقصده وما يدعيه يجوز الخطأ في مثله فقبل قوله فيه .

وان قال المقتص منه: ان هذه الزيادة حصلت باضطرابه وأنكره المستقاد منه ففيه وجهان (أحدهما) أن الآول قول المقتص ، لأن ما يدعيه كل واحد منهما محتمل والأصل براءة الذمة (والثاني) أن القول قول المستقاد منه لأن الأصل عدم الاضطراب .

فصـــل اذا اشترك ثلاثة فى جرح رجل ومات المجروح ثم ادعى أحدهم أن جراحته اندملت واتكر الآخران وصدق الولى المدعى نظرت عا فان أراد القصاص ـ قبل تصديقه ، ولم يجب على المدعى الا ضمان الجراحة لانه لا ضرر على الآخرين لان القصاص يجب عليهما فى الحالين ، وأن أراد أن يأخذ الدية لم يقبل تصديقه لانه يدخل الضرر على الآخرين ، لانه اذا حصل القتل

من الثلاثة وجب على كل واحد منهم ثلث الدية ، واذا حصل من جراحمها وجب على كل واحد منهما نصف الدية ، والأصل براءة ذمتهما مها زاد على الثلث .

فصر لله قد رجلا ملفوفا في كساء ثم ادعى أنه قده وهو ميت . وقال الولى : بل كان حيا ففيه قولان .

(( أحدهما ) أن القول قول الجاني لأن ما يدعيه محتمل ، والأصل براءة ذمته .

( والثاني ) أن القول قول الولى ، لأن الأصل حياته وكونه مضمونا ، فصار كما لو قتل مسلماً وادعى أنَّه كان مرتد؟ ) .

الشرح قال الشافعي رضي الله عنه: ولو أن رجلا ادعى أن رجلا وحلى أن رجلا قتل خطئ قتل أباه عمداً بما فيه القود وأقر المدعى عليه أنه قتله خطأ ، فالقتل خطئ والدية عليه في ثلاث سنين بعد أن يحلف ما قتله الاخطأ ، فان نكل حلف المدعى لقتله عمداً وكان له القود ، وهكذا ان أقر أنه أقر أنه قتله عمداً بالشيء الذي اذا قتله به لم يقد منه ، ولو ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه وحده خطأ فأقر المدعى عليه أنه قتله عمداً بالشيء الذي اذا قتله به لم يقد

ولو ادعى رجل على رجل أنه قتــل أباه وحده خطأ ، فأقر المدعى أنه قتله هو وغيره معه ، كان القول قول المقر مع يسينــه ولم يغرم الا نصف الدية ، ولا يصدق على الذي زعم أنه قتله معه .

ولو قال: قتلته وحدى عمداً وأنا مغلوب على عقلى بمرض \_ فان علم أنه كان مريضاً مغلوباً على عقله \_ قبل قوله مع يمينه ، وان لم يعلم ذلك فعليه القود بعد أن يحلف والى الدم لقتله غير معلوب على عقله ، وهكذا لو قامت بينة بأنه قتله فقال قتلته وأنا مغلوب على عقلى ، ا ه .

وجملة ذلك أنه اذا قال الحانى قتلته وأنا صبى ؛ وقال الولى : بل قتلته وأنت بالغ ولا بينة فالقول قول الجانى مع يمينه لأن الأصل فيه الصغر ، وأن قال القاتل : قتلته وأنا مجنون ، وقال الولى : بل قتلته وأنت

عاقل \_ فان لم يعرف له حال جنون \_ فالقول قول الولى مع يمينه ، لأن الأصل عدم الجنون و وان عرف له حال جنون و ولم يعلم أنه قتله فى حال الجنون أو فى حال العقل ؛ فالقول قول الجانى مع يمينه لأنه أعرف بحاله ، والأصل براءة ذمته مما يدعى عليه وحكى ابن الصباغ وجها آخر أن القول قول الولى مع يمينه و لأن الأصل السلامة والأول أصبح ، فان أقام الولى شاهدين أنه قتله وهو عاقل وأقام القاتل شاهدين أنه قتله وهو وعنون تعارضت البينات وسقطتا وان اتفق الجانى والولى أنه قتله وهو زائل العقل لكن اختلفا بما زال به عقله ، فقال الجانى : زال بالجنون و وقال الولى : بل زال بالسكر ، وقلنا يجب القصاص على السكران ، فالقول قول الجانى لأنه أعرف بحاله لأن الأصل عدم وجوب القصاص عليه .

اذا ثبت هذا ادا وجب القصاص في أصبع فقطع له أصبعين ، وقال المقتص أخطأت وقال المقتص منه بل تعمدت فالقول قول المقتص مع يمينه لأنه أعلم بفعله ، وأن قال المقتص حصلت الزيادة باضطراب الجاني وقال الجاني: بل قطعتها عامداً ففيه وجهان (أحدهما) القول قول الجاني لأن الأصل عدم الاضطراب (والثاني) القول قول المقتص لأن الأصل براءة دمته من الضمان •

وسرع وان جرح ثلاثة رجلا ومات ، فقال أحدهم اندملت جراحتى ثم مات من جراحة الآخرين وصدقه الولى وكذبه الآخران ، فان كانت الجنايات موجبة للقصاص فأراد الولى القصاص لم يؤثر تكذيب الآخرين ، لأن القصاص يجب عليهما بكل حال ، وان عفا الولى عن القصاص الى الدية وكانت الجنايات غير موجبة للقصاص قبل تصديق الولى مى حق نفسه دون الآخرين ، لأن عليهما في ذلك ضررا ، الا أنه اذا مات من جراحة ثلاثة وجب على كل واحد منهم ثلث الدية ، واذا مات من جراحة اثنين وجب على كل واحد منهم الدية وان قد رجلا ملفوفا ، فقال الضارب : كان ميتا ، وقال الولى : بل كان حيا ففيه قولان :

( أحدهما ) القول قول الجانى ، لأن الأصــل براءة ذمته ( والثانى ) القول قول الولى ، لأن الأصل فيه الحياة .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل وان جنى على عضو ثم اختلفا في سلامته فادعى الجانى المحب عليه وهو سليم، فقد المختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: فيه قولان (احدهما) أن القول قول الجانى، لأن ما يدعيه كل واحد منهما محتمل، والأصل براءة ذمته (والثانى) أن القول قول المجنى عليه لأن الأصل سلامة العضو، ومنهم من قال القول في الأعضاء الظاهرة قول المجنى عليه لأن الأعضاء الباطنة القول قول المجنى عليه الأنه لا يتعدر عليه اقامة البينة على السلامة في الأعضاء الظاهرة فكان التول قول المجنى قله المجنى ويتعدر عليه اقامة البينة في الأعضاء الباطنة، والأصل السلامة فكان القول قول المجنى عليه ولهذا لو على طلاق امرأته على ولادتها، فقالت ولدت لم يقبل قولها، لأنه يمكن اقامة البينة على الولادة.

ولو علق طلاقها على حيضها فقالت: حضت قبل قولها لانه يتعذر اقامة البيئة على حيضها ، فان اتفقا على سلامة العضو الظاهر وادعى الجانى أنه طرأ عليه الشال وأنكر المجنى عليه ففيه قولان:

( احدهما ) أن القول قول الجاني ، لأنه لا يتعذر اقامة البينة على سلامته ،

( والثاني ) أن القول قول المجنى عليه ، لأنه قد ثبتت سلامته فلا يزال عنه حتى يثبت الشلل .

فصحل اذا أوضع رأس رجل موضحتين بينهما حاجز ثم زال الحاجز ، فقال الجانى : تأكل ما بينهما بسراية فعلى فلا يلزمنى الا ارش موضحة ، وقال المجنى عليه : أنا خرقت ما بينهما فعليك ارش موضحتين ، فالقول قول المجنى عليه ، لأن ما يدعيه كل واحد منهما محتمل ، والأصل بقاء الموضحتين ووجوب الارشين ، وان أوضع رأسه فقال الجانى الوضحت موضحتين وأنا خرقت ما بينهما، فالقول قول الجانى لأن ما يدعيه كل واحد منهما محتمل ، والأصال براءة النمة ) .

الشرح اذا قطع رجل عضوا من رجل ثم اختلفا • فقال الجانى : قطعته وهو أشل وقال المجنى عليه قطعته وهو سليم ، فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال : فيه قولان (أحدهما) القول قول الجانى ، وهو قول

أبى حنيفة ؛ لأن الأصل براءة ذمت من الضمان ( والثاني ) القول قول المجنى عليه ، وهو قول أحمد ، لأن الأصل سلامته من الشلل •

ومنهم من قال: ان كان اختلافهما في الأعضاء الظاهرة كاليد والرجل وما أشبههما فالقول قول الجاني، وان كان اختلافهما في الأعضاء الساطنة كالذكر والأنثيين ؛ فالقول قول المجنى عليه لأن الأعضاء الظاهرة يمكن المجنى عليه اقامة البينة على سلامتها فلم يقبل قوله في سسلامتها والباطنة لا يمكن اقامة البينة على سلامتها فقبل قوله في سلامتها كما قلنا فيمن علق طلاق المسرأته على دخول الدار فانه لا يقبل قوالها ، فلو علق طلاقها على حيضها قبل قولها ، فلو على طلاقها على حيضها قبل قولها ، فاذا قلنا القول قول الجاني في الأعضاء الظاهرة وانما لا يكون ذلك اذا لم يقر الجاني أن المجنى عليه كان صحيحا .

فأما اذا أقر أنه كان صحيحاً ثم ادعى أن علته الشلل وجنى عليه وهــو أشل ؛ وقال المجنى عليه : بل كان صحيحاً وقت الجناية ففيه قولان •

(أحدهما) القول قول الجانى مع يمينه ؛ لأن البينية لا تتعذر على المجنى عليه على سلامته فلم يقبل قوله فى سلامته ٠

(والثانى) القول قول المجنى لأنهما قد اتفقا على سلامته قبل الجناية، والأصل بقاء سلامتها، ومتى قلنا القوال قول المجنى عليه لأنهما قد اتفقا على سلامته قبل الجناية والأصل بقاء سلامتها فلم يقبل قول الجانى، ومتى قلنا القول قول الجانى فأراد المجنى عليه اقامة البينة على سلامة العضو والمجنى عليه ظرت فان شهدت أن الجانى جنى عليه وهو سليم قبلنا ، وان شهدت عليه أنه كان سليما قبل الجناية ، فان قلنا أن الجانى اذا أقر سلامته قبل الجناية فان المقول قوله لم تقبل هذه البينة ، وان قلنا هناك القول قول المجنى عليه قبلت لأن المجنى عليه يحتاج أن يختلف معها لجواز أن يكون قد حدث لها شلل بعد الشهادة وقبل الجناية ،

قوله « اذا أوضح رأس رجل موضحتين الخ » فانه حدث ثم زال الحاجز بين الموضحتين ، فقال الجانى : تأكل ما بينهما بجنايتي فلا يلزمني

الا أرش موضحة ، وقال المجنى عليه : بل أوضحته موضحتين ، وأنا خرقت ما بينهما فالقول قول الجانى مع يمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد على أرش موضحة .

وان قطع أصبعه ثم زال كفه فقال المجنى عليه سرى القطع اليه ، وقال الجانى لم يسر اليه القطع ، وانما زال بسبب آخر ، فالقول قول الجانى مع يمينه ، لأن الأصل عدم السراية ، فأما اذا داوى المجنى عليه موضع القطع ، فقال الجانى تأكلت بالدواء ، وقال المجنى عليه تأكلت بالقطع سئل أهل الخبرة بذلك الدواء فان قالوا انه يأكل اللحم الميت والحى ، فالقول قول الجانى مع يمينه لأن الظاهر أنه تأكل ، وان قالوا : انه يأكل الميت دون الحى فالقول قول المجنى عليه مع يمينه فان لم يعرف ذلك فالقول قول المجنى عليه مع يمينه أعلم بصفة الدواء ، ولأن الظاهر أنه المجنى عليه مع يمينه أبطة ، لأنه أعلم بصفة الدواء ، ولأن الظاهر أنه لا يداوى الجراح بما يضره ويزيد فيه ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل وان قطع رجل بدى رجل ورجليه ومات واختلف الجانى والولى فقال الجانى مات من سراية الجنايتين فعلى دية واحدة وقال الولى بل اندملت الجنايتان ثم مات فعليك ديتان ، فان كان قد مضى زمان يمكن فيه اندمال الجراحتين فالقول قول الولى ، لأن الأصل وجوب الديتين ، وان لم يمض زمان يمكن فيه الاندمال ، فالقول قول الجانى لأن ما يدعيه الولى غير محتمل ، وان اختلفا في المدة فقال الولى مضت مدة يمكن فيها الاندمال ، وقال الجانى لم يمض فالقول قول الجانى لأن الأصل عدم المدة .

فصلل وان قطع بد رجل ومات فقال الولى مات من سراية قطعك فعليك الدية ، وقال الجانى اندملت جنايتى ومات بسبب آخر فعلى نصف الدية نظرت فان لم تمض مدة يمكن فيها الاندمال ، فالقول قول الولى ، لأن الظاهر أنه مات من سراية الجناية ، ويحلف على ذلك لجواز أن يكون قتله آخر ، أو شرب سما فهات منه ، وأن مضت مدة يمكن فيها الاندمال ثم مات ، فأن كان مع الولى بينة أنه لم يزل متالما ضمنا الى أن مات فالقول قوله مع يمينه ، لأن الظاهر أنه مات من الجناية ، وأن لم يكن معه بينة على ذلك فالقول قول

الجاني ، لأن ما يدعيه كل واحد منهما ممكن ، والاصل براءة ذمة الجاني مما زاد على نصف الدية .

فصـــل وأن قطع يد رجل ومات ثم اختلف الولى والجانى ، فقال الجانى شرب سما أو جنى عليه آخر بعد جنايتى فلا يجب على الا نصف الدية . وقال الولى مات من سراية جنايتك فعليك الدية فليس فيها نص ، ويحتمل أن يكون القول قول الولى ، لأن الأصل حصول جنايته وعدم غيها ، ويحتمل أن يكون القول قول الجانى ، لانه يحتمل ما يدعيه والأصل براءة ذمته ) .

الشرح اذا قطع رجل مدى رجل ورجليه ومات المجنى عليه ، فقال الجانى: مات من الجناية فلا يلزمنى الا دية واحدة ؛ وقال الوالى بل اندمل الجرحان ثم مات بسبب آخر فعليك ديتان \_ فان كان بين الجنايتين والموت زمان لا يمكن أن تندمل فيه الجراحات \_ فالقول قول الجانى بلا يمين ؛ لأنا قد علمنا صدقه ، وحكى ابن الصباغ أن الشيخ أبا حامد الاسفرايينى قال فى التعليق : يحلف مع ذلك لجواز أن يكون مات بحادث آخر كلدغ الحية والعقرب •

وقال ابن الصباغ: والأول أولى ؛ لأن الولى ما ادعى ذلك ؛ واذا ادعى الاندمال وقد علم كذبه ؛ فأما اذا ادعى أنه مات بسبب آخر حلفنا الجانى لامكانه ، وان كان بينهما زمان لا تبقى اليه الجراحات غير مندملة كالسنين الكثيرة فالقول قول الولى بلا عين، وان كان بينهما زمان يمكن أن تندمل فيه الجراحات ويمكن ألا تندمل فيه ، فالقول قول الولى فيه مع يمينه ؛ لأن الدينين قد وجبتا بالقطع وشك في سقوط احداهما بالاندمال ، والأصل بقاؤهما ؛ فان أقام الولى بينة أنه لم يزل ضمنا من حين الجراحة الى أن مات فالقول قوله مع يمينه ، ولا يجب عليه الادية ، لأن الظاهر أنه مات من الجنايتين ، والذ اختلفا فيما مضى مدة يندمل في مثلها الجراحات فالقول قول الجانى مع يمينه ، لأن الأصل عدم مضيها ،

وان كان بينهما زمان لا تندمل في مثله الجراحات وادعى الولى أنه مات بسبب آخر ، بأن قال : ذبح نفسه أو ذبحه آخر ، وقال الجانى : بل مات من سراية الجناية ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبى على الطبرى :

ان القول قول الولى مع يمينه لأن الأصل بقاء الديتين ؛ وأن قطع يدء ثم مات فقال الولى : مات من سراية الجناية فعليك الدية • وقال الجانى : بل اندملت ثم مات بسبب آخر فلا يلزمنى من سراية الجناية ، وهل يحلف على ذلك ؟ يحتمل وجهين :

#### (أحدهما) يحلف لجواز أن يكون قتله آخر وشرب سما فمات منه ﴿

( والثانى ) لا يحلف كما قال ابن الصباغ فى التى قبلها ، لأنا قد علمنا كذب الجانى ، ولأنه لم يدع فى ذلك ، وانما ادعى الاندمال ، وان كان قد مضى من الزمان ما تندمل فى مثله الجراحات \_ فان كان مع الولى بينة أنه لم يزل ضمنا من حين الجناية الى الموت فالقول قول الجانى مع يمينه ، لأن الظاهر أنه مات بذلك ، وان لم يكن مع الولى بينة على ذلك قالقول قول الجانى ، وهل يلزمه اليمين ؟ يحتمل الوجهين فى التى قبلها .

والن مضى زمان يمكن أن يندمل فى مثله الجراحات ويمكن ألا يندمل ، فالقول قول الجانى مع يمينه ، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد على نصف الدية ، وان قطع يده ومات في ازمان لا تندمل فيه الجراحات فقال الوالى : مات من سراية الجناية فعليك الدية ، وقال الجانى : بل شرب سما فمات منه أو قتله آخر ففيه وجهان كالتى قلها ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل وان جنى عليه جناية ذهب بها ضبوء المين ، وقال اهل الخبرة : رجى عود البصر قمات ، واختلف الولى والجانى ، فقال الجانى عاد الضوء ثم مات ، وقال الولى لم يعدد فالقول قول الولى مع يمينه ، لأن الأصل ذهاب الضوء وعدم المود ، وان جنى على عينه فذهب الضوء ثم جاء آخر فقلع العين واختلف الجانيان ، فقال الأول عاد الضوء ثم قاعت آنت فعليك الدية ، وقال الثانى : قلعت ولم يعد الضوء فعلى حكومة وعليك الدية (فالقول قول الجانى لأن الأصل عدم العود ، فان صدق المجنى عليه الاول قبل قوله في ابراء الأول لاته يساقط عنه حقا له ، ولا يقبل قوله على الثانى ، لأنه يوجب عليه حقا له ، والا عدمه ،

فيصــل اذا جنى على رجل جناية فادعى المجنى عليه انه ذهب سمعه وأتكر الجانى امتحن في أوقات غفلاته بالصياح مرة بعد مرة ، فان ظهر منة أمارات السماع فالقول قول الجانى لأن الظاهر يشهد له ولا يقبل قولة من غير يهين لانه يحتمل أن يكون ما ظهر من أمارة السماع انفاقا ، وأن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول المجنى عليه لان الظاهر معة ولا يقبل قوله في ذلك من غير يمين ، لجواز أن يكون ما ظهر من عدم السماع لجودة تحفظه ، وأن ادعى فقصان السمع فالقول قوله مع يمينه لأنه يتعمد القامة المينة عليه ولا يعرف ذلك الا من جهته وما يدعيه محتمل فقبل قوله مع يمينه كما يقبل قول المرأة في الحيض ، وأن ادعى ذهاب السمع من احدى الأذنين سد التي لم ينهب السمع منها ثم يمتحن بالصياح في أوقات غفلاته ، فأن ظهر منه أمارة السماع فالقول قول الجاني مع يمينه وأن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول الجاني مع يمينه وأن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول الجاني مع يمينه وأن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول الجاني مع يمينه وأن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول الجاني مع يمينه وأن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول الجاني مع يمينه وأن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول الجاني مع يمينه وأن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول الجاني مع يمينه وأن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول الجاني مع يمينه وأن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول الجاني مع يمينه وأن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول الجاني عليه مع يمينه وأن لم يظهر منه أمارة السماء فالقول قول الجاني مه يمينه وأن لم يقول الجاني عليه مع يمينه وأن أم يمينه وأن أم يقول الجاني عليه مع يمينه وأن أم يمينه وأن أم يمينه وأن أم يمينه وأن أم يكون أم يمينه وأن أم يمينه وأن أم يمينه وأن أم يقول الجاني عليه مع يمينه وأن أم يقول ألم يقول أ

فصل وان ادعى المجنى عليه ذهاب شهه وانكر الجانى ، امتحن في أوقات غفى لاته بالروائح الطيبة والروائح المنتنة ، فان كان لا يرتاح الى الروائح الطيبة ولا تظهر منة كراهية الروائح المنتنة فالقول قوله لان الظاهر معه ويحلف عليه لجواز أن يكون قد تصنع لذلك ، وان ارتاح الى الروائح الطيبة له ويحلف على ذلك لجواز أن يكون ما ظهر من المجنى عليه من الارتياح والتكره اتفاقا ، وان حلف المجنى عليه على ذهاب شهه ثم غطى انفه عند رائحة منتنة ، فادعى الجانى انه غطاه لبةاء شهه ، وادعى المجنى عليه انه غطاه لحاجة أو لعادة ، فالقول قول الجنى عليه ، لانه يحتمل ما يدعيه ،

فصـــل وان كسر صاب رجل فادعى الجنى عليه انه ذهب جماعه فالقول قوله مع يمينه لأن ما يدعيه محتمل ، ولا يعرف ذلك الا من جهته فقبل قوله مع يمينه كالرآة في دعوى الحيض) .

الشرح اذا جنى على عين رجل ثم اختلفا \_ فقال الجانى: جنيت عليها وهو الا يبصر بها ، وقال المجنى عليه: بل كنت أبصر بها ظرت ، فان قال الجانى جنيت عليها عمياء لا يبصر بها ، فالقول قول الجانى مع يمينه لأنه لا يتعذر على المجنى عليه اقامة البينة على أنه كان يبصر بها ؛ فالقول قول الجانى مع يمينه ؛ لأنه لا يتعذر على المجنى عليه اقامة البينة على أنه كان يبصر بها .

وان قال الجانى: قد كان يبصر بها ولكن طرأ عليها العمى قبل الجناية فهيه قولان كما قلنا فى الجناية اذا أقر بصحة العضو ثم ادعى أن الشلل طرأ عليه قبل الجناية و واذا أراد المجنى عليه أن يقيم البينة ان كان يبصر بها فيكفى الشاهدين ان شهدا أنه كان يبصر بها ويسوغ لهما أن يشهدا بذبك اذا رأياه يبصر الشخص ويتبعه فى النظر كلما عطف الشخص جهته أتبعه البصر أو يتوقى البئر اذا أتاها أو يغمض عينه اذا جاء انسان يلمسها ، لأن الظاهر ممن فعل هذا أنه يبصر ، ويسعهما أن يشهدا على سلامة اليد اذا رأياه يرفع بها ويضع ، وليس للحاكم أن يسألهما عن الجهة التى تحملا بها الشهادة على ذلك ، كما ليس له أن يسألهما اذا شهدا للرجل يملك عين عن الجهة التى علما بها ملكه ،

فرع وان جنى على عين رجل فذهب ضوؤها وقال أهل الخبرة: انه يرجى عوده الى مدة فسات المجنى عليه وادعى الجانى أن ضوءها قد عاد قبل موته ، وقال اللولى: لم يعد فالقول قول اللولى مع يمينه ، لأن الأصل عدم العود فيحلف أنه لا يعلم أن ضوء عين مورثه قد عاد ؛ لأنه يحلف على نفى فعل غيره ، وان جنى على عين رجل جاية ذهب بها ضوء عينه وبقيت الحدقة ثم جاء آخر وقلع الحدقة فادعى الجانى الأول أن الثانى قلع الحدقة بعد أن عاد ضوؤها ، وقال الجانى الثانى قلعتها قبل عود ضوئها للهان صدق المجنى عليه الجانى الأول قبل تصديقه فى حق الأول ؛ لأن ذلك يتضمن اسقاط حقه عنه ولا يقبل قوله على الثانى ؛ لأن ذلك يوجب الضمان عليه ، والأصل براءة ذمته من الضمان فيحلف الثانى ذلك يوجب الضمان عليه ، والأصل براءة ذمته من الضمان فيحلف الثانى أنه قلعها قبل أن عاد ضوؤها ولا يلزمه الا الحكومة .

قوله: « فادعى المجنى عليه أنه ذهب سمعه الخ » فجملة ذلك أنه اذا جنى على أذنه جناية وادعى المجنى عليه أنه ذهب سمعه وكذبه الجانى \_ فان المجنى عليه أنه ذهب سمعه وكذبه الجانى \_ فان المجنى عليه يراعى أمره فى وقت غفلاته ، فان كان يضطرب عند صوت الرعد وأذا صيح به وهو عاقل أجاب أو اضطرب أو ظهر منه شيء يدل على أنه سامع • فالقول قول الجانى لأن الظاهر أنه لم يذهب سمعه ، ويحلف الجانى أنه الم يذهب سمعه لجواز أن يكون ما ظهر منه اتفاقا الا أنه

يسسمع ؛ وان كان لا يضطرب لصوت الرعد ولا يجيب اذا صيح به مع غفلته ولا يضطرب لذلك فالقول قول المجنى عليه لأن الظاهر أنه لا يسمع ويحلف أنه قد ذهب سمعه لجواز أن يكون قد تصنع لذلك ، فان ادعى أنه ذهب سمعه في احدى الأذنين دون الأخرى سدت الصحيحة وأطلقت العليلة وامتحن في أوقات غفسالاته على ما ذكرناه ، وان ادعى أنه نقص سسمعه بالجناية ولم يذهب فالقول قوله مع يسينه في قدر نقصه لأنه لا يتوصل الى معرفة ذلك الا من جهته ،

فسرح اذا جنى على أنفه جناية فادعى المجنى عليه أنه ذهب بها شمه وأنكر الجانى أنه لم يذهب شمه قربت اليه الروائح الطيبة والمنتنة في أوقات غفسلاته ، فان هش الى الرواقح الطيبة أو عبس الروائح المنتنة ، فالقول قول الجانى مع يمينه ، وان لم يظهر منه ذلك فالقول قول المجنى عليه مع يمينه لما ذكرناه فى السمع ، وان ادعى ذهاب شمه من أحد المنخرين أو ادعى نقصانه فعلى ما ذكرناه فى السمع ، واذا حلف المجنى عليبه أن سمعه أو شمه قد ذهب بالجناية وأخذ الدية فاضطرب عند صوت رعد ، فان ادعى الجانى أن سمعه قد عاه وارتاح الى رائحة طيبة أو غطى أنفه عند رائحة منتنة فادعى الجانى بأن شمه قد عاد وادعى المجنى عليه أنه لم يعد فالقول قول المجنى عليه مع يمينه لأن الأصل عدم عوده وما ظهر منه يحتمل أن دكون اتفاقا أو مصادفة ، أو غطى أنفه نغبار أو لريح دخل بها ،

فروع اذا قطع لسان رجل فادعى الجاني أنه كان أبكم قتل الجناية وادعى المجنى عليه أنه لم يكن أبكم نظرت \_ فان ادعى المجنى عليه خلق أبكم \_ فالقول قول الجانى مع يمينه لأنه لا يتعذر على المجنى عليه اقامة البينة على الكلام • وان أقر الجانى أنه كان يتكلم بلسانه وادعى أن البكم طرأ عليه قبل الجناية ففيه قولان كما قلنا فيمن أقر بصحة العضو وادعى طرءان الشلل عليه قبل الجناية ، وان جنى على ظهره فادعى المجنى عليه أنه ذهب بذلك جماعه ، وأنكر الجانى فالقول قول المجنى عليه مع يمينه لأنه لا يتوصل الى العلم بذلك الا من جهته •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان اصطدمت سفينتان فتلفتا وادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها وآنكر القيم ذلك فالقول قوله مع يمينه 4 لأن الأصل عدم التفريط وبراءة الذمة .

فصلل اذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ثم اختلفا فقدال الضارب: ما اسقطت من ضربى ، قالت المرأة : أسقطت من ضربك نظرت للفان كان الاسقاط عقيب الضرب للفاقول قولها لأن الظاهر معها ، وان كان الاسقاط بعد مدة نظرت للفائية المرأة متألمة المي أن أسقطت للفاقول قولها لأن الظاهر معها ، وان لم تكن متألمة فالقول قوله ، لأنه يحتمل ما يدعيه كل واحد منهها ، والأصل براءة الذمة ، وان اختلفا في التألم فالقول قول الحانى ، لأن الأصل عدم التألم .

وان ضربها فأسقطت جنيناً حياً ومات واختلفا ، فقالت المرأة مات من ضربك وقال القارب مات بسبب آخر ، فإن مات عقيب الاستقاط فالقول قولها ، لأن الظاهر معها والله مات من الجناية ، وإن مات بعد مدة ولم تقم البيئة الله يقى متالماً الى أن مات فالقول قول الضارب مع يمينه ، لأنه يحتمل ما يدعيه والأصل براءة الذمة وإن أقامت بينة أنه بقى متالماً الى أن مات فالقول قولها مع اليمين ، لأن الظاهر أنه مات من جنايته .

فصيل وان اختلفا فقالت المرة استهل ثم مات وانكر الضيارب فالقول قوله لأن الأصل عدم الاستهلال ، وان القت جنينا حيا ومات ثم اختلفا فقال الضارب كان أنثى ، وقالت المرأة كان ذكراً فالقول قول الضيارب ، لان الأصل براءة الذمة مما زاد على دية الألثى ) .

الشرح ما جاء في اصطدام السفينتين على وجهه ، أما اذا أسقطت امرأة جنينا مينا فادعت على انسان أنه ضربها وأسقطت من ضربته ، فان أنكر الضرب ولا بيئة فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم الضرب وان أقر بالضرب وأنكر أنها أسقطت جنينا فعليها أن تقيم البينة أنها أسقطت جنينا لأنه يمكنها اقامة البينة على ذلك ، فان لم يكن معها بينة فالقول قول الضارب مع يمينه أنه لا يعلم أنها أسقطت جنينا أو أقر الضارب أنها أسقطت البينة أنها أسقطت جنينا أو أقر الضارب أنها أسقطت اللسقاط ، وان أقامت البينة أنها أسقطت جنينا أو أقر الضارب أنها أسقطت

جنينا الا أنه أنكر أنها أسقطته من ضربه نظرت ، فان أسقطت عقيب الضرب أو بعد الضرب بزمان ، اللا أنها بقيت متألمة من حين الضرب الى أن أسقطت فالقول قولها مع يمينها ، لأن الظاهر أنها أسقطته من ضربه ، وان أسقطت بعد الضرب بزمان وكانت غير متألمه بعد الضرب فا قوله مع يمينه ، لأن الأصل براءة ذمته من الضمان ، وان اختلفا فادعت أنها بقيت متألمة بعد الضرب الى أن أسقطت وأنكر ذلك ولا بينة لها على التألم فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم التألم .

أذا ثبت هذا فانه اذا ضربها فأسقطت جنينا حياً ثم مات ، فقال ورثة البجنين مات من الضرب ، وقال الجانى مات بسبب آخر ، فان مات عقيب الاستقاط أو بعد الاسقاط بزمان الا أنه بقى متألماً الى أن مات فالقول قول ورثة الجنين مع أيمانهم ؛ لأن الظاهر أنه مات من الضرب .

وان مات بعد الاسقاط بزمان ، وكان غير متألم بعد الاسقاط ، فالقول قول الضارب مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الضمان ، وان اختلفوا في تألمه فالقول قول الضارب لأن الأصل عدم تألمه ،

واذا ادعى ورثة الجنين أنه سقط حيا ومات من الضرب ، وقال الجانى بل سقط ميتا فالقول قول الجانى مع يمينه لأن الأصل عدم الحياة فيه ، فان أقام ورثته بينة أنه سقط حيا وأقام الجانى وعاقلته بينة أنه سقط ميتا قدمت بينة ورثة الجنين لأن معها زيادة علم ، وان أسقطت من ضربه جنينا حيا ومات من الضرب فقال ورثة الجنين انه كان ذكرا فعليك دية ذكر ؛ وقال الجانى بل كان أتشى فالقول قول الجانى مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته مما زاد على دية أتشى وان ضربها فأسقطت جنينين ذكرا أو اتشى فاستهل المحدهما ومات من الضرب وأحدهما سقط ميتا ، فان عرف المستهل منهما وجبت فيه الدية الكاملة وفى الآخر الغرة ، وأن لم يعرف المستهل منهما لم يلزم العاقلة الا دية أتشى وغرة عبد أو أمة أو تقدير قيمة العبد أو الأمة عند تعذر وجودهما لأن اليقين وما زاد مشكوك فيه ،

#### فال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان ادعى رجل على رجل قتلا تجب فيه الدية على العاقلة ، وصدفه المدعى عليه وأنكرت العاقلة وجبت الدية على الجانى باقراره ولا تجب على العافلة من غير بينة ، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه انه قال : (لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا )) والآنا لو قبلنا اقراره على العاقلة لم يؤمن ان لم يواطىء في كل وقت من يقر له بقتل الخطأ ، فيؤدى الى الاضرار بالعاقلة ، وان ضرب بطن امراة فألقت جنينا ، فقال الجانى كان مينا ، وقالت المراة : كان حيا فالقول قول الجانى لانه يحتمل ما يعميه كل وحب على العاقلة قدر الفرة لاتها لم تعترف بأكثر منها ووجبت الزيادة في ذمة الجانى ، لأن فوله مقبول على نفسه دون العاقلة .

فصل فا اختلفا فقال الم الله عليه الدية الابل في قتل العمد ثم اختلفا فقال الولى: لم يكن فيها خلفات ، وقال من عليه الدية : كانت فيها خلفات فان لم يرجع في حال الدفع الى أهل الخبرة ، فالقول قول الولى ، لأن الأصل عدم الحمل ، فان رجع في الدفع الى عول أهل الخبرة ففيه وجهان :

( أحدهما ) أن القول قول الولى أا ذكرناه •

( والثاني ) أن القول قول من عليه الدية لأنا حكمنا بأنها خلفات بأول أهل الخبرة فلم يقبل فيه قول الولي ) .

الشرح أثر ابن عباس أخرجه أحمد في مسنده والبيهةي ولفظه « لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك » وأخرجه الدارقطني عن عمر رضى الله عنه بلفظ « قال عمر : العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العماقلة » وأخرجه أيضا البيهةي عن عمر قال في التلخيص : وهو منقطع وفي استناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف وقال البيهةي : والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله ، وقال مالك في الموظأ ، وقال الزهري : مضت السنة أن العماقلة لا تحمل شمينا من دية العمد الا أن يشاءوا .

فان قيل : ولماذا اختار المصنف أثرا موقوفا على ابن عباس مع وروده

مرفوعا من حديث عبادة بن الصامت عند الدارقطنى والطبرانى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا » قلد في اسناده محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب تحرم الرواية عنه ، والحرث بن نبهان وهو منكر الحديث وقول الزهرى الذي حكاه مالك روى معناه البيهقى عن أبى الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة •

أما الأحكام فانه اذا ادعى على رجل قتلا ثبت فيه الدية على عاقلته ، فأقر بذلك فكذبه العاقلة كانت الدية في ماله لما قدمنا من الآثار عن ابن عباس وعمر والزهرى وأبى الزناد واتفاق أهل المدينة ، هو وان لم يكن حجة عندنا الا أنه لا مخالف لهم فيه فكان اجماعا ، ولأنا لو قبلنا اقراره على العاقلة لم يؤمن أن يتواطأ مع من يقر له بقتل الخطأ ليدخل الضرر على العاقلة فلم يقبل اقراره ، فان ضرب بطن امرأة فأسقطت جنينا من ضربه فادعى ورتة الجنين أنه سقط حيا ومات من ضربته وصدقهم الجانى ، وقالت العاقلة بل سقط ميتا ، فالقول قولهم مع أيسانهم ، فاذا حلفوا لم يلزمهم أكثر من قدر الغرة ، ويجب تمام الدية في مال الجانى ؛ لأنه وجبت باعترافه ، همكذا لو أسقطت جنينا حيا مات من الضرب فقال ورثة الجنين : كان ذكرا وصدقهم الجانى ، وقالت العاقلة بل كان أنثى فالقول قول العاقلة مع أيمانهم ، فاذا حلفوا لم يلزمهم الا دية امرأة ووجب في مال الجانى تمام دية الرجل ، لأنه وجب باعترافه ،

فرع الخلفة من الابل هي الحامل وجمعها مخاض من غير لفظها، كما تجمع المرأة على النساء ، وربما جمعت على لفظها فقيل خلفات كما في كلام المصنف فاذا وجب على قاتل العمد الخلفات فأحضر ابلا ليدفعها وقال هن خلفات وقال الولى لسن بخلفات ، عرضت على أهل الخبرة بالابل ، فان قالوا : هن حوامل كلف الولى أخذها .

فان قالوا: لسن بحوامل كلف الجانى احضار الحوامل ودفعهن ، فان أخذ الولى الابل بقول أهل الخبرة أنهن حوامل واتفق هو والقاتل أنهن حوامل ، فان صح أنهن حوامل فقد استوفى حقه ، وان خرجن حوامل

ظرت \_ فان كانت الابل حاضرة ولم يعينها كان للولى ردها والمطالبة بحوامل ؛ وان كان الولى قد غيبها مدة يمكن أن تضع فيها فقال القاتل : كن حوامل وقد وضعن في يدك ، وقال الولى : لم تكن حوامل ، فان كان الولى قد أخذ الابل بانفاقهما لا بقول أهل الخبرة فالقول قول الولى مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم الحمل ، وإن كان قد أخذها بقول أهل الخبرة ففيه وجهان :

( أحدهما ) القول قول الولمي مع يمينه لأن اهل الخبرة انما يخبرون من طريق الظن والاستدلال ، ويجوز ألا يكون صحيح ، فكان القول قول الولى مع يمينه كما لو أخذها الولمي باتفاقهما .

( والثانى ) أن القول قول الجانى مع يمين لأنا قد حكمنا بكونها حوامل بقول أهل الخبرة ، فاذا ادعى الولى أنها ليست بحوامل كان قوله مخالفا للظاهر فلم يقبل والله تعالى أعلم بالصواب .

# قال المصنف رحمه الله تعالى باب كفارة القتل

من فتل من يحرم عليه قتله من مسلم أو كافر له أمان خطأ ـ وهو من أهل الضمان ـ وجبت عليه الكفارة ، لقوله تعالى (( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله )) وقوله تبارك وتعالى (( فأن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وأن كان من قوم بينكم وبينهم ميشاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة )) فأن قتله عمداً أو شبه عمد وجبت عليه الكفارة ، لأنها أذا وجبت في قتل الخطأ مع عدم المأثم فلأن تجب في العمد وشبه العمد وقد تفلظ بالاثم أولى .

وان توصل الى قتله بسبب بضمن فيه النفس ، كحفر البئر ، وشهادة الزور والاكراه وجبت عليه الكفارة ، لأن السبب كالمباشرة في ايجاب الضمان فكان كالمباشرة في ايجاب الكفارة ، فأن ضرب بطن أمراة فالقت جنينا ميتا وجبت عليه الكفارة لأنه آدمى محقون الدم لحرمته فضمن بالكفارة كفيره ، وان قتل نفسه أو قتل عبده وجبت عليه الكفارة ، لأن الكفارة تجب لحق الله تعالى وقتل نفسه وقتل عبده كفيرهما في التحريم لحق الله تعالى ، فكان كقتل فرهما

فى ابهجاب الكفارة ، فان اشترك جماعة فى قتل واحد وجب على كل واحد منهم كفارة . ومن اصحابنا من قال فيه قول آخر أنه يجب على الجميه كفارة واحدة ، لاتها كفارة تجب بالقتل ، فاذا اشترك الجماعة فيه وجبت عليهم كفارة واحدة كالكفارة فى قتل الصيد ، والمشهور هو الأول لاتها كفارة لا تجب على سبيل البدل ، فاذا اشترك الجماعة فى سببها وجب على كل واحد منهم كفارة كلفارة الطيب واللباس •

فصــل والكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله تمالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله ـ الى قوله تعالى ـ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) فان لم يستطع ففيه قولان •

( أحدهما ) يلزمه اطعام ستين مسكينا ، كل مسكين مد من الطعام ، لأنه كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرين ، فوجب فيها اطعام ستين مسسكينا قياسا على كفارة الظهار والجماع في رمضان ٠

( والثانى ) لا يلزمه الاطعام لأن الله تعالى ذكر العتق والصيام ولم يدكر الاطعام ، ولو وجب ذلك لذكره كما ذكره في كفارة الظهار ، وصفة الرقبة والصيام والطعام اذا أوجبناه على ما ذكرنا في الظهار فاغنى عن الاعادة ) .

الشرح هذه الآيات القرآنية من أمهات الأحكام • ذكر أبو حاتم بسنده عن ابن عمر أن عياش بن أبى ربيعة قتل الحارث بن يزيد ين أبى أنيسة العامرى لحنة كانت بينهما أذ هاجر الحارث مسلماً فلقيه عياش فقتله ولم يشعر باسلامه ، فلما أخبر أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه كأن من أمرى وأمر الحارث ما قد علمت ولم أشعر باسلامه حتى قتلته ، فنزالت الآية •

أما الأحكام فان هذه الآية أصل في وجوب الكفارة • فذكر الله تعالى في الآية ثلاث كفارات ، احداهن اذا قتل مؤمنا في دار الاستلام بقوله « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » الثانية : اذا قتل مؤمنا في دار الحرب بأن كان أسيرا في صفهم أو مقيما باختياره بقوله تعالى « فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » ومعناه في قوم عدو لكم و وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » ومعناه في قوم بينكم وبينهم لكم • والثالثة : اذا قتل ذمياً بقوله تعالى « وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » •

اذا ثبت هذا فظاهر الآية بقوله تعالى « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ » أنه ما ينبغى لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ ٠

قال العمرانى: الاستثناء من النفى انبات ، فليس له أن يقتله عمداً وله فتله خطأ ، وقال القرطبى: ليس على النفى وانما هو على التحريم والنهى كقوله تعالى « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » ولو كانت على النفى لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط ، لأن ما نفاه الله تعالى لا يجوز وجوده كقوله تعالى « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها . ثم استثنى استثناء منقطعا ليس من الأول ، وهو الذى يكون فيه « الا » بمعنى لكن •

والتقدير ما كان له أن يقتله ألبتة ؛ لكن ان قتله خطأ فعليه كذا هــذا قول سيبويه والزجاج ا هـ ٠

وللاستثناء المنقطع شواهد كثيرة في القرآن كقوله تعالى « ما لهم به من علم الا اتباع الظن » وقوله تعالى « وما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك » •

قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني : ولا خلاف بين أهل العلم أن قتل الخطأ محرم كقتل العمد ، الا أن قتل العمد يتعلق به الاثم ، وقتل الخطأ لا اثم فيه ؛ واختلف أصحابنا في تأويل قوله « الاخطأ » فمنهم من قال هو استثناء منقطع من غير الجنس كما أوضحناه عن القرطبي من المالكية ، واستشهد هؤلاء الأصحاب بقوله تعالى ( "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وتقديره لكن كلوا بالتجارة ، لأنه لو كان استثناء من الجنس لكان تقديره : الا أن تكون تجارة بينكم عن تراض منكم فكلوها بالباطل ، وهذا لا يجوز ،

ومنهم من قال : هو استثناء من مضمر محذوف فيكون تقديره : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ، فان قتله أثم الا أن يكون خطأ ، فاستثنى الخطأ من الاثم المحذوف المضمر فى الآية • ومنهم من قال: تأويل قوله تعالى « الاخطأ » بمعنى ولا خطأ ، كقوله تعالى ( لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم ) يعنى ولا الذين ظلموا • قال ابن الصباغ: وهذا التأويل يبعد ، لأن الخطأ لا يتوجه اليه النهى • قال وقول الشيخ أبى حامد ان قتل الخطأ محرم يناقضه ، لأن حد المحرم ما يأثم فينه والخطأ لا يوصف بالتحريم ولا بالاباحة كفعل المجنون والبهيمة •

اذا ثبت هذا فانه اذا قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى عمدا أو خطأ أو عمد خطأ وجبت عليه بقتله الكفارة \_ وبه قال الزهرى \_ وقال ربيعة وأبو حنيفة وأصحابه يجب الكفارة بقتل الخطأ ، لأن الخطأ أخف حالا من قتل العمد ، لأنه لا قود فيه ولا اثم والدية فيه محققة ، فاذا وجبت فيه الكفارة فلأن تجب في قتل العمد المحض وعمد الخطأ أولى .

وروى واثلة بن الأستع قال: أتينا النبى صلى الله عليه وسلم فى صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم أعتقوا عنه رقبة يطتق الله بكل عضو منها تضوا من النار • والا يستوجب النار الا فى القتل العمد • وروى أن عمر رضى الله عنه قال: يا رسول الله انى وأدت فى الجاهلية ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم أعتق بكل موءودة رقبة • والموءودة البنت المقتولة عندما تولد ، كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك مخافة العار والفقر ؛ ولأنه حيوان يضمن بالكفارة اذا قتل خطأ فوجب أن يضمن بالكفارة اذا قتل عمدا كالصيد وعكسه المرتد ، فان قتل نساء أهل الحرب وذراريهم لم تجب عليه الكفارة ؛ لأن قتلهم انما حرم لحق المسلمين لا لحق الله ؛ فلم تجب به الكفارة ، كما لو ذبح بهيمة غيره بغير اذنه والمسلمين لا لحق الله ؟ فلم تجب به الكفارة ، كما لو ذبح بهيمة غيره بغير اذنه والمسلمين لا لحق الله ؟ فلم تجب به الكفارة ، كما لو ذبح بهيمة غيره بغير اذنه والمسلمين لا لحق الله ؟ فلم تجب به الكفارة ، كما لو ذبح بهيمة غيره بغير اذنه والمسلمين لا لحق الله ؟ فلم تجب به الكفارة ، كما لو ذبح بهيمة غيره بغير اذنه وي المسلمين لا لحق الله ؟ فلم تجب به الكفارة ، كما لو ذبح بهيمة غيره بغير اذنه و المسلمين لا لحق الله ؟ فلم تجب به الكفارة ، كما لو ذبح بهيمة غيره بغير اذنه و المسلمين لا لحق الله ؟ فلم تجب به الكفارة ، كما لو ذبح بهيمة غيره بغير اذنه و المسلمين لا لحق الله ؟ فلم تجب به الكفارة ، كما لو ذبح بهيمة غيره بغير اذبه و المسلمين لا لحق الله و خبه المسلمين الم

وكذلك لو قتل عبدا لنفسه أو لغيره ، أو قتل ذميا أو معاهدا وجبت عليه الكفارة • وقال مالك : لا يجب في كله الكفارة • دليلنا قوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) وهذا عام في الحر والعبد • وقوله تعالى ( وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهلة وتحرير رقبة مؤمنة ) وهذا يقع على الذمي والمعاهد • ولأنه آدمي يجرى

القصاص بينه وبين تظيره ، فوجبت بقتله الكفارة كالحر المسلم ، وان قتل تفسه وجبت الكفارة في ماله .

وقال بعض أصحابنا الخراسانيين لا تجب الكفارة ، دليلنا قوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) وهذا عام ؛ ولأنه يحرم عليه قتل نفسه ، بل لا يجوز له قتل نفسه بحال ، فاذا وجبت عليه الكفارة بقتل غيره فلأن تجب بقتل نفسه أولى •

فرع وان ضرب بطن امرأة فألقت من ضربه جنينا ميتا وجبت عليه الكفارة ، وبه قال عمر والزهرى والنخعى والحسن البصرى والحكم وقال أبو حنيفة : لا تجب فيه الكفارة • دليلنا قوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) وقد حكمنا للجنين بالايمان تبعاً لأبويه ، فيكون داخلا في عموم الآية ؛ ولأنه آدمى محقون الدم لحرمته فوجبت فيه الكفارة كغيره •

وقولنا « آدمى » احتراز من غير الآدمى من الحيوان • وقولنا « محقون الدم » احتراز من المرتد والحربى ومن جاز قتله ، وقولنا « لحرمته » احتراز من نماء أهل التحرب وذراريهم ، فانه ممنوع من قتلهم لا لحرمتهم ، ولكن لحق الغانمين •

فسرع وان قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى بسبب يجب ضمانه بأن حفر بئرا في غير ملكه متعديا ، فسقط فيها انسان ومات وجبت عليه الكفارة ، وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفارة الا بالمباشرة ، دليلنا قوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) ولم يفرق بين أن يقتله بالمباشرة أو بالسبب ، ولأنه قتل آدميا ممنوعا من قتله لحرمته فوجب عليه الكفارة ، كما لو قتله بالمباشرة .

فَــــوع اذا كان القاتل صبيا أو مجنونا أو كافرا وجبت عليهم الكفارة ؛ وقال أبو حنيفة : لا يجب على واحد منهم الكفارة • دليلنا قوله تعالى ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) ولم يفرق بين أن يكون القاتل صبياً أو مجنونا

أو كافراً ، فان قيــل : الصــبى والمجنــون لا يدخلان فى الخطـاب ، قلة انما لا يدخلان فى الخطـاب ، قلة انما لا يدخلان فى خطاب المواجهـة لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا تاتقوا الله ) ويدخلان فى خطاب الأنام ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « وفى كل أربعين شاة شاة » •

وروى أن عمر رضى الله عنه قال: « يا رسول الله انى وأدت فى الجاهلية ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أعتق بكل موءودة رقبة » • وهذا نص فى ايجاب الكفارة على الكافر؛ ولأنه حق مال يتعلق بالقتل فتعلق بقتل الصبى والمجنون كالدية ؛ ولأن الكفارة تجب على المسلم للتفكير ، وعلى الكافر عقوبة كما أن الحدود تجب على المسلم كفارات وعلى الكافر عقوبة •

فـــرع اذا اشترك جماعة في قتل واحد وجب على كل واحد منهم كفــارة •

قال عثمان البتى: تجب عليهم كفارة واحدة • وحكى أبو على الطبرى أن هذا قول آخر للشافعى لأنها كفارة تتعلق بالقتل ، فاذا اشترك الجماعة في سببها وجب عليهم كفارة واحدة ؛ كما لو اشتركوا في قتل صيد ، والأول هو المشهور لأنها كفارة وجبت لا على سببيل البدل عن النفس ؛ فوجب أن يكون على كل واحد من الجماعة اذا اشتركوا في سببها ما كان يجب على الواحد اذا انفرد ككفارة الطيب المحرم • وقولنا: لا على سبيل البدل احتراز من جزاء الصيد •

قوله والكفارة عتق رقبة مؤمنة • وهذا صحيح لمن وجدها ، ولا خلاف في ذلك ، فاذا لم يجد الرقبة وجب عليه صوم شهرين متتابعين لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) فان لم يقدر على الصوم ففيه قولان.

( أحدهما ) يجب عليه أن يطعم ستين مسكينا ؛ لأن الله تعالى ذكر الاطعام في كفارة الظهار ولم يذكر في كفارة القتل فوجب أن يحمل المطلق

فى القتل على المقيد فى الظهار ، كما قيد الله الرقبة فى القتل بالأثمان ، وأطلقها فى كفارة الظهار فحمل مطلق الظهار على مقيد القتل .

(والثانى) لا يجب عليه الاطعام ، وهبو الأصح ، لأن الله تعالى أوجب الرقبة فى كفاة القتل ونقل عنها الى صوم الشهرين ، ولم ينقل الى الاطعام ، فدل على أن هذا جميع الواجب فيها ، وما ذكره الأول فعير صحيح ، ولأن المطلق انما يحمل على المقيد اذا كان الحكم مذكوراً فى موضعين الا أنه قيده فى موضع بصفة ، وأطلقه فى الموضع الآخر ، كما ذكر الله الرقبة فى كفارة القتل مقيدا بالايمان ، وذكرها فى الظهار مطلقة فحمل مطلق الظهار على مقيد القتل ، وكما ذكر الله اليدين فى الطهارة وقيدهما الى المرفقين على مقيد القتل ، وكما ذكر الله اليدين فى الطهارة وقيدهما الى المرفقين الطهارة ، وها هنا الاطعام لم يذكره فى الموضعين ، وانما ذكره فى الظهار فلم يجز نقل حكم مسح الرأس فلم يجز نقل حكم مسح الرأس وغسل الرجلين الى التيمم ، وحكم الرقبة والصوم وحكم الإطعام اذا وجبناه قدم فى كفارة الظهار ، والله تعالى أعلم بالصواب ؛ وهو حسبى ونعم الوكيل ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب قتال أهل البغي

لا يجوز الخروج على الامام لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من نزع يده من طاعة امامه فانه يأتى يوم القيامة ولا حجة له ، ومن مات وهو مفارق للجماعة فانه يموت ميتة جاهلية )) .

وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه سلم : « من حمل علينا السلاح فليس منا » .

الشرح حديث عبد الله بن عمر أخرجه مسلم باسناده عن نافع قال: (جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطبع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبى عبد الرحمن وسادة ، فقال: انى لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من ظاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) ، وأخرجه عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر بمعنى حديث نافع ، وأخرجه الحاكم عن ابن عمر بلفظ أبيه عن ابن عمر بمعنى حديث نافع ، وأخرجه الحاكم عن ابن عمر بلفظ (من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حتى يراجعه ، ومن مات وليس عليه امام جماعة فان ميتته ميتة جاهلية ) ، وأخرج مسلم من حديث أبى هريرة بلفظ (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية) ،

أما حديث أبى هريرة « من حمل علينا السلاح فليس منا » فقد أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وسلمة بن الأكوع ، وأخرجه الشيخان من حديث أبى موسى الأشعرى وابن عمر • وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم

من حديث أبى ذر: « من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه » •

الما اللغات فان البغى التعدى وكل مجاوزة وافراط وخروج عن حد الشيء ، والبغى الظلم ، وبغيته بغيا طلبته ، وابتغيته وتبغيته مثله والاسم البغاء كغراب وينبغى أن يكون كذا معناه يندب ندبا مؤكدا لا يحسن تركه ، واستعمال ماضيه مهجور ، وقد عدوا ينبغى من الأفعال التى لا تتصرف ، فلا يقال البغى وقيل فى توجيه أن البغى مطاوع بغى ، ولا يستعمل الفعل فى المطاوعة الا اذا كان فيه علاج وانفعال ، مثل كسرته فانكسر ، وكما لا يقال طلبته فانطلب وقصدته فانقصد لا يقال بغيته فانبغى ؛ لأنه لا علاج فيه ، وبغى على الناس بغيا سعى بالفساد أو ظلم واعتدى ؛ وبغت المرأة تبغى بغاء فجرت فهى بغى والجمع بغايا ، وهو وصف تختص به المرأة تبغى بغاء فجرت فهى بغى والجمع بغايا ، وهو والفئة الباغية التى تعدل عن الحق وما عليه أئمة المسلمين و يقال : بغى البغرح اذا ترامى الى الفساد و

الله الأحكام فان مما استقر في الفطر وارتكز في الطبع أن الجماعة لا تصلح حياتها فوضى لا سراة لها من أهل العقل والحكمة والعلم والزكانة، ومن ثم يأتى خطأ بعض المتكلمين في قولهم لو تكاف الناس عن الظلم لم يجب نصب الإمام لأن الصحابة رضى الله عنهم اجتمعوا على نصب الإمام، والمراد بالامام الرئيس الأعلى للدولة ، والامامة والخلافة وامارة المؤمنين مترادفة ، والمراد بها الرياسة العامة في شئون الدين والدنيا ، ويرى ابن حزم أن الامام اذا أطلق انصرف الى الخليفة ، أما اذا قيد انصرف الى ما قيد به من امام الصلاة ومام الحديث وامام القوم ، ويقول الدكتور عبد الحميد متولى أستاذ الة نون الدستورى بكلية الحقوق بالاسكندرية في كتابه مبادىء ظام الحكم في الاسلام ص ١٩٧ ( ونلاحظ أن الصحافة المصرية بدأت في الآونة الأخيرة تطلق على شيخ الأزهر لقب الامام الأكبر بدلا من الأستاذ الأكبر – ويبدو لنا أن من الأوفق العدول عن هذا اللقب بدلا من الأستاذ الأكبر – ويبدو لنا أن من الأوفق العدول عن هذا اللقب

(أولا) لأن الامامة الكبرى انما يقصد بها الخلافة كما قدمنا (وثانيا) لأن نزعه الاغراق فى القاب التفخيم التعظيم ، انما هى أثر من آثار الحكم التركى فى حين أن اتجاه التطور لدينا ـ لا سيما متذ عهد الثورة ـ انما سير ضد هذه النزعة ، ومنصب شيخ الاسلام ليس من المناصب التى جاء بها الاسلام ، وعجيب أن يقال عن على بن أبى طالب وهو من هو «الامام على » والشيخ محمد عبده «الأستاذ الامام » ثم يقال عن شيخ الأزهر الأكبر ١٠ ه ه ملخصا ،

فاذا عرفت أن المجتمع في حاجة الى من يسبوبس أمره في دينه ودنياه ليكف الناس عن أن يتظالموا .

والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفية فلعيلة لا يظلم

فانما تظهره القدرة ويخفيه العجز ؛ ولأنهم ــ وان تكافوا عن الظلم ــ فهم مفتقرون اليه لتجهيز الجيوش في جهاد الأعداء ، وغير ذلك من رعاية مصالحهم وحماية حوزتهم ، وحفظ أرزاقهم وتنمية مواردهم .

اذا ثبت هذا فمن شروط الامام أن يكون ذكراً بالغاً عاقلا مسلماً عدلاً عالم من الفقه ما يخرجه عن أن يكون مقلداً ، لأن هده الشروط هي التي تعتبر في حق الامام أولى .

ومن شرط الامام أن يكون شهجاعا له تدبير وهداية الى مصالح المسلمين ؛ لأنه لا يتأهل لتحمل أعباء الأمة الا بذلك • ومن شرطه أن يكون فرشيا • هكذا أفاده أكثر الأصحاب •

وقال أبو المعالى الجوينى: من اأصحابنا من يجوز أن يكون من غير قريش ولى قريش و مع ورود حديث أنس عند أحمد والطبراني ( الأئمة من قريش ولى عليكم حق عظيم ، ولهم ذلك ما فعلوا ثلاثا ، اذا استرحموا رحموا ، واذا حكموا عدلوا ، واذا عاهدوا وفوا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) •

قال القاضى أبو الفتوح: ومن شرطه ألا يكون العمى ، ويجوز أن يكون النبى أعمى لأن شعيبا كان أعمى ، فاذا اجتمعت فى الرجل شروط الامامة ، فان الامامة لا تنعقد الا بأن يستخلفه الامام الذى كان قبله ، أو بأن تعقد له بأن لم يكن هناك امام فيقهر الناس بالغلبة والصولة ، أو بأن تنعقد له الامامة باختيار أهل الحل والعقدة له ، ولا يلتفت الى اجماع الدهماء ؛ فان ذلك لا يصح لأن طبقة الدهماء لابد أن تكون مقلدة لفئة منها تؤثر عليها بالدعاية والضجيج فلا تستطيع أن تحكم فى أناة وتعقل لتختار الامام العادل ، ومن ثم فان أهل الحل والعقد وهم الطليعة الواعية والفئة المستنيمة من أهل الاجتهاد من الأمة هم الجديرون باختيار الامام لأنهم سيحملون ورده اذا لم يتحروا فى اختياره الصواب ، وسيكونون شركاءه فى مآثمه ومظالمه ،

وقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازى فى كتابه التنبيه: ولا يعقد الا بعقد جماعة من أهل الحل والعقد ومقتضى كلامه أن أقلهم ثلاثة ؛ لأن ذلك أقل الجمع عندنا ، وعند القاضى أبى الفتوح ينعقد بواحد ، ومن شرط العاقد أن يكون ذكرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا ، وهل من شرط العقد أن يكون بحضرة شاهدين ؟ قال العمرانى: فيه وجهان ، ومن شرط العاقد والشاهد اذا اعتبرناه أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا ، لأنه لا يشق مراعاة ذلك فيهما ، ولا يجوز نصب امامين ، وقال أبو المعالى الجويلى : يجوز عقد الامامة لامامين في صقعين متباعدين وقد خطأه العمرانى ،

فان عقدت الامامة لرجلين \_ فان علم السابق منهما \_ صح العقد الأول وبطل الثانى ، ثم ينظر فى الثانى \_ فان عقد له مع الجهل بالأول أو مع العلم به لكن بتأويل شائع \_ لم يعزر المقصود له ولا العاقد ، وان عقد للثانى مع العلم بالأول من غير تأويل شائع عزر العاقد والمعقود له ، لما أخرج أحمد ومسلم عن عرفجة الأشجعى قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) قال الخطابي من أصحابنا : ولم يرد القتل وانما أراد اجعلوه كمن مات أو قتل فلا تقبلوا له قولا ، وقد قيل

لعلى رضى الله عنه فى الخوارج: انهم كفروا ، فقال: هم من الكفر فروا ، قيل: هم منافقون ؟ فقال ان المنافقين اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ، وهؤلاء تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم • قيل: ماذا تقول فيهم ؟ قال قوم تأولوا فأخطأوا •

فاذا وقع عقدان لامامين معا بطلا ويستأنف العقد لأحدهما ، والمستحب أن يعقد لأفضلهما وأصلحهما ، فان عقدت الامامة للمفضول صح كما يصح في امامة الصلاة أن يؤم من يصلح للامامة ، وان كان هناك من هو رولي منه بها • فاذا انعقدت الامامة لرجل كان العقد لازما \_ فان أراد أن يخلع نفسه \_ لم يكن له ذلك •

فان قيل: فكيف خلع الحسن بن على نفسه ؟ قلنا: لعله علم من نفسه ضعفاً عن تحملها أو علم أنه لا ناصر له ولا معين فخلع نفسه تقية ، وان أراد أهل الحل والعقد خلع الامام لم يكن لهم ذلك الا أن يتغير ، فان فسق الامام فهل ينخلع ؟ فيه تلاتة أوجه حكاهما الجويني (أحدها) ينخلع بنفس الفسق وهو الأصح ؛ كما لو مات (والثاني) لا ينخلع حتى يحكم بخلعه ؛ كما اذا فك عنه الحجر ثم صار مبذراً فانه لا يصح أن يصير محجوراً عليه الا بالحكم (والثالث) ان أمكن استتابته وتقويم اعوجاجه لم يخلع ، وان لم يمكن ذلك خلع .

**اذا ثبت هذا** فلا يجوز خلع الامام بغير معنى موجب لخلعه ولا الخروج عن طاعته لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) •

وروى الشيخان عن عبادة بن الصامت قال « بايعنا رسول الله صلى الله على السمع والطاعة في نشطنا ومكرهنا وء سرناويسرنا وأثرة علينا ؛ وأن لا ننازغ الأمر أهله الا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله ولا يستعمل الفعل في المطاوعة الا اذا كان فيه علاج وانفعال ، مثل كسرته برهان » وقد روى أحمد عن أبي ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال « يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء؟ قال : والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى ألحقك ، قال لا ، ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك ؟ تصبر حتى تلحقني » •

وعن حذيفة بن اليمان أن رسبول الله صلى الله عليه وسلم قال « يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنتى ، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان انس • قال قلت : كيف أصنع يا رسول الله ان أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع ، وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع » رواه أحمد ومسلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل أو منعت حقا توجه عليها بتأويل ، وخرجت عن قبضة الامام وامتنعت بعنه ، وخرجت عن قبضة الامام وامتنعت بمنعة ، قاتلها الامام لقوله عز وجل « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بفت احداهما على آلاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء الى أمر الله ) ولأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قاتل مانعى الزكاة ، وقاتل على كرم الله وجهسه أهل البصرة يوم الجمسل ، وقاتل معاوية بصفين ، وقاتل الخوادج بالنهروان، لا يبدأ بالقتال حتى يسألهم عا ينقبون منه ، فان ذكروا مظلمة الله وان ذكروا علة يمكن ازاحتها ازاحها ، وان ذكروا شبهة كشفها لقوله تعالى « فاصلحوا بينهما ) وفيما ذكرناه اصلاح .

وروى عبد الله بن شداد بن الهاد (( أن علياً كرم الله وجهه لما كاتب معاوية وحكم ، وعتب عليه أمسانية آلاف ونزلوا بارض يقسال لها حروراء ، فقسالوا انسلخت من قميص البسك الله ، وحكمت في دين الله ، ولا حكم الالله ، فقال على : بينى وبينكم كتاب الله ، يقول الله تعسالى في رجل وامرأة (( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما )) وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من أمرأة ورجل ، نقموا انى كاتبت معاية : من (( على بن أبي طالب )) وجاء سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد رسول الله فقالوا : لو نعلم أنك رسول الله لم نخالفك ، فقال اكتب فكتب (( هذا ما قاضى عليه محمد قريشا )) يقول الله عز وجل ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه محمد قريشا )) يقول الله عز وجل ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

لن كان يرجو الله واليوم الآخر ) وبعث اليهم عبد الله بن عباس فواضعوا عبد الله كتاب الله تعالى ثلاثة ايام ، ورجع منهم أربعة آلاف ، فان أبوا وعظمهم وخوفهم القتال ، فان أبوا قاتلهم ، فان طلبوا الانظار نظرت \_ فان كان يومين أو ثلاثة \_ انظرهم ، لأن ذلك مدة قريبة ولعلهم يرجعون الى الطباعة ، فان طلبوا اكثر من ذلك بحث عنه الامام ، فان كان قصدهم الاجتماع على الطباعة أمهلهم ، وإن كان قصدهم الاجتماع على القتال لم ينظرهم ، لما في الانظار من الأضرار ، وأن أعطوا على الانظار رهائن لم يقبل منهم ، لانه لا يؤمن أن يكون هذا مكراً وطريقا الى قهر أهل العدل ، وأن بدلوا عليه مالا لم يقبل لما ذكرناه ، ولأن فيه اجراء صغار على طائفة من المسلمين ، فلم يجز ، كاخذ الجزية منهم ).

الشرح قوله تعالى « وان طائفتان من المؤمنين • الآية » روى المعتمر بن سليمان عن انس قال ، قلت « يا نبى الله لو أنيت عبد الله بن أبى ؟ ناظلق اليه النبى صلى الله عليه وسلم ، فركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون ، وهي أرض سبخة فلما آناه النبى صلى الله عليه وسلم قال اليك عنى فنه أذاني تتن حمارك ، فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك ، فغضب لعبد الله رجل من قومه ، وغضب لكل واحد منهما أصحابه ، فكان بينهم حرب بالجريد والأيدى والنعال ، فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية •

وقال مجاهد: نزلت في الأوس والمخزرج • وقال مجاهد: تقاتل حيان من الأنصار بالعصى والنعال فنزلت الآية ، وروى فى أسباب نزولها روايات كثيرة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب •

أما ألخبار الحرورية فقد أخرجها مفرقة على المصادر الآتية : مسلم فى الزكاة عن عبد بن حميد وفى استتابة المرتدين ، وأبو داود فى الساة عن الحسن الخلالي وعن محمد بن كثير ومحمد بن عبيد بن حسان والبخارى فى علامات النبوة والنسائي عن محمد بن بشار ، وابن ماجه عن أبي بكر بن آبي شيبة ، كما أخرج ذلك كله ابن سعد فى الطبقات وغيره .

وأما قتال أبى بكر لمانعى الزكاة فهى مما توافر واستفاضت أخباره جملة وتفصيلا أثبتناه فى كتابنا عن خالد بن الوليد .

أما اللغات فالتأويل تفسير ما يؤول اليه الشيء • وقوله وامتنعت بمنعة • ومنعة ومنعة ، هكذا في اللسان • وقال ابن بطال في غريب المهذب السماع بسكون النون والقياس فتحها جمع مانع مثل كافر وكفرة •

وقال ابن الأعرابي: رجل منوع يمنع غيره، ورجل منع يمنع نفسه. وقوله « تفي الى أمر الله » أى ترجع، والخوارج سموا بذلك لأنهم خرجوا عن الطاعة، فواضعوا عبد الله أى راهنوه، اى وضعوا رهنا ووضع رهنا على أن من غلب أخذ الرهن. الصغار الذل والهوان.

أما الاحكام فانه اذا بغت على الامام طائفة من المسلمين وأرادت خلعه و منعت حق عليها تعلقت بهم أحكام يختصون بهد دون قطاع الطريق ، ولا تتبت هذه الأحكام في حقهم الا بشروط توجد فيهم (أحدها) أن يكونوا طائفة فيهم منعة يحتج الامام في كفهم الى عسكر ، فان لم تكن فيهم منعة ، وانما كانوا عددا قليلا لم تتعلق بهم أحكام البغاة ، وانما هم قطاع الطريق ، لم روى أن عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله قتل على بن أبى طالب وكان متأولا في قتله فأقيد به ، ولم ينتفع بتأويله لأنه لم يكن في طائفة ممتنعة . وانم كانوا فلائة رجال تبايعوا على أن يقتلوا عليها ومعاوية وعمرو بن العاص في يوم واحد ، فأما صاحب عمرو فذهب الى مصر فلم يخرج عمرو بن العاص يومنذ وقتل خارجة بن حذافة ، ولما سئل قال : أردت عمراً وآراد الله خارجة وقتل خارجة بن حذافة ، ولما سئل قال : أردت عمراً وآراد الله خارجة وقتل خارجة بن حذافة ، ولما سئل قال : أردت عمراً وآراد الله خارجة وقتل خارجة بن حذافة ، ولما سئل قال : أردت عمراً وآراد الله خارجة و

وأم صاحب معاوية فلم يتمكن من قتله وانما جرحه فى أليته وكواه طبيب قال له: انه ينقطع نسلك فقال فى يزيد كفاية •

الشرط الثانى أن يخرجوا من قبضة الامام ، فان لم يخرجوا من قبضته لم يكونوا بغاة ، لما روى أن رجلا قال على باب المسجد وعلى يخطب على المنبر: لا حكم الالله ولرسوله تعريضا له فى التحكيم فى صفين فقال على: كلمة حق أريد بها باطل ، ثم قال : لكم علينا ثلاث ، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكرا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال ، فأخبر أنهم ما لم تخرجوا من قبضته لا يبدؤهم بقتال ، ولأن النبى

صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه فى المدينة . فلئلا يتعرض الأهل البغى وهم مسلمون أولى •

(الشرط الثانى): أن يكون لهم تأويل سائغ مثل أن تقع لهم شبهة يعتقدون عنها الخروج على الامام أو منع حق عليهم وان أخطأوا فى ذلك كما تأول بنو حنيفة منع الزكاة بقوله تعالى «خذ من أموالهم صدقة » الآية • فقالوا أمر الله بدفع الزكاة الى من صلاته سكن لنا ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم • فأما ابن أبى قحافة فليست صلاته سكنا لنا ، ولذلك لما انهزموا قالوا: والله ما كفرنا بعد ايماننا ولكن شححنا على أموالنا ، فاذا لم يكن لهم تأويل سائغ فحكمهم حكم قطاع الطريق • وهل من شرطهم أن ينصبوا اماما ؟ فيه وجهان •

(أحدهما) أن ذلك من شرطهم ، لأن الشافعي رضى الله عنه قال: وأن ينصبوا اماما ، فعلى هذا ان لم ينصبوا اماما كانوا لصوصا وقطاعا للطريق.

(والثنى) وهو المذهب أن ليس من شرطهم أن ينصبوا اماما ، لأن أهل البصرة وأهل النهروان طبق عليهم على رضى الله عنه أحكام البغاة ولم ينصبوا اماما . وأما ما ذكره الشافعي رضى الله عنه فانما ذكره لأن الغالب من أمرهم أنهم ينصبون اماما .

قال القفال: وسواء كان الامام عادلاً أو جائراً فان الخارج عليه باغ • فاذا اجتمعت هذه الشروط فى الخارجين على الامام قاتلهم لقوله تعالى (وان طائفتان الخ الآية ) وفى الآية خمسة معالم ظاهرة •

( أحدها ) أن البغى لا يخرج عن الايمان لأن الله سماهم مؤمنين في حال بغيهم .

( والثاني ) وجوب قتالهم ( قاتلوا التي تبغي ) •

( والثالث ) اذا رجعوا الى الطاعة لم يقاتلوا ( حتى تفيء الى أمر الله )•

۳۳ ( المجموع جـ ۲۱ ــ م ۳ )

## ( الرابعة ) ألا يجب عليهم ضمان ما أتلفوا في القتال •

(الخامس) وجوب قتال كل من عليه حق فمنعه • ويدل على جواز قتال أهـل البغى ما روى أن أبا بكر رضى الله عنـه « قاتل مانعى الزكاة وكانوا بغاة » لأنهم كانوا متأولين « وقاتل على أهل الجمل وأهل صفين والخوراج بالنهروان ، ولا يبدؤهم الامام بالقتال حتى يراسلهم ويسألهم ما ينقمون ، فان ذكروا مظلمة ردها وان ذكروا شبهة كشفها وبين لهم الصواب •

وقال أبو حنيفة: يبدؤهم بالقتال • دليلنا قوله تعالى « وان طائفتان من المنزمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فبدأ بالصلح قبل القتال ، وفي هذا اصلاح • وروى أن عليا ,رضى الله عنه لما كاتب معاوية وحكم خرج من معسكره ثمانية آلاف ونزلوا بحروراء وأرادوا قتاله ، فأرسل اليهم عبد الله ابن عباس يسألهم ما ينقمون منه ؟ قالوا ثلاث ، فقال ابن عباس ان رفعتها رجعتم ؟ قالوا نعم • قال وما هى ؟ قالوا : حكم في دين الله ولا حكم الالله وفتل ولم يسب ، فانه ان حل لنا قتلهم حل لنا سبيهم ، ومحا اسمه من الخلافة فقد عزل نفسه من الخلافة \_ يعنون اليوم الذي كتب الكتاب بينه وبين أهل الشام ، فكتب فيه : أمير المؤميين فقالوا : لو أقررنا بأنك أمير المؤمنين ما قاللناك ، فمحاه من الكتاب ، فقال ابن عباس ما قولكم أنه حكم في الدين فقد حكم الله في الدين فقال تعالى : « فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله » فحكم الله بين الزوجين ، وقال الله تعالى « فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم » فحكم الله في أرنب قيمتها درهم ، أفلا يجوز أن يحكم في هذا الأمر العظيم بين المسلمين ؟ •

وأما قولكم انه قتل ولم يسب ، فأيكم كن يأخذ عائشة عليها السلام فى سهمه وقد قال تعالى « وأزواجه أمهاتهم » •

اذا تُبت هذا فان كان سبى عائشة الا يجوز كان غيرها من النساء مثلها • وأما قولكم أنه محا اسمه من الخلافة فقد عزل نفسه فغلط ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم محا اسمه من النبوة ، وذلك أنه لما قاضى سهيل بن

عمرو يوم العديبية كتب الكتاب: هذا ما قاضى عليه محمد رسبول الله سهيل ابن عمرو • فقال لو اعترفنا بأنك رسول الله لما احتجت الى كتاب • فقال رسول الله ؟ فأراه اياه فمحاه للكاتب • وكان على بن أبى طالب أبى أن يمحوه حين أمره • فرجع منهم أربعة آلاف وقاتل الباقين ها

فرع واذا أراد الامام أن يقتلهم فسألوه أن ينظرهم ظرت ، فان سألوه أن ينظرهم أبداً لم يجز له ذلك ، لأنه لا يجوز لبعض المسلمين نرك طاعة الأمام وان سألهم أن ينظرهم مدة ، فاختلف أصحابنا فيه ، فقال الشيخ أبو اسحاق ان سألوه أن ينظرهم يوما أو يومين أو ثلاثا أنظرهم ، أن ذلك مدة قريبة ولعلهم يرجعون الى الطاعة ، وإن طلبوا أكثر من ذلك بحث فيه الامام فان كان قصدهم الاجتماع على الطاعة أنظرهم ، وإن كان قصدهم الاجتماع على اللاضرار ،

وقال ابن الصباغ: اذا سألوه أن ينظرهم مدة مديدة كشف الامام عن حالهم فان كانوا انما سألوا ذلك ليجتمعوا أو يأتيهم مدد عاجلهم بالقتال ولم ينظرهم • وان سألوا ليتفكروا ويعودوا الى الطاعة أنظرهم لأنه يجوز أن يلحقهم مدد فى اليوم واليومين والثلاث كما يلحقهم فيما زاد على ذلك • وكل موضع قلنا لا يجوز انظارهم فبذلوا على الانظار ما لا يجوز انظارهم ، لأنه ياخذ المال على اقرارهم فيما لا يجوز له اقرارهم عليه ، ولأن فيه اجراء صغار على المسلمين فلم يجز •

وان بذلوا على الانظار رهائن منهم أو من أولادهم لم يجز قبول ذلك منهم لأنهم ربما قويت شوكتهم على أهل العدل فهزموهم وأخذوا الرهائن، وان كان فى أيديهم أسارى من أهل العدل فسألوا الكف عنهم على أن يطلقوا الاسارى من أهل العدل وأعطوا بذلك رهائن من أولادهم قبل الامام ذلك منهم واستظهر لأهل العدل ، فان أطلق البغى الأسارى الذين عندهم أطلق الامام رهائنهم وان قتلوا من عندهم من الأسارى لم يقتل رهائنهم ، لأنهم لا يقتلون بقتل غيرهم فاذا انقضت الحرب خلى رهائنهم ، وان كان فى أهل

العدل ضعف عن قتالهم أخر الامام قتالهم الا أن يكون بهم قوة ، لأنه اذا قاتلهم مع الضعف لم يؤمن الهلاك على أهل العدل •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ولا يتبع في القتال مدبرهم ، ولا يدفف على جريحهم ، لما روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يابن أم عبد ، ما حكم من بغى من أمتى ؟ فقلت الله ورسلوله أعلم : فقال لا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ، ولا يقتل أسيرهم ، ولا يقسم فيؤهم » .

وعن على كرم الله وجهد انه قال: ((لا تجيزوا على جرج ، ولا تنبعوا مدبراً وعن أبى أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون مولياً ولا يسلبون قتيلا ، ولأن قتالهم للدفع والرد الى الطاعة دون القتل ، فلا يجوز فيه القصد الى القتل من غير حاجة ، وان حضر معهم من لا يقاتل ففيه رجهان (أحدهما) لا يقصد بالقتل ، لأن القصد من قتالهم كفهم ، وهذا قد كف نفسه فلم يقصد (والثاني) يقتل ، لأن علياً كرم الله وجه نهاهم عن قتل محمد بن طلحة السجاد ، وقال الهاكم وقتل صاحب البرنس ، فقتله رجل وانشا يقول:

واشعث قسوام بآیات ربه هتکت له بالرمح جیب قمیصه علی غیر شیء غیر آن لیس تابعا یناشسدنی حم والرمح شاجر

قليل آلأذى فيما ترى العين مسلم فخر صريعاً لليسدين والفم علياً ومن لا يتبسع الحق يظلم فهالا تلاحم قبل التقسدم

ولم ينكر على كرم الله وجهه قتله ، ولأنه صار ردءاً لهم • ولا تقتل النساء والصبيان ، كما لا يقتلون في حرب الكفار ، فان قاتلوا جاز قتلهم كما يجوز قتلهم اذا قصدوا قتله في غير القتال ، ويكره أن يقصد قتل ذي رحم محرم ، كما يكره في قتال الكفار ، فان قاتله لم يكره كما لا يكره اذا قصد قتله في غير القتال ) .

الشرح محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشى التيمى ، أمه حمنة بنت جحش أخت زينب ، أتى به أبوه طلحة الى النبى صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه وسماه محمداً وكناه أبا القاسم ، وفى تكنيته بأبى سليمان

خلاف ، وقد رجح ابن عبد البر فى الاستيعاب أبا القاسم ، وقد قتل يوم الجمل مع أبيه ، وكان على رضى الله عنه قد نهى عن قتله فى ذلك اليوم وقال . اياكم وصاحب البرنس •

قال ابن عبد البر: وروى أن عليا مر به وهو قتيل يوم الجمل ، فقال: هذا السجاد ورب الكعبة ، هذا الذى قتله بره بأبيه ، يعنى أن آباه أكرهه على الخروج فى ذلك اليوم ، وكان طلحة قد أمره أن يتقدم للقتال فتقدم ونثل درعه بين رجليه وقام عليها ، وجعل كلما حمل عليه رجل قال نشدتك بحاميم ، حتى شد عليه رجل فقتله ، وقد روى ابن عبد البر شعره هكذا مختلفا عما ساقه المصنف ، فالبيت الأول كما ذكره والبيت الثاني جاء هكذا ،

ضمت اليه بالقناة قميصه فخر صريعا لليدين وللفم

ویروی فی روایة أخری ، خرقت له بالرخ جیب قمیصه الخ والبیت الثالث ، علی غیر ذنب ، وبقیة البیت کما هو

والبيت الرابع يراوى ( والرمح شارع ) ويقال قتله رجل من بنى أسد بن خزيمة اسمه كعب بن مدلج ، وقيل بل قتله شداد بن معاوية العبسى ، وقيل بل الاشتر ، وقيل بل قتله عصام بن مقشعر البصرى ، وهو قول أكثرهم ، وهو الذى يقول :

وأشعت قدوام بآيات ربه فخر صريعا لليدين وللفم دلفت له بالرمح من تحت نحره فخر صريعا لليدين وللفم شككت اليه بالسنان قميصه بمثل قدامى النسر حران لهدم أقمت له فى دفعة الخيل صلبه بمثل قدامى النسر حران لهدم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يظلم يذكرنى حاميم لما طعنته فهلا تلا حاميم قبل التقدم

وقد ادعى قتل محمد بن طلحة جماعة ، منهم المكعبر الضبي وغفار بن

المسعر البصرى • قال ابن عبد البر: وروینا عن محمد بن حاطب قال لما فرغنا من قتال یوم الجمل قام علی بن أبی طالب والحسن بن علی وعمار بن باسر وصعصة بن صوحان والاشتر ومحمد بن أبی بكر یطوفون فی القتلی ، فأبصر الحسن بن علی قتیلا مكبوباً علی وجهه فأكبه علی قفاه ، فقال: انا لله وانا الیه راجعون • لمذا فرع قریش والله ، فقال له آبوه: ومن هو یا بنی وقال محمد بن طلحة ، فقال: انا لله وانا الیه راجعون ، الذ كان ما علمت فقال محمد بن طلحة ، فقال: انا لله وانا الیه راجعون ، الذ كان ما علمت لشاباً صالحاً ، ثم قعد كئیبا حزینا ، فقال له الحسن: یا أبت ، قد كنت أنهاك عن هذا المصیر فعلبك علی رأیك فلان وفلان ، قال: قد كان ذلك یا بنی ، فلوددت أنی مت قبل هذا بعشرین سنة • روی عن محمد بن طلحة ابنه ابراهیم وعبد الرحمن بن أبی لیلی •

أما قولهم : يسجد كل يوم ألف سجدة . فان اليوم بدقائق وساعاته لا يتسع لمثل ذلك ، ولعل المقصود أنه كان كثير العبادة .

اها الأحكام فاذا قال أهل البغى: رجعنا الى طاعة الامام لم يجز قتالهم لقوله تعالى (فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله ) والفيئة الرجوع وهكذا اذا ألقوا سلاحهم لم يجز قتالهم ، لأن الظاهر من حالهم ترك القتال والرجوع الى الطاعة فان انهزموا نظرت ، فان انهزموا الى غير نئة لم يجز اتباعهم والا يجاز على جريحهم لما روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: « يا ابن أم عبد ما حكم من يفىء من أمتى ؟ فقلت الله ورسوله أعلم ، فقال لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم والا يقتل أسيرهم » رواه البيهقى والحاكم ، وفى لفظ: « ولا يذفف على جريحهم » واداد « والا يغنم فيؤهم » سكت عنه الحاكم ،

وقال ابن عدى : هذا الحديث غير محفوظ ، وقال البيهقى : ضعيف ، قال ابن حجر فى بلوغ المرام وصححه الحاكم فوهم ، لأن فى اسناده كوثر بن حكيم وهو متروك قال : وصح عن على من طرق نحوه موقوفا ، أخرجه ابن أبى شيبة والحاكم وأخرج البيهقى عن أبى أمامة قال : شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا ،

وأخرج أيضا عن أبي فاختة «أن عليا أتى بأسير يوم صفين فقال لا تقتلنى صبرا ، فقال على رضى الله عنه لا أقتلك صبرا انى أخاف الله رب العالمين ثم خلى سبيله ثم قال : أفيك خير تبايع »

وأخرج أيضا «أن عليا لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثا حتى اذا كان يوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ، فقالوا قد أكثروا فينا الجراح ، فقال ما جهلت من أمرهم شيئا ثم توضأ وصلى ركعتين حتى اذا فرغ رفع يديه ودعا ربه وقال لهم ان ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ، واظروا الى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه وما سوى ذلك فهو لورثتهم » •

قال البيهقى: هذا منقطع • والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا ، ودخل على بن الحسين على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أكرم علينا من أبيك ما هو الا أن ولينا يوم الجمل حتى نادى مناديه « لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح » ( يذفف ) يروى بالدال والذال وقد مضى معناها في الصيد ، فان انهزموا الى فئة ومدد ليستغيثوا بهم ففيه وجهان •

( أحدهما ) وهو قول أبى حتيفة واختيار أبى اسحاق المروزى أنهم نتبعون ويقتلون ، لأنهم اذا لم يتبعوا لم يؤمن أن يعودوا على أهل العدل فيقاتلوهم ويظفروا بهم •

(والثانى) وهو ظاهر النص أنه لا يجوز أن يتبعوا ويقاتلوا لعموم الخبر ولأن دفعهم قد حصل وما يخاف من رجوعهم لا يوجب قتالهم كما لو تفرقوا، وإن حضر معهم من لا يقاتل ففيه وجهان:

( أحدهما ) لا يجوز قتله ، لأن قتالهم للكف وقد كف نفسه ، وهـو مذهب أحمد ( والثانى ) يجوز قصد قتله ، لأن عليا رضى الله عنه نهاهم عن قتل محمد بن ظلحة فقتله ، ولم ينكر على ، ولأنه صار ردا لهم ، وان قاتل مع أهل البغى نساؤهم وصبيانهم جاز قتلهم مقبلين ، لأن هذا القتال لدفعهم

عن النفس كما يجوز له قتل من قصد نفسه فى غير أهل البغى ، وان كان لرجل من أهل العدل قريب فى أهل البغى يقاتل فيستحب له أن ينحرف من قتله ما دام يمكنه ذلك لقوله تعالى ( وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ) فأمره بمصاحبتهما بالمعروف فى أسوإ حالهما ، وهو دعوتهما اياه الى الشرك .

وروى أن أبا بكر أراد أن يقتل أبا قحافة يوم أحد فكفه النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فان لم يمكنه قتال أهل البغى الا بقتل أبيه فقتله فلا شىء عليه لما روى أن أبا عبيدة قتل أباه ، وقال للنبى صلى الله عليه وسلم سمعته يسبك .

اذا ثبت هذا ف حق المشرك كان في حق أهل البغي مثله ٠

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

في حديث ولا يقتل أسيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود (( ولا يقتل أسيرهم )) فان قتله ضمنه بالدية ، لانم بالأسر صار محقون الدم ، فصار كما لو رجع الى الطاعة ، وهل يضمنه بالقصاص ؟ فيه وجهان :

( احدهما ) بضمنه لا ذكرناه ٠

(والثانى) لا يضمنه ، لأن أبا حنيفة رحمه الله يجيز قتله فصار ذلك شبهة في اسقاط القود ، فأن كان الأسير حراً بالغاً فدخل في الطاعة اطلقه ، وأن لم يدخل في الطاعة حبسه ألى أن تنقضى الحرب ليكف شره ثم يطلقه ، ويشرط عليه أن لا يعود إلى القتال ، وأن كان عبداً أو صبياً لم يحبسه ، لأنه ليس من أهل البيعة ، ومن أصحابنا من قال : يحبسه ، لأن في حبسه كسراً لقلوبهم ،

فصـــل ولا يجوز قتالهم بالنار والرمى عن المنجنيق من غير ضرورة ، لأنه لا يجوز أن يقتل الا من يقاتل ، والقتل بالنار أو المنجنيق يعم من يقاتل ومن لا يقاتل ، وأن دعت اليه الضرورة جاز ، كما يجوز أن يقتال من لا يقاتل ، قله للدفع ، ولا يستعين في قتالهم بالكفار ولا بمن يرى قتلهم

مدبرين لأن القصد كفهم وردهم الى الطاعة دون قتلهم ، وهؤلاء يقصدون قتلهم ، فان دعت الحاجة الى الاستعانة بهم \_ فان كان يقدر على منعهم من انباع المدبرين جاز وأن لم يقدر لم يجز .

فصلل وان اقتتل فريقان من أهل البغى ، فان قدر الامام على قهرهما لم يعاون واحداً منهما ، لأن الفريقين على الخطأ ، وان لم يقسد على قهرهما ولم يأمن أن يجتمعا على قتاله ضم الى نفسه أقربهما الى الحق ، فأن استوبا في ذلك اجتهد في رأيه في ضم احدهما الى نفسه ، ولا يقصد بذلك معاونته على الآخر ، بل يقصد الاستعانة به على الآخر ، فاذا أنهزم الآخر لم يقاتل الذي ضمه الى نفسه حتى يدعوه الى الطاعة لأنه حصل بالاستعانة به في أمانه .

فصلل ولا يجوز آخذ مالهم لحديث ابن مسلعود وحديث أبى أمامة في صغين ، والأن الاسلام عصم دمهم ومالهم ، وانها أبيح قتالهم للدفع والرد ألى الطاعة وبقى حكم المال على ما كان ، فلم يجز أخله كمال قطاع الطريق ، ولا يجوز الانتفاع بسلاحهم وكراعهم من غير اذنهم من غير ضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه )) ولان من لا يجوز أخذ ماله لم يجز الانتفاع بماله من غير اذنه ومن غير ضرورة كغيرهم ، وان أضطر أليه جاز كما يجوز آكل مال غيره عند الضرورة ) .

الشرح حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الحاكم والبيهقى عن عبد الله بن عمر ، وأثر أبى أمامة فى صفين أخرجه البيهقى قال « شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح والا يقتلون موليا والا يسلبون قتيلا » •

وحدیث « لا یحل مال امری، الخ » مضی فی الزکاة والبیــوع والربا وغیرها .

اما الأحكام فانه اذا أسر أهل العدل من أهل البغى حرا بالغا ـ فان كان شابا جلدا ـ فان للامام أن يحبسه ما دامت الحرب قائمة ان لم يرجع الى الطاعة ، فان بذل الرجوع الى الطاعة أخذت منه البيعة وخلى ، وان انقضت الحرب أو انهزموا الى غير فئة فانه يخلى ، وان انهزموا الى فئة خلى على المذهب ولم يخل على قول أبى اسحاق ، ولا يجوز قتله .

وقال أبو حنيفة : يجوز قتله • دليلنا قوله صلى الله عليه بوسلم « ولا يقتل سبيهم » فان قتله رجل من أهل العدل عامدا فهل يجب عليه القصاص ؟ فيه وجهان :

(أحدهما) يجب عليه القصاص لأنه صار بالأسر محقون الدم فصار كما لو رجع الى الطاعة، وللولى أن يعفو عن القود الى الدية •

( والثانى ) لا يجب عليه القصاص ، لأن قول أبى حنيقة شبهة تسقط عنه القصاص فعلى هذا تجب فيه الدية ، وان كان الأسير شيخا لا قتال فيه أو مجنونا أو امرأة أو صبيا أو عبدا لم يحبسوا لأنهم ليسوا من أهل البيعة على القتال ، ومن أصحابنا من قالوا : يحبسون لأن فى ذلك كسزا لقلوبهم واقلالا لجمعهم واضعاقا من روحهم ومعنوياتهم ، ولكن المنصوص هو لأول ،

قوله « ولا يجوز قتالهم بالنار الخ » فجملة ذلك أنه يحرم رمى أهل البغى بالنار أو المنجنيق من غير ضرورة ، لأن القصد بقتالهم كفهم وردهم الى الطاعة فيجب تجنب ما يهلكهم أو يبيدهم ، ولأن رميهم بالمدافع والرشاشات يصيب منهم من يقاتل ومن لا يقاتل ، وانما يجوز قتل من يقاتل فقط ، فاذا أحاط أهل البغى من كل جهة ولم يمكنهم التخلص منهم الا بالرمى بالنار أو رشقهم بالمدافع جاز ذلك للضرورة ، وقال ابن الصباغ : وكذلك ان رماهم أهل البغى بالنار وكان هذا سلاحا لهم جاز لأهل العدل رميهم بمثل سلاحهم ،

فرع ولا يجوز للامام أن يستعين على قتال أهل البغى بمن رى جوازا قتلهم مدبرين من المسلمين ، لأنه يعرف أنهم يظلمون – فان كان لا يقدر على قتال أهل البغى الا بالاستعانة بهم – جاز اذا كان مع الامام من يستعيم من قتلهم مدبرين ، ولا يجوز للامام أن يستعين على قتالهم بالكفار ، لأنهم يرون قتل المسلمين مدبرين ، تشفيا لما فى قلوبهم .

قوله : وإن اقتت ل فريق ال الخ • فجملة ذلك أنهم اذا افترقوا فريقين

واقتتلا ، فان قدر الامام على قهرهما لم يعاون احداهما على الأخرى لأنهما على الخطأ والمعونة على الخطأ خطأ ، وان كان لا يقدر على قهرهما ضم الى نفسه أقربهما الى الحق وقاتل معها الطائفة الأخرى ، ولا يقصد بقتاله معاونة الطائفة التي ضمها الى نفسه ، وانما يقصد رد الذين يقاتلون الى طاعته ، فاذا انهزمت الطائفة التي قاتلها أو رجعت الى طاعته لم يقاتل الطائفة التي ضم الى نفسه حتى يدعوهم الى طاعته ، لأنه بضمهم اليه صار اماما لهم ، فاذا امتنعت من الدخول في طاعته قاتلهم فان استوت الطائفتان اجتهد في أقربهما الى الحق وضم نفسه اليها ، وهذا كله كمذهب أحمد ،

ولا يجوزا لأهل العدل أخذ أموال أهل البغى لقوله صلى الله عليه وسلم « ولا يقسم فيؤهم » « وقد استؤذن على يوم الجمل فى النهب فقال : انهم يحرمون بحرمة الاسلام ولا يحل مالهم » فان انقضت الحرب ورجعوا الى الطاعة وكان فى يد أهل العدل مال لأهل البغى أو فى يد أهل البغى مال لأهل العدل وجب رد كل مال الى مالكه لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب تفس منه » ولأنه مسلم فلم يجز الانتقاع بماله هن غير اذنه كغير الكراع والسلاح وكأهل العدل .

وان دعته ضرورة بأن ذهب سلاحه أو خاف على نفسه جاز أن يدفع عن نفسه بسلاحه ، فكذلك ان خاف على نفسه وأمكنه أن ينجو على دابة لهم جاز له ذلك ، لأنه لو اضطر الى ذلك من مال أهل العدل لجاز له الانتفاع به فكذلك اذا اضطر الى ذلك من أموال أهل البغى .

## قال المصنف رحه الله تعالى

فصــل وان اتلف احد الفريقين على الآخر نفساً أو مالا في غير القتال وجب عليه الضمان ، لأن تحريم نفس كل واحد منهما وهاله كتحريمهما قبل البغى وان أتلف أهل العـدل على أهل البغى نفساً أو مالا في حال الحرب بحكم القتال لم يجب عليه الضمان ، لانه مأمود باتلافه فلا يلزمه ضمانه ، كما لو قتل من يقصد نفسه أو ماله من قطاع الطريق و واذا أتل أهل البغى على أهل العدل ففيه قولان ( أحدهما )

يجب عليه الضمان لانه أتلف عليه بعدوان فوجب عليه الضمان ، كما لو أتلف عليم في غير القتال ( والثاني ) لا يجب عليه الضمان وهو الصحيح ، لما روى عن الزهرى أنه قال (( كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون ، فاجمعوا على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجا حراماً بتاويل القرآن ، ولا يفرم مالا أتلفه بتأويل يقتل رجل سفك دماً حراماً بتاويل القرآن ، ولا يفرم مالا أتلفه بتأويل القرآن » ولانها طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل فلم تضمن ما تتلف على الأخرى بحكم الحرب كأهل العدل ، ومن أصحابنا من قال : القولان في غير القصاص ، فاما القصاص فلا يجب قولا واحداً لانه يسقط بالشبهة ولهم في القتل شبهة .

فصل وان استعان أهل البغى بأهل الحرب في القتال وعقدوا الهم المنا أو ذمة بشرط المعاونة لم ينعقد ، لأن من شرط الذمة والإمان أن لا يقاتلوا المسلمين فلم ينعقد على شرط القتال ، فان عاونوهم جاز لأهل المعلل قتلهم معبرين وجاز أن يذفف على جريحهم ، وان أسروا جاز قتلهم واسترقاقهم ولمن عليهم والمفاداة لهم لأنه لا عهد لهم ولا ذمة فصاروا كما لو جاءوا منفردين عن أهل البغى ولا يجوز شيء من ذلك لمن عاونهم من أهل البغى لأنهم بذلوا لهم النمة والأمان فلزمهم الوفاء به ، وأن استعانوا بأهل النمة فعازنوهم نظرت فأن قالوا : كنا مكرهين أو ظننا أنه يجوز أن نعاونهم عليكم كما يجوز أن نعاونكم عليهم لم تنتقض الدمة لأن ما ادعوه محتمل فلا يجوز نقض العقد معالشبهةوان قانوا معهم علين من غير اكراه ، فأن كان قد شرط عليهم ترك المعاونة في عقد الذمة انتقض المهد لأنه زال شرط الذمة ، وأن لم يشترط ذلك ففيه قولان .

(احدهما) ينتقض كما أو انفردوا بالقتال لأهل المدل (والثانى) لا ينتقض لأنهم قاتلوا تابعين لأهل البغى ، فاذا قلنا : لا ينتقض عهدهم كانوا في القتال كاهل البغى لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ، وأن أتلفوا نفساً أو مالا في الحرب لزمهم الفسمان قولا واحداً ، والفرق بينهم وبين أهل البغى أن في تضمين أهل البغى تنفياً عن الرجوع الى الطاعة ، فسقط عنهم الضمان في أحد التولين ولا يخاف تنفير أهل النمة لأنا قد أمناهم على هذا القول ، وأن استعانوا بمن له أمان الى مدة تعاونوهم انتقض أمانهم ، فأن ادعوا أنهم كانوا مكرهين ولم تكن لهم بينة على الاكراه انتقض الأمان ، والفرق بينهم وبين أهل الذمة في أحد القولين أن الأمان المؤقت ينتقض بالخوف من الخيانة فانتقض بالعاونة وعقد الذمة لا ينتقض بالعاونة ) .

الشرح قال الشافعي رحمه الله تعالى: فان كانت لأهل البغى جماعة تكثر ويمتنع مثلها بموضعها الذي هي بعض الامتناع حتى يعرف أن مثلها لا ينال حتى تكثر نكايته واعتقدت، ونصبوا اماما وأظهروا حكما

وامتنعوا من حكم الامام العادل ، فهذه الفئة الباغية التى تفارق حكم من ذكرنا قبلها \_ يقصد القلة من النفراليسير الذين لا يتأتى لهم أن يقيموا دولة أو حكومة ذات سلطان بازاء حكومة أهل العدل \_ فينبغى اذا فعلوا هذا أن نسألهم ما نقموا ، فان ذكروا مظلمة بينة ردت فان لم يذكروها بينة قيل لهم : عودوا لما فارقتم من طاعة الامام العادل وأن تكون كلمتكم وكلمة أهل دين الله على المشركين واحدة ، الى أن قال ، وما أصابوا في هذه الحال على وجهين •

(أحدهما) ما أصابوا من دم ومال وفرج على التأويل ثم ظهر عليهم بعد لم يقم عليهم من ذلك شيء الاأن يوجد مال رجل بعينه فيؤخذ •

(والوجه الثانى): ما أصابوا على غير وجه التأويل من حد لله تعالى أو للناس ثم ظهر عليهم رأيت ن يقام عليهم كما يقام على غيرهم ممن هرب من حد أو اصابة وهو فى بلاد لا والى فيها ثم جاء لها وال • وهكذا غيرهم من أهل دار غلبوا الامام عليا فصار لا يجرى له بها حكم ، فمتى قدر عليهم أقيمت عليهم تلك الحدود ولم يسقط عنهم ما أصابوا بالامتناع ، ولا يمنع الامتناع حقا يقام انما يمنعه التأويل والامتناع معا • ا ه

وكان الشافعي لله فال قبل ذلك في آول كتاب قتال أهل البغي والردة « وأمر الله تعالى ان فاءوا أن يصلح بينهما بالبعدل ، ولم يذكر تباعة في دم ولا مال ، وانما ذكر الله تعالى الصلح آخرا كما ذكر الاصلاح بينهم أولا قبل الاذن بقتالهم فأشبه هذا \_ والله أعلم \_ أن تكون التباعات في الجراح والدماء وم فات من الأموال ساقطة بينهم • قال وقد يحتمل قول الله عز وجل : فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ، والعدل أخذ الحق لبعض الناس من بعض ، قال وانعا ذهبنا الى أن القود ساقط ، والآية تحتمل المعنين ، أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن الزهري قال : أدركت الفتنة ألخولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت فيها دماء وأموال فلم يقتص فيها من دم ولا مال ولا فرج أصيب بوجه التأويل الا أن يوجد مال رجل بعينه فيدفع الى صاحبه ا ه •

اما الأحكام فانه اذا أتلف أحد الفريقين على الآخر نفسا أو مالا قبل نهيام الحرب أو بعدها وجب عليه الضمان لأنه أتلف مالا محرما عليه بغير القتال فلزمه ضمانه كما لو أتلفوه قبل البغى ، وان أتلفوه فى حال القتال ظرت فان أتلف ذلك أهل العدل لم يلزمهم ضمانه بلا خلاف لأنهم مآمورون بقتالهم . والقتال يقتضى انلاف ذلك •

وان أتلف ذلك أهل البغى على أهل العدل ففيه قولان: قال فى القديم يجب عليهم ضمان ذلك ، وبه قال مالك لقوله تعالى « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » والباغى ظالم فوجب أن يكون عليه السلطان وهو القصاص ، ولأن الضمان يجب على آحاد أهل البغى ، فوجب أن يكون على جمعتهم وعكسه أهل الحرب ، وقال فى الجديد الا يجب وعليهم الضمان ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وهو الأصح ، لقوله تعالى « وان طائفتان من المؤمتين اقتتلوا » الخ الآية ، فأمر بقتالهم ولم يوجب ضمان ما أتلفوا عليهم ،

وروى أن هشام بن عبد الملك أرسل الى الزهرى بسأل عن امرأة من أهل العدل ذهبت الى أهل البغى وكفرت زوجها وتزوجت من أهل البغى ثم تابت ورجعت هل يقام عليها الحد ؟ فقال الزهرى: كانت الفتنة العظمى بين أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وفيهم البدريون، فأجمعوا على أن لاحد على من ارتكب فرجة محظورة بتأويل القرآن، وأن لا ضمان على من سفك دما محرما بتأويل القرآن وألا غرم على من أتلف مالا بتأويل القرآن وأند وما القرآن وأند والله على من أتلف الله بتأويل القرآن و

وروى أن عليا رضى الله عنه قاتل أهل الجمل وقتل منهم خلق عظيم وأتلف مال عظيم ثم ملكهم ولم ينقل أنه ضمن أحداً منهم ما أتلف من نفس أو مال ، فدل على أنه اجماع ، ومن أصحابنا من قال : القولان في الأموال والديات ، فأما القصاص فلا يجب قولا واحداً لأنه يسقط بالشبهة .

مسمسالة أذا عقد أهل البغى لأهل الحرب الذمة أو الأمان بشرط أن يعاونوهم على قتال أهل العدل ، لم يصح هذا العقد في حق ألهل العدل ،

فيجوز لهم قتلهم مقبلين ومدبرين ، ويجلز على جريحهم ، ويجوز سبى ذراريهم ، ويتخير الامام فيمن أسر منهم بين المن والقتل والاسترقاق والفداء ، لأن شرط صحة العقد لهم آلا يقاتلوا المسلمين ، فان وقع العقد على شرط قتال المسلمين لم يصح ، وان أتلفوا على أهل العدل نفسا أو مالا لم يجب عليهم ضمانه قولا واحداً ، كما لو قاتلوا المسلمين منفردين ، وهل يكون فى أمان من أهل البغى ؟ فيه وجهان حكاهما المسعلدى .

(أحدهما) ــ ولم يذكر المصنف وابن الصباغ فى الشامل غيره ــ أضم فى أمان منهم ، لأنهم قد بذلوا لهم الأمان فلزمهم الوفاء به .

( والثانى ) أنهم لا يكونون فى أمان منهم ، لأن من لم يصبح أمانه فى بعض المسلمين لم يصح فى حق بعضهم كمن أمنه صبى أو مجنون ، وأما اذا استعان أهل البغى بأهل الذمة على قتال أهل العدل وأعانوهم فهل تنتقض ذمتهم فى حق أهل العدل ؟ ينظر فيهم فان قالوا : لم نعلم أنهم يستعينون بنا على المسلمين \_ وانما ظننا أنهم يستعينون بنا على الحرب ، أو فالوا اعتقدنا أنه لا يجوز لنا اعانتهم عليكم الا أنهم أكرهونا على ذلك لم تنتقض ذمتهم ، لأن عقد الذمة قد صح فلا ينتقض لأمر محتمل وان لم يدعوا شيئا من ذلك فهل تنتقضى ذمتهم ؟ فيه قولان .

(أحدهما) تنتقض كما لو انفردوا بقتال المسلمين .

( والثاني ) لا تنتقض ، لأن أهل الذمة لا يعلمون المحق من المبطل وذلك شبهة لهم •

وقال آبو اسحاق المروزى : القولان اذا لم يكن الامام قد شرط عليهم في عقد الذمة الكف عن القتال لفظا ، وان شرط عليهم الكف عن ذلك انتقضت ذمتهم قولا واحدا ، والطريق الأول هو المنصوص ، فاذا قلنا تنتقض ذمتهم لم يجب عليهم ضمان ما أتلفوا على أهل العدل من نفس ومال قولا واحدا كأهل الحرب ، قال الشيخان أبو حامد وأبو اسحاق : ويجوز قتلهم على

هذا مقبلين ومدبرين ، ويتخير الامام في الأسسير منهم ، كما قلنا في أهل الحرب .

وقال ابن الصباغ : هل يجوز قتلهم على هذا مقبلين ومدبرين ؟ فيـــه قوالان بناء على القولين فيهم اذا نقضوا الذمة ، هل يقتلون في الحال؟ أو يجب ردهم الى مأمنهم ؟ وهل تنتقض ذمتهم فى حق أهـل البغى ؟ ينبغى أن بكون على الوجهين اللذين مضيا في صحة آمان أهل البغي لأهل الحرب ، واذا قلنا لا تنتقض ذمتهم فحكمهم حكم أهل البغى فيجوز قتلهم مقبلين ولا يجوز قتلهم مدبرین ، ولا یجاز علی جریحهم ولا یجوز سبی آموالهم ومن أسر منهم كان كمن أسر من ألهل البغي الا أنهم اذا أتلفوا على أهل العدُّل نفسا أو مالاً لزمهم ضمانه قولا واحدأ والفرق بينهم وبين أهل البغى أن لأهل البغى شبهه ، فلذلك سقط عنهم الضمان في أحد القولين • وليس لأهل الذمة شبهة فوجب عليهم الضمان . ولأن في ايجب الضمان على أهل البغي تنفيراً عن رجوعهم الى الطاعة ، وقد أمرنا باصلاحهم ، وأهل الذمة الا يخاف من تفورهم ، ولم تؤمر بالاصلاح بيننا وبينهم فان استعان أهل البغى بمن بيننا وبينهم هدنة فأء نوهم انتقض أمانهم الا أذا ادعوا أنهم أكرهوا على ذلك ، وأقاموا على ذلك بينة ، والفرق بينهم وبين أهل الذمة أن أهل الذمة أقوى حكما ، ولهذا لا تنتقض الذمة لخوف جنايتهم والهدنة تنتقض لخوف جنايتهم فلأن تنتقض بنفس الاعانة أولى ، واذا انتقض أمانهم كان حكمهم حكم أهل

قال الشافعي رحمه الله: فان جاء أحد تائبا لم يقتص منه لأنه مسلم محقون الدم، فمن أصحابنا من قال أراد بذلك الحربي والمستأمن وأهل الذمة، اذا قلنا تنتقض ذمتهم، فإن الواحد من هؤلاء اذا قتل أحداً من أهل العدل ثم رجع اليهم تائبا لم يقتص منه لأنه قتله قبل السلامه، فأما أهل البغي فلا يسقط عنهم الضمان بالتوبة لأنهم مسلمون •

ومنهم من قال : ما أراد الشافعي بذلك الا أهل البغي ، وقد نص في الأم

عليه ويجوز أن يعلل بأنه مسلم محقون الدم ، لأن قتله كان بتأويل فلم يزل خفر ذمته وانما سقط القصاص فى أحد القولين ، ومذهب أحمد كمذهبنا فى كل ما مضى من أوجه وأقوال وتأويلات • والله أعلم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان ولوا فيما استولوا عليه قاضيا نظرت ، فان كان ممن يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم ـ لم ينفذ حكمه لأن من شرط القضاء العدالة والاجتهاد ، وهذا ليس بعدل ولا مجتهد ، وان كان ممن لا يستبيح دماءهم ولا أموالهم نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضى أهل العدل ، ورد من حكمه ما يرد من حكم قاضى أهل العدل ، لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد ، على ينقض من حكمه ما يسوغ فيه الاجتهاد ،

وان كتب قاضيهم الى قاض أهل العدل استحب أن لا يقبل كتابه استهانة بهم وكسراً لقلوبهم ، فأن قبله جاز ، لأنه ينفذ حكمه فجاز الحكم بكتابه كقاضى أهل العدل .

فصحــل وان استولوا على بلد واقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية اعتد به ، لأن عليا كرم الله وجهه قاتل أهل البصرة ولم يلغ ما فعلوه وأخذوه ، لأن ما فعلوه وأخذوه بتأويل سائغ فوجب امضاؤه كالحاكم اذا حكم بما يسوغ فيه الاجتهاد ، فان عاد البلد الى اهل العدل فادعى من عليه الزكاة أنه دفعا الى اهل البغى قبل قوله ، وهل يحلف عليه مستحبا و واجبا ؟ ويه وجهان ذكرناهما في الزكاة .

وان ادعى من عليه الجزية أنه دفعها اليهم لم يقبل قوله ، لأنها عوض فلم يقبل قوله في الدفع كالمستاجر اذا أدعى دفع الأجرة ، وأن أدعى من غليه الخراج أنه دفعه اليهم ففيه وجهان (أحدهما) يقبل قوله ، لأنه مسلم فقبل قوله في الدفع كما قلنا فيمن عليه الزكاة . (والثاني) لا يقبل لأن الخراج ثمن أو أجرة فلم يقبل قوله في الدفع كالثمن في البيع والأجرة في الاجارة) .

الشرح قال الشافعي رضى الله عنه في الأم في الأمان « وقال بعض الناس : لا ينبغي لقاضي أهل البغي أن يحكم في الدماء والحدود وحقوق الناس واذا ظهر الامام على البلد الذي فيه قاض لأهل البغي لم يرد

من حكمه الا ما يرد من حكم غيره من قضاة غير أهل البغى ، وان حكم على غير أهل البغى فلا ينبغى للامام أن يجيز كتابه خوف استحلاله أموال الناس بما لا يحل له • قال واذا كان غير مأمون برآيه عن استحلال ما لا يحل له من مال امرىء أو دمه لم يحل قبول كتابه ولا انفاذ حكمه ، وحكمه أكثر من كتابه ، فكيف بجوز ان ينفذ حكمه وهو الأكثر ، ويرد كتابه وهو الأقل اهـ •

وجملة ذلك أنه اذا نصب أهل البغى قاضيا \_ فان كان يستحل دماء أهل العدل وأمو الهم لم يصح قضاؤه ، والأنه ليس بعدل ، وان كان لا يستحل دماء أهل العدل وأمو الهم نفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضى أهل العدل سواء كان القاضى من أهل العدل أو من أهل البغى .

وفال أبو حنيفة: ان كان من أهل العدل نفذ حكمه ، وان كان من أهل البغى فيما أتلفوه حال الحرب جاز حكمه لأنه موضع اجتهاد، وان كان حكمه لا يفسقون وهو قول أحمد وأصحابه .

دلیلنا أنه اختلاف فی الفروع بتأویل سائغ فلم یمنع صحة القضاء ولم یفسق کاختلاف الفقهاء . ولأن علیاً رضی الله عنه لما غلب علی أهل البغی وکانوا قد حکموا مدة طویلة بأحکام لم یرو آنه رد شیئا منها • ولم یرد قضاء قاضیهم ، کقاضی أهل العدل •

فرع فان حكم قاضى أهل البغى بست قوط الضمان عن أهل البغى فيما أتلفوه حال الحرب جاز حكمه لأنه موضع اجتهاد، وان كان حكمه فيما أتلفوه قبل قيام الحرب لم ينفذ لأنه مخالف للاجماع وان حكم على أهل العدل بوجوب الضمان فيما أتلفوه حال الحرب لم ينفذ حكمه لمخالفته للاجماع، وإن حكم بوجوب ضمان في غير حال الحرب نفذ حكمه، فان كتب قاضى أهل البغى الى قاضى أهل العدل بحكم فالمستحب ألا يقبل كتابه استهانة بهم وكسرا لقلوبهم و أو كما يعبر المعاصرون باضعاف روحهم المعنوية، فان قبله جاز و

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأنه محكوم بفسقهم وولاية القضاء تنافى الفسهق ولنا أننا قد افمنا الدليل على تنفيذ حكمه ، ومن نفذ حكمه جاز قبول كتابه ، كقاضى أهل العدل ، هذا نقل أصحابنا العراقيين • وقال الخراسانيون : ان كان قد نفذ القضاء قبل كتابه ، وان لم ينفذ القضاء فهل يقبل كتابه ؟ فيه قولان •

وان شهد عدل من أهل البغى قبلت شهادته ، ووافقنا أبو حنيفة على ذلك لأنهم وان كانوا فسقة عنده من جهة التدين ، الا أن ذلك لا يوجب رد الشهادة عنده ، وانما قبلت شهادتهم عندنا وعند العنابلة لأنهم ليسوا بفسقة فهم كأهل العدل المختلفين في الأحكام .

قوله: وأن استولوا على بلد وأقاموا الحدود الخ، فجملة ذلك أنه أذا استولى أهل البغى على بلد وأقاموا فيه الحدود وأخذوا الزكوات والجزية والخراج وقع ذلك موقعه .

وحكى المسعودى وجها آخر أنه لا يعتــد بما أخذوه من الجزية وليس بشىء لأن علياً رضى الله عنه لما ظهر على أهل البغى لم يطالب بشيء مما كانوا قد جبوه من ذلك .

اذا ثبت هذا فظهر الامام على البلدة التي كانوا قد غلبوا عليها ، فادعى من عليه الزكاة أنه قد كان دفع اليهم الزكاة \_ فان علم الامام بذلك وقامت به عنده بينة لم يطالبه بشيء • وان لم يعلم الامام بذلك ولا قامت به بينة فان دعوى من عليه الزكاة مخالفة للظاهر فيحلفه ، وهل تكون يسينه واجبة أو مستحبة ؟ فيه وجهان مضى ذكرهما في الزكاة للامام النووى رضى الله عنه •

فان ادعى من عليه الجزية أنه دفعها اليهم – فان علم الامام بذلك أو قامت به بينة لم قامت به بينة لم قامت به بينة لم يقبل قول من عليه الجزية • لأنه يجب عليه الدفع الى الامام لأنهم كفار ليسوأ بمأمونين ، ولأن الجزية عوض عن المساكنة فلا يقبل قولهم فى دفعها من غير بينة كثمن المبيع والأجرة •

وان ادعى من عليه الخراج أنه دفعه اليهم ، فان علم الامام بذلك أو فامت به بينة ، لم يطالب بثىء ، وان لم يعلم بذلك ولا قامت به بينة ففيه وجهان •

(أحدهما) يقبل قوله مع يسينه لأنه مسلم فقبل قوله مع يمينه فيما دفع كما قلنا فيمن عليه الزكاة • (والثاني) لا يقبل قوله لأن الخراج ثمن أو أجرة فلا يقبل قوله في دفعه من غير بينة كالثمن والأجرة في غير ذلك •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل وان أظهر قوم رأى الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الامام يتعرض لهم ، لان علياً كرم ألله وجهه سمع رجلا من الخوارج يقول: لا حكم الالله تعريضا له في التحكيم في صفين . فقال: ((كلهة حق أريد بها باطل)) ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد ألله أن تأكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم ما ألفيء ما دامت أيديكم معنا ، ولا نبدؤكم بقتال) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه في المدينة ، فلأن لا نتعرض لأهل البغي وهم من المسلمين أولى ، وحكمهم في ضمان النفس والمال والحد حكم أهل العدل ، لأن ابن ملجم جرح علياً كرم الله وجهه ، فقال: ((أطعموه واستقوه واحبسوه ، فان عشت فانا ولى دمى ، أعفو أن شئت ، وأن شئت استقنت ، وأن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به )) فان قتل فهل يتحتم قتله ؟ فيه وجهان .

( ُحدهما ) يتحتم لأنه فتل بشهر السلاح ، فانحتم قتله كقاطع الطريق .

( والثاني ) لا يتحتم وهو الصحيح لقول على كرم الله وجهه (( أعفو ان شئت وان شئت استقدت )) •

وان سبوا الامام أو غيره من أهل المدل عزروا ، لأنه محرم ليس فيه حد ولا كفارة فوجب فيه التعزير ، وان عرضوا بالسب ففيه وجهان :

( احدهما ) يعزرون لأنهم اذا لم يعزروا على التعريض صرحوا وخرقوا الهيبة ( والثانى ) لا يعزرون لما روى أبو يحيى قال صلى بنا على رضى الله عنه صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج (( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )) فأجابه على رضوان الله عليه وهو في الصلاة (( فاصبر أن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون )) ولم يعزره •

فصـــل وان خرجت على الامام طائفة لا منعة لها او اظهرت راى الخوارج كان فصل فى ضمان النفس والمال والحدود حكم أهل العدل ، لانه لا يخاف نفورهم لقتلهم وقدرة الامام عليهم ، فكان حكمهم فيمبا ذكرناه حكم الجماعة ، كما لو كانوا فى قبضته .

فصسسل وان خرجت طائفة من المسلمين عن طاعة الامام بغير تاوبل واستولت على البلاد ومنعت ما عليها واخنت ما لا يجوز اخذه قصدهم الامام وطالبهم بما منعوا ورد ما اخذوا ، وغرمهم ما اتلفوه بغير حق ، اقام عليهم حدود ما ارتكبوا لانه لا تأويل لهم فكان حكمهم ما ذكرناه كقطاع الطريق ) •

الشرح الخوارج هم جمع خارجة ، أى طائفة ، سموا بذلك لخروجهم على خيار المسلمين ، وقد حكى الرافعى فى الشرح الكبير أنهم خرجوا على على رضى الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته ، كذا قال ، وهذا خلاف المستفيض من حقائق التاريخ وصادق الأخبار ، فان كل أولئك تقرر أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه شيئا ويتبرأون منه .

وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك ، وكان يقال لهم القراء ، لشدة اجتهادهم فى التلاوة والعبادة ، الا أنهم يتأولون القرآن على غير المراد منه يستبدون بآرائهم ويبالغون فى الزهد والخشوع فلما قتل عثمان قاتلوا مع على واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه واعتقدوا امامة على وكفر من قاتله من أهل الجمل بقيادة طلحة والزبير ، فانهما خرجا الى مكة بعد أن بايعا عليا فلقيا عائشة وكانت حجت تلك السنة ، فاتفقوا على طلب قتلة عثمان ، وخرجوا الى البصرة يدعون الناس الى ذلك ، فبلغ عليا فخرج اليهم فوقعت بينهم واقعة الجمل يدعون الناس الى ذلك ، فبلغ عليا فخرج اليهم فوقعت بينهم واقعة الجمل من الوقعة .

فهذه الطائفة هى التى كانت تطلب بدم عثمان بالاتفاق ثم قام معاوية بالشام فى مثل ذلك وكان عاملا على الشام وقد أرسل اليه على أن يبايع له أهل الشام ، فاعتل بأن عثمان قتل مظلوما وأنها تجب المبادرة الى الاقتصاص

من قتلته ، وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك ، والتمس من على أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك ، وعلى يقول ادخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم الى أحكم فيهم بالحق ، فلما طال الأمر خرج على فى أهل العراق طالبا قتـــال أهل الشام ، فخرج معاوية في أهل الشام قاصداً لقتاله فالتقيا بصفين فدامت الحرب بينهم أشهراً وكاد معاوية وأهل الشام أن ينكسروا ، فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا: ندعوكم الى كتاب الله ، وكان ذلك باشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية فترك القتال جمع كثير ممن كان مع على خصــوصا القراء بسبب ذلك تدينا محتجين بقوله تعالى « ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم » الآية فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا : ابعثوا حكما منكم وحكما منا ويحضر معهما من لم يباشر القتال فمن رأوا الحق معه أطاعوه ، فأجاب على ومن معـــه الى ذلك وأنكرت ذلك الطائفة التي صارت خوارج وفارقوا عليا وهم ثمانية آلاف ونزلوا بمكان يسمى حروراء ، ومن ثم سموا بالحرورية ، وكانوا بقيادة كبيرهم عبد الله ابن الكواء اليشكري وشيث التميمي ، فأرسل اليهم على عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع كثير منهم ، ثم خرج اليهم على فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة ومعهم رئيساهم المذكوران ثم أشاعوا أن عليا تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معه فبلغ ذلك عليا فخطب فيهم وأنكر ذلك فتنادوا من جانب المسجد لا حكم الالله فقال: كلمة حق يراد بها باطل • ثم قال: لكم علينا ثلاث ، ألا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم من الفيء ، وألا نبدأكم بقتـــال ما لم تحدثوا فساداً ، وخرجوا شــيئًا بعد شيء الى أن اجتمعوا بالمدائن فراسلهم على فى الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب، ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله، ثم اجتمعوا أيضا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله ، واستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين • ومر بهم عبد الله بن خســاب بن الأرث واليا لعلى على بعض تلك البلاد ومعه سريته وهي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عن ولد ، فبلغ عليا فخرج اليها في الجيش الذي كان هيأه للخروج الى الشام ، فأوقع بهم في النهروان ولم ينج منهم الا دون العشرة ، ولا قتل ممن معه الا نحو العشرة •

فهنا ملخص أمرهم ثم انضم الى من بقى منهم ممن مال الى رأيهم فكانوا مختفين فى خلافة على حتى كان منهم ابن ملجم الذى قتل عليا رضى الله عنه بعد أن دخل فى صلاة الصبح ، قال الشافعى فى الأم : وابن ملجم المرادى قتل عليا متأولا ، قال الرافعى أراد الشافعى أنه قتله زاعما أن له شبهة وتأويلا ماطلا وحكى أن تأويله أن امرأة من الخوارج تسمى قطاع خطبها ابن ملجم وكان على قتل أباها فى جملة الخوارج فوكلته فى القصاص وشرطت له مع ذلك ثلاثة آلاف درهم وعبيداً وقينة لتحببه فى ذلك وفى ذلك قيل :

لمُسَـل قطـام من فصـيح وأعجم وقتــل على بالحسـام المســمم ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم

فلم أر مهـرا ساقه ذو سـماحة ثلاثة آلاف وعبــد وقينــة فلا مهـر أعلا من على وان غـلا

وقد ذكر ابن عبد البر قصــة قتل ابن ملجم لعلى فى الاستيعاب مطولة وقال الحافظ بن حجر : وأما ما ذكره في قصة قطام فظاهره مخالف للواقع لأن المحفوظ أنها شرطت ذلك عليه مهراً وهو ظاهر في سمياق الشعر المذكور • قلت : ذكر الحاكم في المستدرك قصة القتل والسبب باسناد فيه انقطاع ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقالَ له النخيلة ، وكانوا منقمعين في امارة زياد وابنه طول مدة ولاية معاوية وابنه يزيد ، وظفر زياد وابنه بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل ، ثم بعد ذلك ظهر الخوارج بالعراق فى خلافة ابن الزبير وادعاء مروان الخلافة وكانوا بقيادة نافع بن الأزرق وباليمامة مع نجدة بن عامر ، وزاد نجدة على معتقد الغوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهــو كافر • ولو اعتقــد معتقدهم ، وعظم البلاء بهم وتوسعوا حتى أبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد السارق من الابط ، وأوجبوا الصلاة على الحائض حال حيضها ، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهمي عن المنكر ان كان قادراً ، وان لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر ، وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقاً ، وفتكوا في المنتسبين الى الاسلام بالقتل والسبى والنهب، فمنهم من يفعل ذلك مطلقاً ، ومنهم من يدعو أولاً ثم يفتك. هذا معتقد الخوارج والسبب الذي لأجله خرجوا ، ويتبين بذلك بطلان ما حكاد الرافعي •

قال الشوكانى: وقد وردت بما ذكرنا من أصل حال الخوارج أخبار جياد ، منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معسر عن الزهرى الخ ، وعدة فرق الخوارج نحو عشرين فرقة ،

فال أبن حزم: وأقربهم الى الحق الأباضية • قلت وهم يعيشون الآن فى جبال القبائل فى شمال أفريقية من تونس والجزائر ومراكش ، كما أن لهم الماما فى عمان وقد قرأت فى كتبهم أنهم يتبعون فى فقههم أبا الشعثاء جابر بن زيد • وهو موثق فى جميع كتب أهل السنة وله عندهم أخبار وروايات رواها عنه عبد الله بن اباض لم أجدها عندنا •

اذا ثبت هذا فأظهر قوم رأى الخوارج فتجنبوا الجماعات وسبوا السلف وأكفروهم وقالوا: من أتى بكبيرة خرج من الملة واستحق الخلود فى النار ، ولكنهم لم يخرجوا من قبضة الأمام فانه لا يقائلهم فى ذلك كما رويناه فى الرجل الذى قال على بب المسجد وعلى يخطب: لا حكم آلا لله ، وكان خارجيا ، لأن هذا كلامهم ، وروى أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب اليه أن قوما يرون رأى الخوارج يسبونك ، فقال اذا سبونى سبوهم ، واذا حملوا السلاح فاحملوا السلاح ، واذا ضربوا فاضربوهم ا ه .

فاذا سبوا الامام أو غيره عزروا ، وان عرضوا بسب الامام عن طريق الكناية أو النكتة أو الفكاهة ففيه وجهان :

(أحدهما) لا يعزرون، لأن علياً رضى الله عنه سمع رجلا خلفه فى صلاة الفجر يقول (لئن أشركت ليحبطن عملك) ورفع بها صوته تعريضا له بذلك، فأجابه على (فاصبر أن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) ولم يعزره ولأن التعريض يحتمل السب وغيره •

( والثانى ) يعزرون لأنه اذا لم يعزرهم بالتعريض بالسب ارتقوا الى التصريح بالسب والى أعظم منه ، فان بعث لهم الامام واليا فقتلوه وجب عليهم القصاص لأن عليا بعث عبد الله بن خباب الى أهل النهروان واليا كما قلنا فقتلوه ، فبعث اليهم أن ابعثوا بقاتله فأبوا وقالوا « كلنا قتله » فسار اليهم وقاتلهم ، وهل يتحتم القصاص على القاتل ؟ فيه وجهان :

(أحدهما) يتحتم لأنه قتل باشهار السلاح فصار بمنزلة قاطع الطريق •

( والثانى ) لا يتحتم لأنه لم يقصد بذلك اخافة الطريق وأخذ الأموال ، فأشبه من قتل رجلا منفرداً •

# قال المصنف رحمه الله تعالى ياب قتل المرتد

تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار ، فأما الصبى والجنون فلا تصح ردتهما لقوله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الجنون حتى يفيق » .

واما السكران ففيه طريقان ، من اصحابنا من قال: تصح ردته قولا واحدا ، ومنهم من قال: فيه قولان ، وقد بينا ذلك في الطلاق ، فأما الكره فلا تصح ردته لقوله تعالى: (( الا من أكره وقلبه مطمئن بالايهمان)) وأن تلفظ بكلمة الكفر وهو أسير لم يحكم بردته لأنه مكره ، وأن تلفظ بها في دار الحرب في غير الأسر حكم بردته ، لأن كونه في دار الحرب لا يدل على الاكراه ، وأن أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر لم يحكم بردته ، لأنه قد يأكل ويشرب من غير اعتقاد ، ومن أكره على كلمة الكفر فالافضل أن لا يأتي بها لما روى أنس رضي ألت عنه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيد وجد حلاوة الايمان: أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه الا شعر وجل ، وأن يكره أن يعود في المكفر كما يكره أن توقد ذار فيقدف فيها )) .

وروى خباب بن الأرت: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( أن كان الرجل ممن كان قبلكم ليحفر له في الأرض فيجعل فيها ، فيجاء بمنشاد فتوضع على راسه ويشق باثنتين ، فلا يمنعه ذلك عن دينه ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه )) .

ومن اصحابنا من قال: أن كان مهن يرجو النكاية في العدو أو القيسام باحكام الشرع فالأفضل له من يدفع القتل عن نفسه ، ويتلفظ بكلمة الكفر ، لما في بقائه من صلاح المسلمين وان كان لا يرجو ذلك اختار القتل .

الشرح قوله تعالى: « الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » ورد فى سبب نزولها ثلاث روايات • الأولى ما أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: « لما أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يهاجر الى المدينة أخذ المشركون بلالا وخبابا وعمارا ، فأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية ، فلما رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه فقال: كيف كان قلبك حين قلت ؟ قال: لا ، فنزلت » •

الثانية : ما أخرجه أيضاً عن مجاهد قال : نزلت هذه الآية فى أناس من أهل مكة آمنوا ، فكتب اليهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجراوا ، فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم فكفروا مكرهين ، ففيهم نزلت هذه الآية .

الثالثة : أخرج ابن سعد فى الطبقات عن عمر بن الحكم قال : كان عمار ابن ياسر يعذب حتى لا يدرى ما يقدول وبلالا وعامر بن فهيرة وقوم من المسلمين وفيهم نزلت هذه الآية .

وقال مجاهد: أول من أظهر الاسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وخباب وعمار وصهيب وسمية ، فأما رسول الله فمنعه أبو طالب وأما أبو بكر فمنعه قومه ، وأما الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم فى الشمس فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس ، فلما كان من العشاء أتاهم أبو جهل ومعه حربة ، فجعل يستمهم ويوبخهم ، ثم أتى سمية فطعن بالحربة فى قبلها حتى خرجت من فمها ، فهى أول شهيد استشهد فى الاسلام .

أما حديث : « رفع القلم عن ثلاثة الخ » فقد أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن على وعن عمر رضى الله عنهما ، وحديث أنس : « ثلاث من كن

ميه وجد حلاوة الايمان • الحديث » أخرجه أحمد فى المسند والشيخان والترمذي وابن ماجه والنسائي •

وحديث خباب بن الأرت ولفظه: « أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة فشكونا اليه فقلنا ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو الله لنا ؟ فجلس محمرا وجهه فقال: قد « كان من قبلكم الخ العديث » أخرجه البخارى فى الاكراه عن مسدد ، وفى علامات النبوة عن محمد بن المثنى ، وفى مبعث النبى صلى الله عليه وسلم عن الحميدى ، وأخرجه أبو داود فى الجهاد عن عمرو بن عون ، والنسائى فى الزينة عن يعقوب بن المثنى ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى و

أما اللغات فان الارتداد الرجوع عن الدين والاسم الردة ، ورد عن الشيء رجع عنه ، والاطمئنان السكون واستئناس القلب •

قوله: « فيقذف فيها ُ» أى يرمى فيها ويطرح ، والمنشار والميشار غير مهموز: الآلة المعروفة ، والنكاية فى العدو أصله الوجع والألم ، وقيل: هو قشر الجرح • قال الشاعر:

#### « ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا »

أما الأحكام فان المرتد هو الراجع عن دين الاسلام الى الكفر • قال تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » •

اذا ثبت هذا فان الردة انما تصح من كل بالغ عاقل مختار ، فأما الصبى والمجنون فلا تصح ردتهما وقال أبو حنيفة : تصح ردة الصبى ولكن يقتل حين يبلغ و ومرد هذا الخلاف الى صحة اسلام الصبى ، فعند الشافعى وزفر ان الصبى لا يصح اسلامه حتى يبلغ لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبى حتى يبلغ » ولأنه قول تثبت به الأحكام فلم يصح من الصبى كالهبة ، ولأنه أحد من رفع القلم عنهم فلم يصح اسلامه

كالمجنون والنائم ، ولأنه ليس بمكلف أنسبه الطفل • وقال أبو حنيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل وسائر أصحابه ، واسحاق وابن أبى شسيبة وأبو أيوب : يصح اسلام الصبى اذا كان له عشر سنين وعقل الاسلام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من قال لا اله الا الله دخل الجنة » •

وقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ، فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه حتى يعرب عنه لسانه اما شاكرا واما كفورا » وهذه الأخبار يدخل في عمومها الصبى ، ولأن الاسلام عبادة محضة . فصحت من الصبى العاقل كالصلاة والحج ، ولأن الله تعالى دعا عباده الى دار السلام وجعل طريقها الاسلام ، وجعل من لم يجب دعواته في الجحيم والعذاب الأليم ، ولأن عليا أسلم صبيا ، وفال:

# 

ولذا قيل: أول من أسام من الرجال أبو بكر ، ومن الصبيان على ، ومن النساء خديجة ، ومن العبيد بلال ، وقال عروة : أسلم على والزبير وهما ابنا ثمان سنين ، وقد اختلف القائلون بصحة اسلام الصبى فى حد السن ، فقال الخرقى : عشر سنين لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بضربه على الصلاة لعشر ، وقال ابن قدامة : أكثر المصححين الاسلامه لم يشترطوا ذلك ولم يجدوا له حدا من السنين ، وحكاه ابن المنذر عن أحمد ، لأن المقصود متى ما حصل لا حاجة الى زيادة عليه ، وروى عن أحمد اذا كان ابن سبع سنين فاسلامه اسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : « مروهم بالصلاة لسبع » ،

وقال ابن أبى شيبة: « اذا أسلم وهو ابن خمس سنين صح اسلامه » وقال أبو أيوب: أجيز اسلام ابن ثلاث سنين فمن أصاب الحق من صغير أو كبير أجزناه • الأ أنهم قالوا: لا يقتل الا اذا بلغ وجاوز البلوغ بثلاثة أيام.

فاذا ثبت هذا ، فاذا ارتد صحت ردته عندهم ، وهو الظاهر من مذهب

أبى حنيفة ومالك • وفى رواية عن أحمد كهذا ، ورواية أنه يصح اسسلامه ولا تصح ردته • وهل تصح ردة السكران ؟ دكر الشيخ أبو اسحق هنا فيها طريقين ، احدهما أنها على قولين ، والثانية لا تصح ردته قولا واحدا ، ولم يذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ واكثر أصحابنا غير هذه الطريقة • ومن أكره على كلمة الكفر فالأفضل ألا يأتى بها •

ومن أصحابنا من قال : « ان كان مين يرجو النكاية في أمر العدو والقيام فى أمر الشرع فالأفضل أن يدفع القتل عن نفسه ، ويتلفظ بهـــا ، وان كان لا يرجو ذلكَ اختار القتل ، والمُذهب الأول لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ، أن يكون الله ورسوله له أحب اليه مما سواهما وإن يحب المرء لا يحبه الا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار » فان أكره على التلفظ بكلمة الكفر فقالها وقصد بها الدفع عن نفسه ولم يعتقد الكفر بقلبه لم يحكم بردته ، وبه قال مالك وأبو حليفة وأحمد ، وقال محمد بن الحسن : هو كافر فى الظاهر تبين منه امرأته والا يرثه المسلمون ان مات ولا يغسل ولا. يصلى عليه ، وعزا العمراني في البيان هذا الى أبي يوسف • دليلنــا قوله تعالى : « الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله » وفى الآية تقديم وتأخير ، وتقديرها من كفر بالله بعد ايمـــانه وشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله الا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان، فاذا أكره الأسير على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره لما ذكرناه، فان مات ورثه ورثته المسلمون لأنه محكوم ببقائه على الاسلام فان عاد الى دار الاسلام عرض عليه الاسلام وأمر بالانيان به لاحتمال أن يكون قال كذلك اعتقاداً ، فان أتى بكلمة الاسلام علمنا انه أتى بكلمة الكفر مكرها ، وان لم يأت بالاسلام علمنا أنه يأتى بكلمة الكفر معتقدا له ع

قال الشافعي رحمه الله: وان قامت بينة على رجل أنه تلفظ بكلمة الكفر وهو معبوس أو مقيد ولم يقل البينة انه أكره على التلفظ بذلك لم يحكم بكفره ٤ لأن القيد والحبس اكراه في الظاهر • وهكذا قال في الاقرار اذا

أقر بالبيع أو فيره من العقود وهو محبوس أو مقيد ، ثم قال بعد ذلك : كنت مكرها على الاقرار ، قبل قوله فى ذلك لأن القيد والحبس اكراه فى الظاهر ، وان قامت بينة أنه كان يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزيز فى دار الكفر لم يحكم بكفره لأنها معاص ، وقد يفعلها المسلم وهو يعتقد تحريمها فلم يحكم بكفره وان مات ورثه ورثته المسلمون لأنه محكوم بيقائه على الاسلام .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل اذا ارتد الرجل وجب قتله لما روى أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث ، رجل كفر بصد اسلامه ، أو زنى بعد احصانه ، أو قتل نفسا بفير نفس ) فأن أرتدت امرأة وجب قتلها لما روى جابر رضى الله عنه: (( أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت عن الاسلام ، فبلغ آمرها الى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب ، فأن تابت والا قتلت )) وهل يجب أن يستتاب أو يستنعب ؟ فيه قولان:

( أحدهما ) لا يجب لانه لو قتل قبل الاستتابة لم يضمنه القاتل ، ولو وجبت الاستتابة لغمنه .

(والثانى) أنها تجب لما روى أنه (( لما ورد على عمر رضى الله عنه فتح تستر فسألهم هل كان من مغربة خبر ؟ قالوا نعم ، رجل ارتد عن الاسلام ولحق بالمسركين فأخذناه وقتلناه ، قال : فهلا أدخلتمو بيتا واغلقتم عليه بابا وأطعتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه ثلاثا ، فان تاب والا قتلتموة ، اللهم انى لم أشهد ولم آمر ولم أرض أذ بلغنى » ولو نم تجب الاستتلبة لما تبرأ مسن فعلهم .

فان قلنا: أنه تجب الاستتابة أو تستحب ففى مدتها قولان: ( أحدهما ) أنها ثلاثة أيام لحديث عمر رضى الله عنه ، ولأن الردة لا تكون الا عن شبهة وقد لا يزول ذلك بالاستتابة في الحال فقدر بثلاثة أيام ، لانه مدة

قريبة يمكن فيها الارتباء والنظر ، ولهذا قدر به الخيار في البيع .

( والثاني ) وهو الصحيح آنه يستتاب في الحال ، فان تاب والا قتل لحديث أم رومان ، ولانه استتابة من الكفر فلم تتقدر بثلاث كاستتابة الحربي ،

وان كان سكرانا فقد قال الشافعي رحمه الله: تؤخر الاستتابة ، فمن اصحابنا من قال: تصح استتابته والتأخير مستحب ، لأنه تصبح ردته فصحت استنابته .

ومنهم من قال: لا تصح استتابته ويجب التأخي ، لأن ردته لا تكون الا عن شبهة ، ولا يمكن بيان الشبهة ولا ازالتها مع السكر ، وان ارتد ثم جن لم يقتل حتى يفيق ويعرض عليه الاسلام ، لان القتل يجب بالردة ، والاصرار عليها ، والجنون لا يوصف بأنه مصر على الردة ،

الشرح حديث عثمان: « لا يحل دم امرى، مسلم الا باحدى ثلاث » أخرجه أبو داود فى الديات عن سليمان بن حرب والترمذى فى الفتن عن أحمد بن عبدة والنسائى فى الأحباس عن زياد بن أيوب، وعن عمران بن مكار بن راشد • وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى عن عبد الله بن مسحود • وحديث جابر أن أم رومان ، وفى تلخيص الحبير أن الصواب أم مراوان أخرجه الدارقطنى والبيهقى من طريقين ، وزاد فى أحدهما: « فأبت أن تسلم فقتلت » قال الحافظ ابن حجر: وأسنادهما ضعيفان •

وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فان تابت والا قتلت •

وأخرج الدارقطني والبيهقي أن أبا بكر رضى الله عنه استتاب امرأة يقال لها أم قرفة وكفرت بعد اسلامها فلم تنب فقتلها •

قال الحافظ ابن حجر : وفى السير ان النبى صلى الله عليه وسلم قتل أم قرفة يوم قريظة ، وهى غير تلك • وفى الدلائل عن أبى نعيم أن زيد بن ثابت قتل أم قرفة فى سريته الى بنى فزارة •

أما أثر عمر رضى الله عنه فقد أخرجه الشافعى عن محمد بن عبد الله بن عبد القارى قال : « قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبى موسى فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال هل من مغربة خبر ؟ قال : نعم ، كفر رجل بعد اسلامه ، قال : فما فعلتم ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه ، فقال : هلا حبستموه

ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يندوب ويراجع أمر الله ؟ اللهم انى لم أحضر ولم أرض اذ بلغنى » وأخرجه مالك فى المهوطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارى عن أبيه •

قال الشافعي رضي الله عنه في « من لا يتأتى بالمرتد » : زعموا أن هــذا الأثر عن عمر ليس بمتصل ا هـ ٠

ورواه البيهقى من حديث أنس قال: « لمب نزلنا على تستر » فذكر العديث وفيه: « فقدمت على عمر رضى الله عنه فقل يا أنس ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الاسلام فلحقو بالمشركين ؛ قال: يا أمير المؤمنين قتلوا بالمعركة ، فاسترجع عمر ، قلت: وهل كان سبيلهم الا القتل ؟ قال: نعم ، قال: كنت أعرض عليهم الاسملام فان أبوا أودعتهم السجن » •

اما اللغات فقوله: « هل من مغربة خبر » بضم الميم وسكون الغين • قال أبو عبيد: وكسر الراء وفتحها مع الاضافة فيهما ، معناه هل من خبر جديد • قال الرافعي • شديوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها • قلت وأصله من الغرب وهو البعد • يقال: « دار غربة » أي بعيدة • الارتياء والنظر هو الافتعال من الراي والتدبير والتفكر في الأمر وعافبته وصلاحه ، والنظر هو التفكير أيضا •

وقوله: « الاصرار عليها » أي الاقامة والدوام •

اما الأحكام فانه اذا ارتد الرجل وجب قتله ، سواء كان حرا أو عبدا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث ، رجل كفر بعد اسلامه ، أو ازنى بعد احصان ، أو قتل نفسا بغير نفس » وقد قدم معاذ على أبى موسى باليمن ، فوجد عنده رجلا موثقا كان يهوديا فأسلم ثم تهود منذ شهرين ، فقال : والله لا قعدت حتى تضرب عنقه ، قضاء الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه » أخرجه أحمد والشيخان ،

ولأبى داود « فأتى أبو موسى برجل قد ارتد عن الاسلام ، فدعاه هشرين نيلة أو قريباً منها ، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه » •

وقد انعقد الاجماع على قتل المرتد، وان ارتدت امرأة حرة أوأمة وجب قتلها ، وبه قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه والحسن والزهرى والأوزاعى والليث ومالك وأحمد واسحق وقال على : « اذا ارتدت المرأة استرقت » وبه قال قتادة ، وهي احدى الروايتين عن الحسن ، وقال أبو حنيفة : لا تقتل وانما تحبس وتطالب بالرجوع الى الاسلام ، وان لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت ، ويروى ذلك عن عبد الله بن عباس ، دليلنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من بدل دينه فافتلوه » •

وقال معاذ رضى الله عنه : « قضى الله ورســـوله أن من رجع عن دينـــه فاقتلوه » وهذا عام فى النساء والرجال ، ولحديث جابر فى أم رومان أو أم مروان •

فـــوع اذا قال المرتد: ناظروني واكشــفوا لى الحجة ، فهــل يناظر ؟ قال المسعودي: فيه وجهان .

- ( احدهما ) يناظر لأنه هو الانصاف .
- ( والثاني ) لا يناظر لأن الاسلام قد وضح فلا معنى لحجته عليه ٠

فسرع يستتاب المرتد قبل أن يقتل ، وقال الحسن البصرى : لا يستتاب ، وإن كان كافرا فأسلم ثم ارتد فانه يستتاب ، دليلنا أثر عمر : « فهلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه ثلاثا ، فإن تاب والا قتلتموه ، اللهم انى لم أشهد ولم آمر ولم أرض اذ بلغنى » •

اذا ثبت هذا ، فهل الاستتابة مستحبة أو واجبة ؟ فيه قولان ، قال الشيخ أبو حامد : وقيل : هما وجهان (أحدهما ) أنها مستحبة ، وبه قال أبو حنيفة

لقوله صلى الله عليه وسلم: « من بدل دينه فاقتلوه » فأوجب قتله ولم يوجب استتابته . ولأنه لو قتله قاتل قبل الاستتابة لم يجب عليه ضمانه ، ولهذا لم يوجب عمر رضى الله عنه الضمان على الذين قتلوا المرتد قبل استتابته ، فلو كانت الاستتابة واجبة لوجب ضمانه ، فعلى هذا لا يأثم اذا قتله قبل الاستتابة .

(والثانى) أن الاستتابة واجبة لقوله تعالى: (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) فأمر الله بمخاطبة الكفار بالانتهاء ولم يفرق بين الأصلى والمرتد ، ولما رويناه عن عمر وعثمان رضى الله عنهما و وبالقول الأول قال عبيد بن عمير وطاوس والحسن واحمد فى احدى روايتيه ، وبالقول الثانى قال عطاء والنخعى ومالك والثورى والأوزاعى واسحاق وأصحاب الرأى ، والرواية الأخرى عن أحمد ، وعزا ابن قدامة الوجوب الى عمر وعلى ، وفند القول بعدم الوجوب ورجح الوجوب وقال الشوكانى بعدم الوجوب وقال أهل الظاهر : يقتل فى الحال ، ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد ابن عمير وعليه يدل تصرف البخارى ، فانه استظهر بالآيات التى لا ذكر فيها للاستتابة والتى فيها أن التوبة لا تنفع ، وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم : للاستتابة والتى فيها أن التوبة لا تنفع ، وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم :

وقال الطحاوى فى شرح معانى الآثار: ذهب هؤلاء الى أن حكم من ارتد عن الاسلام حكم الحربى الذى بلغته الدعوة ، فانه يقاتل من قبل أن يدعى • قالوا: وانما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الاسلام لا عن بصيرة ، فأما من خرج عن بصيرة فلا ، ثم نقل عن أبى يوسف موافقتهم ، لكن ان جاء مبادرا بالتوبة خلى سبيله ووكل أمره الى الله •

واختلف القائلون بالاستنابة هل يكتفى بالمرة ؟ أم لابد من ثلاث ؟ وهل الثلاث فى مجلس أو فى يوم أو فى ثلاثة أيام ؟ ونقــل ابن بطال عن على أنه يستناب شهرا • وعن النخعى يستناب أبدا •

قلت : وقولهم لو وجبت الاستتابة لوجب الضمان ، يبطل بقتال نساء

أهل الحرب وذراريهم فانه يحرم قتلهم ، ولو قتلهم لم يجب ضمانهم ، فعلى هذا اذا قتله قبل الاستتابة أثم لا غير ، وفى قدر مدة الاستتابة سواء قلسا بالاستحباب أبو الوجوب فبالثلاثة الأيام ، وبه قال مالك وأحد قولى الشافعى وأحد وأبو حنيفة ،

ووجهه ما رويناه عن عمر ، ولأن الاستتابة تراد لزوال الشبهة فقدر ذلك بثلاث لأنها آخر حد القلة وأول حد الكثرة ، والثانى ــ وهو الذى نصره الشافعي ــ يستتاب في الحال •

وقال الزهرى: يستتاب ثلاث مرات فى حالة واحدة ، وقال أبو حنيفة : يستتاب ثلاث مرات فى ثلاث جمع ، كل جمعة مرة ، وقال الثورى: يستتاب ابدا ويحبس الى أن يتوب أو إيسوت .

فرح وأما السكران فانه لا يستتاب في حال سكره وانسا يؤخر الى أن يفيق ثم يستتاب ، لأن استتابته فى حالة افاقته أرجى لاسلامه ، فان استتيب فى حال سكره يصح اسلامه .

وقال أبو على بن آبى هريرة: الا يصح اسلامه وبه قال أبو حنيفة ، والمنصوص هو الأول لقوله تعالى: « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » فخاطبه فى حال السكر فدل على أنه مخاطب مكلف • فكل من كان مخاطبا مكلفا صح اسلامه كالصاحى ، واذا أسلم فى حال السكر فالمستحب ألا يخلى بل يحبس الى أن يفيق ـ فان أفاق وثبت على اسلامه ـ خلى سبيله ، وان أعاد الكفر قتل ، فان ارتد ثم جن أو تبرسم لم يقتل حتى يفيق من جنونه ويبرأ من برسامه ، لأن المرتد لا يقتل الا بالردة ، والمقام عليها باختياره ، والمبرسم لا يعلم اقامته على الردة باختياره فلم يقتل •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل واذا تاب الرتد قبلت توبته سـواء كانت ردته الى كفر ظاهر به أهله كالتعطيل والزندقة ، لما روى أنس رضى الله عنه قال : « قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آقاتل

الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وأن محمـعا رسول الله ، فأذا شـهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا ، واكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم ألا بحقها ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن النافقين لما أظهروا من الاسلام مع ما كانوا يبطنون من خلافه ، فوجب أن يكف عن العطل والزنديق أسا يظهرونه من آلاسسلام ، فان كان المرتد ممن لا تأويل اله في كفسره فأتى بالشهادتين حكم باسلامه لحديث أنس رضى الله عنه ، فإن صلى في دار الحرب حكم باسلامه ، وان صلى في دار الاسلام لم يحكم باسلامه ، لأنه يحتمل أن تكون صلاته في دار الاسلام للمراءآة والتقية ، وفي دار الحرب لا يحتمل ذلك ، فدل على اسلامه ، وان كان ممن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ألى العرب وحدها أو ممن يقول أن محمدا نبي يبعث هو غير الذي بعث ، لم يصح اسلامه حتى يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف الاسلام ، لأنه اذا اقتصر على الشهادتين احتمل أن يكون الراد ما يعتقده ، وأن ارتد بجحود فرض أو استباحة محرم لم يصح اسلامه حتى يرجع عما اعتقده ، ويعيد الشهادتين لأنه كذب الله وكذب رسوله بما اعتقده في خبره ، فلا يصح اسلامه حتى يأتي بالشهادتين ، وأن ارتد ، ثم أسلم ، ثم ارتد ، ثم أسلم ، وتكرر منه ذلك قبل السلامه ويعزر على تهاونه بالدين .

وقال آبو اسحاق: لا يقبل اسلامه اذا تكررت ردته ، وهذا خطأ لقوله عز وجل: « قل للذين كفروا ان ينتهوا يففر لهم ما قد سلف » ولأنه يأتى بالشهادتين بعد الردة فحكم باسلامه كما لو ارتد مرة ثم أسلم .

الشرح حديث أنس: «أمرت أن أقاتل الناس » اعتبره السيوطى من المتواتر ، وكذلك فعل عبد الله الصديق فى الكنز الثمين ، والسيوطى جعل شرطه فى التواتر أن يرويه عشرة من الصحابة ، وهذا رواه من الصحابة ابن عمر عند البخارى ومسلم ، وأبو هريرة عندهما ، وجابر عند مسلم ، وأبو بكر الصديق وعمر واوب وجرير البجلى فى مصنف ابن أبى شيبة ، وأنس وسمرة وسهل بن سعد وابن عباس وأبو بكرة وأبو مالك الأشجعى عند الطرانى ، وعياض الأنصارى والنعمان بن بشير عند البزار ،

أما اللغات فالتعطيل مذهب قوم يذهبون الى أن لا اله يعبد ولا جنة ولا نار • وقد ذهب بعض الدعاة لمذهب السلف فى الصفات الى اطلاق هذا على من يدعو لمذهب الخلف من المأولين • والزندقة كلمة فارسية معربة ،

وهو مذهب المتنوية والواحد زنديق والجمع زنادقة ، وكان مذهب قوم من قريش في الجاهلية ، والثنوية يزعمون أن مع الله ثانيا ـ تعالى الله عن ذلك •

قال الأزهرى : والذى يقول الناس زنديق ، فان أحمد بن يحيى زعم أن العرب لا تعرفه ويقال : زندق وتزندق •

قال أبو حامد السجستانی: الزندیق فارسی معرب أصله زنده کرد، أی یقول بدوام الدهر، وقال ثعلب: لیس فی کلام العرب زندیق، وانسا نقال: زندقی لمن یکون شدید التحیل، واذا أراد ما تریده العامة قالوا: ملحد ودهری ( بفتح الدال) واذا ضموها أرادوا أكبر السن •

اما الأحكام فان المرتد اذا أسلم ولم يقتل صح اسلامه ، سبواء كانت ردته الى كفر مظاهر به أهله ، كاليهودية والنصرائية وعبادة الأصنام ، أو الى كفر يستتر به أهله كالزندقة •

والزنديق هبو الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر ، فمتى قامت بينة أنه تكلم بما يكفر به فانه يستتاب فان تاب والاقتل ، فان استتيب فتاب قبلت توبته ، وقال بعض الناس : اذا أسلم المرتد لم يحقن دمه بحال ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » ، وهـ ذا قد بدل ، وقال مالك وأحمد واسحاق : لا تقبل توبة الزنديق ولا يحقن دمه بذلك ، وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة ، والرواية الأخرى كمذهبنا ،

دليلنا قوله تعالى : ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم ــ الى قوله تعالى ــ فان يتوبوا يك خيرا لهم ) فأثبت لهم التوبة بعد الكفر بعد الاسلام ٠

وروى عمر وأبو بكر وأبو هريرة وأنس وغيرهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : الا اله الا الله • فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها » وهذا قد قالها •

وروى (١) عبد الله بن عباس ( رض ) « أن رجلا سار النبى صلى الله عليه وسلم بصوته عليه وسلم فلم يدر ما ساره به حتى جهر النبى صلى الله عليه وسلم : أليس فاذا هو قد استأذنه في قتل منافق فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أليس يصلى وشهد أن لا اله الا الله ؟ قال : بلى ولا شهادة له ، فقال : أليس يصلى قال : بلى ولا صلاة له : فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أولئك الذين نهانى الله عن قتلهم » وقال المقداد بن الأسبود ، ( رض ) : « يا رسبول الله أرأيت لو ان مشركا لقينى فقاتلنى وقطع يدى ثم لاذ منى بشجرة فقال : أسلمت لله أفاقتله ؟ قال : لا ، قال : فقد قالها بعد ما قطع يدى ؟ فقال : أسلمت لله أفاقتله قبل أن تقتله » ولأن المنافقين فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعرفهم يأعيانهم والآيات تنزل عليه بأسمائهم وكناهم ولا يتعرض لهم ،

فسرع اسلام الكافر الأصلى والمرتد سبواء ، وينظر فيه ، فان كان لا تأويل له فى كفره مثل عبدة الأوثان فيكفيه من الاسسلام أن يأتى بالشهادتين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمهوالهم الا بحقها » وان كان متأولا فى كقره بأن يقول : ان محمدا رسول الله ولكنه رسول الى المؤمنين دون أهل الكتاب ، أو يقول : هو نبى الا أنه لم يبعث بعد ، فلا يحكم باسلامه حتى يأتى الشهادتين ، ويبرأ معها من كل دين مخالف دين الاسلام ، لأنه اذا اقتصر على الشهادتين احتمل أن يريد ما يعتقده ، وان ارتد بجعود فرض مجمع عليه كالصلاة والزكاة ، أو باستباحة محرم مجمع عليه كالخمر والخنزير والزنا لم يحكم باسلامه حتى يأتى بالشهادتين ويقر بوجوب ما جحد وجوبه وتحريم ما استباحه ، لأنه كذب بأتى بالشهادتين ويقر بوجوب ما جحد وجوبه وتحريم ما استباحه ، لأنه كذب قال الشافعي رحمه الله : « وان صلى الكافر الأصلى فى دار الحرب حكم قال الشافعي رحمه الله : « وان صلى الكافر الأصلى فى دار الحرب حكم

<sup>(</sup>۱) هذا بقية شرح الفصل الذى اقتضيه صاحب مطبعة الامام بالقلعة فى طبعته التى اتلف بها الكتاب وأسقطها النقاد والكتاب ، والتى من أبطها وفقنا الله تعالى وهو رب العناية والرعابة والحفظ لدينه أن ننهض بالطبع لهذا الجزء مزمعين أن شاء الله تعالى البدء فى طبع المجموع من الجزء الاول على هذه المطابع النظيفة مع العناية بالاخراج والدقة فى التحقيق والتصحيح .

باسلامه ، وان صلى فى دار الاسلام لم يحكم باسلامه ، لأن الانسان فى دار الاسلام مطالب باقامة الصلاة محمول على فعلها ، فاذا فعلها الكافر هناك فانظاهر أنه فعلها تقية لا اعتقادا ، فلم يحكم باسلامه ، وفى دار الكفر هو غير مطالب باقامة الصلاة فاذا فعلها فيه فالظاهر أنه فعلها اعتقادا الا تقية ، فحكم باسلامه وهكذا ان ارتد فى دار الحرب ثم شهد شاهدان أنه يصلى فانه يحكم باسلامه لما ذكرناه ، وان ارتد فى دار الاسلام ثم شهد شاهدان أنه يصلى أنه يصلى فانه لا يحكم باسلامه لما ذكرناه ، وان ارتد فى دار الاسلام ثم شهد شاهدان الحرب الا يمكن معرفة اسلامه الا باظهار الشهادتين ، فإن أكره الذمى على الحرب الا يمكن معرفة اسلامه الا باظهار الشهادتين ، فإن أكره الذمى على محق فى اكراهه ، فإن علينا أن نعرض الدين بغير اكراه ، كما لو أكره انسان محق فى اكراهه ، فإن علينا أن نعرض الدين بغير اكراه ، كما لو أكره انسان انسانا على الطلاق فطلق لا يقع طلاقه ، وفى وجه أنه يحكم باسلامه لأن الكرم على دين الاسلام فرض عليه ، وعلى هذا الوجه اذا أكره الذمى والمرتد على دين الاسلام صح اسلامه لأنه اكراه بحق .

فروع اذا ارتد ثم أسلم ، ثم ارتد ثم أسلم ، وتكور ذلك منه ، فانه يحكم باسلامه الا أنه لا يعزر فى المرة الأولى ، لجواز أن يكون عرضت له شبهة ، ويعزر فيما بعدها لأنه لا شبهة له ، ووافقنا أبو حنيفة على صحة اسلامه الا أنه قال : يحبس فى الثانية ، والحبس نوع من التعزير ، وقال أبو اسحق المروزى : اذا تكررت منه الردة لم يصح اسلامه لقوله تعالى : (ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ) فأخبر أنه لا يغفر لهم فى الثالثة ، ودليلنا قوله تعالى : (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم هما قد سلف ) وقوله تعالى : (فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتووا الزكاة فخلوا سبيلهم ) ولم يفرق ، وقوله صلى الله عليه الصلاة وآتووا الزكاة فخلوا سبيلهم ) ولم يفرق ، وقوله سلى الله عليه العمراني فى البيان : أحدهما : أن معناها ان الذين آمنوا بموسى ثم كفروا به ثم آمنوا بميسى ثم كفروا به ثم آمنوا بمحمد ثم كفروا وصبروا على الكفر لهم ، والثانى : أن معناها ان الذين آمنوا ثم كفروا وصبروا على الكفر لهم ، والثانى : أن معناها ان الذين آمنوا ثم كفروا وصبروا على الكفر لهم يسلموا الآية قال : ازدادوا كفرا .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

قصـــل وان ارتد ثم آقام على الردة ـ فان كان حرا ـ كلن قتله الى الامام ، لانه قتل يجب لحق الله تعالى ، فكان الى الامام كرجم الزانى ، فان قتله غيره بغير اذنه عزر لانه افتات على الامام ، فان كان عبـدا ففيه وجهان أحدهما : أنه يجوز للمولى قتله ، لأنه عقـوبة تجب لحق الله تعـالى ، فجاز للمولى اقامتها كحـد الزنا ، والشـانى : لا يجـوز للمولى قتـله لانه حق الله عز وجل ، لا يتصل بحق المولى فلم يكن للمولى.فيه حق بخلاف حد الزنا فانه يتصل بحقه في اصلاح ملكه .

فصـــل اذا ارتد وله مال ففيه ثلاثة اقوال ، أحدهما : أنه لا يزول ملكه عن ماله ، وهو اختيار المزنى رحمه الله لأنه لم يوجد أكثر من سبب يبيح الدم ، وهذا لا يوجب زوال الملك عن ماله كما لو قتل أو زني ، والقول الثاني : أنه يزول ملكه عن ماله وهو الصحيح ، لما روى طارق بن شهاب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لوفد بزاخة وغطفان : « نفنم ما أصبنا منكم وتردونُ الينا ما أصبتم منا » ولأنه عصم بالاسملام ده وماله ثم ملك السملون دمه بالردة ، فوجب أن يملكوا ماله بالردة ، والقول الثالث : أنه مراعي فأن أسلم حكمنا بانه لم يزل ملكه ، وان قتل أر مات على الردة حكمنا بأنه زال ملكه ، لأن ماله معتبر بعمه ، ثم استباحة دمه موقوفة على توبته ، فوجب أن يكون زوال ملكه عن المال موقوفا ، وعلى هذا في ابتداء ملكه بالاصطياد والابتياع وغرهما الأقوال الثلاثة ، "حدها: يملك ، والثاني: لا يملك ، والثالث: أنه مراعى . فان قلنا : أن ملكه قد زال بالردة صار المال فينًا للمسلمين وأخذ الى بيت المال ، وان قلنا : انه لا يزول أو مراعى حجر عليه ومنع من التصرف فيه ، لأنه تعلق به حق المسلمين وهو متهم في اضاعته ، فحفظ كما يحفظ مال السفيه . وأما تصرفه في المال فانه أن كان بعد الحجر لم يصح ، لأيه حجر ثبت بالحاكم فمنع صحة التصرف فيه ، كالحجر على السفيه ، وان كان قبل الحجر ففيه ثلاثة أقوال بناء على الأقوال في يقاء ملكه أحدها: أنه يصلح ، والثاني: أنه لا يصح ، والثالث: انه موقوف .

فصه الله لا الله وان الله وعليه دين قضى من ماله لاته ليس باكثر من موته ولو مات قضيت ديونه فكذلك اذا التد و

الشرح (اللغة) قوله: مراعى + أى منتظر، وفى الذكر الحكيم: « لا تقولوا راعنا وقولوا اقطرنا » وبزاخة هى موطن بنى أسد، وكانت بها وقائع فى حروب الردة •

اما الأحكام اذا ارتد الحرثم أقام على الردة فان قتله الى الامام ، لأن قتله حق للمسلمين وفيهم من يحسن القتل وفيهم من لا يحسن ، والامام نائب عنهم ، فان قتله بعضهم بغير اذن الامام فلا قود عليه ، والا دية ولا كفارة لأنه مستحق للقتل ، فان رأى الامام تعزيره فعل ، لأنه افتات بعليه ذلك ، وانن ارتد العبد فهل للسيد أن يقتله ؟ فيه وجهان آحدهما : له ذلك كما له أن يقيم عليه حد الزنا ، والشانى : ليس له ذلك الأنه لا يتصل بصلاح ملكه بخلاف حد الزنا ،

وان ارتد وله مال فقد قال الشافعي رحمه الله في مسيألة موضع : يوقف ماله ، وقال في الزكاة : فيه قوالان ، أحدهما : أنه إوقف على أسسلامه أو قتله ، والثاني : أن ملكه ثابت فتؤخذ زكاة ماله حولا فحولًا ، وقال الشافعي في التدبير : اذا دبر المرتد عبـــدا ففيه ثلاثة أقوال : أحدهما : تدبيره صحيح ، والثاني : تدبيره موقوف ، والثالث : أن تدبيره باطل ، لأن ماله خارج منه • واختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال : في بقاء ملك المرتد على ماله ، وفي جواز تصرفه قبل الحجر ثلاثة أقوال ، أحدها : أن ماله باق على ملكه ، وخصرفه فيــه قبل الحجر عليه صحيح ، لأن الردة معنى يوجب القتل ، فلم يزل جا الملك ، ولم يبطل بها تصرفه فيه ، لما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنــه قال لوفد بزاخة ما أورده المصنف من قوله: « نغتم (١) ما أصبنا منكم وتردون الينا ما أصبتم منا » ولأنه عصم دمه وماله بالاسلام، فلما ملك المسلمون دمه بردته وجب أن يملكوا ماله بردته ، والثالث : أن ملكه وتصرفه موقوفان فان أسلم تبينا أن ملكه لم يزل وتصرفه صحيح ، وان مات على الردة أبو قتل عليها ، تبينا أن ملكه زال 🗸 بالردة ، وتصرفه باطل الأنه نوع ملك للمرتد ، فكان موقوفا كملكه لبضع

<sup>(</sup>۱) راجع كتابنا عن خاللة بن الوليد فقد خرجنا الخبر مرويا عن البخارى وسقنا لفظ البرقانى بسسنده عن طارق بن شهاب: « فخيرهم ابو بكر بين الحرب المجلية والسلم المخزية والكراع ، ونفنم ما اصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا وتدون قتلانا وتكون قتلاكم فى النار ، وتتركون اقواما يتبعون اذناب الابل حتى يرى الله خليفة رسوله والمهاجرين والانصسار امرا يعذرونكم عليه » الخ .

زوجته ، ومن أصحابنا من قال : في ملكه قولان لا غير ، أحدهما : أنه موقوف ، والثاني : أنه باق • ومَعني قول الشافعي : « لأن ماله خارج منه » أى في التصرف ، وأما تصرفه فعلى الأقوال الثلاثة على ما مضى ، آذا ثبت هذا \_ فان قلنا: أن ملكه زال عن ماله بالردة لم يحتج الى الحجر عليه ، وان قلنا : ان ملكه باق على ماله أو قلنا : انه موقوف ، فان القاضي يحجر عليه في ماله ، الأنه تعلق بماله حق المسلمين ، وهو متهم في أضاعته ، فحجر عليه كالمفلس . هذا نقل البغداديين ، وقال الخراسانيون : ان قلنا ان ملكه زال بالردة صار محجورا عليه بنفس الردة ، وان قلنا : ان ملكه باق حجر عليه القاضي ، وان قلنا : انه موقوف ففيه وجهان ألحدهما : أنه صار محجورا عليه بنفس الردة ، لأنا لا نحكم له بالاسلام فينفذ تضرفه • والثاني : أنه يحجر عليه الحاكم لأنا لم نقطع ملكه بالردة بعد ، وان تصرف المرتد في ماله بعد الحجر ـ فان قلنا : أن ملكه زال بالردة ـ لم يصح تصرفه ، وأن قلنا : ان ملكه باق أو موقوف ففي تصرفه القولان في تصرف المفلس بعد الحجر لأن تعلق حتى المسلمين بماله كتعلق حق الغرماء بمال المفلس بعد الحجر • وأن زوج المرتد آمتــه ــ فان قلنــا : يصح تصرفه ــ صح النكاح وان قلنا : لا يصح تصرفه ـ لا يصح النكاح ، وان قلنا : ان تصرفه مواقوف ، لم يصح النكاح أيضاً ، لأن النكاح لا يقع موقوفًا عندنا •

في وما لزم المرتد من دين أو أرش جناية أو نفقة زوجة أو قريب ؛ فانه يجب ألااؤه من ماله على الأقوال كلها ، لأنا ان قلنا : ان ملكة بلق أو موقوف فلا محالة يقضى منه أو من اماله ، وان قلنا : ان ملكه زال بالردة فانه لم يزل زوالا مستقرا لأنه يعود اليه باسلامه ، هذا نقل أصحابنا البغداديين وهكذا أفاده ابن الصباغ في الشامل والماوردي في الحاوى وقال الخراسانيون \_ كما أفاده الروياني في البحر \_ ان قلنا : ان ملكه باق أخذت هذه الحقوق من ماله ، وان قلنا : ان ملكه زال بالردة ففيه وجهان ، أحدهما \_ وهو قول الاصطخري وهو الأصح عندهم \_ أنه لا يؤخذ عن أماله ، لأنه ملك له ، والثاني : أنها تؤخذ لأنا انما نحكم بزوال ملكه في ما لم يكن تعلق به حق الغير ، كما لو استدان ثم ارتد فان الدين يقضى من

ماله ، فان مات أو قتل على الردة \_ فان بقى من ماله بعد قضاء ديونه وأرش جناياته ونفقة زاوجاته شىء صرف ذلك الى بيت المال ، فيئا للمسلمين ، وقال أبو يوسف ومحمد : يرث عنه ورثت المسلمون جميع أمواله ، وقال أبو حنيفة : يرث عنه ورثت المسلمون ما اكتسبه فى حال الاسلام وأما ما اكتسبه بعد الردة فلا يورث عنه ، دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر » ولم يفرق ، وقد مضى فى الفرائض ،

وان قتل المرتد رجلا \_ فان كان عمدا \_ كان الولى بالخيار بين أن يقتص منه وبين أن يعفو عنه ، فان اقتص منه سقط القتل بالردة ، وان عفا عنه على مال تعلقت الدية بماله على طريقة البغداديين ، وعلى طريقة الخراسانيين على ما مضى ، وان كان القتل خطأ \_ قال الشيخ أبو حامد : فان الدية تجب فى ماله فى ثلاث سنين ولا تحملها العاقلة ، لأنه لا عاقلة له ، فان مات أو قتل قبل الثلاث أخذ ولى المقتول الدية فى الحال لأن الدين المؤجل يحل بموت من عليه ،

فسرع قال المسعودى: فان أقر المرتد بدين أو غيره لل فان قلنا: ان ملكه زال بالردة لم يصبح اقراره ، وان قلنا: ان ملكه باق ففي صحة اقراره القوالان فى اقرار المفلس، وسواء أقر قبل الحجر أو بعد الحجر .

فسوع فان عرف اسلام رجل فمات وخلف ورثة ، فأقر بعضهم، أنه مات كافرا وأقر بعضهم أنه مات مسلما دفع الى من أقر أنه مات مسلما نصيبه ، لأنه لا محالة محكوم باسلامه ، ولا يدفع نصيب من أقر أنه مات كافرا اليه ، لأنه أقر أنه لا يستحقه ، وماذا يصنع به ؟ فيه قولان حكاهما الشيخ أبو حامد : أحدهما : يوقف الى أن يتبين المال فيه ، لأنه لا يمكن دفعه اليه ، لأنه أقر أنه لا يستحقه ، ولا يمكن صرفه إلى بيت المال ، لأنه حق للوارث المقر في الظاهر ، وقد أقر به لبيت المال فقبل اقراره فيه ، وقال المسعودى : اذا أقر مسلم أن أباه مات كافرا سئل عن ذلك ، فان قال : تكلم بكلمة الكفر عند موته قبل ولم يرثه ، وان لم يقر له بذلك بل أطلق ؛ ففيه بكلمة الكفر عند موته قبل ولم يرثه ، وان لم يقر له بذلك بل أطلق ؛ ففيه

قوالان : أحدهما : لا يرثه ، لأنه أقر أنه الا يرثه · والثانى : أنه لا يقبل اقراره ، لأنه قد يعتقد تكفير أهل البدع ·

فرع واذا ارتد رجل ولحق بدار الحرب وترك أموالا فى دار الاسلام، فان الامام يحفظها، لأنه متردد بين أن يسلم فيرجع اليه ماله، وبين أن يموت على الردة ألو يقتل، فيكون فيئا، فان كان ماله من العروض أو الدراهم أو الدنانير حفظها امام، وان كان حيوانا فعل الامام ما رأى فيه الحظ من تعيين حارس يبيعه ويحفظ ثمنه، أو يكريه وقال أبو حنيفة: اذا لحق بدار الحرب كان كما لو مات فيعتق أم ولده ومدبره، ويحل دينه المؤجل، ويقسم ماله بين ورثته عنده، فان رجع الى الاسلام لم ينتقض من هذه الأحكام شيء الا أن يكون عين ماله قائمة فى يد ورثته فيأخذه منهم، دليلنا أن كل حالة لو أسلم فيها رد ماله اليه لم يقسم ماله فيها، كما لو كان بدار الاسلام ه

### قال المصنف رحه الله تعالى

قصــل ولا يجوز استرقاقه لأنه لا يجوز اقراره على الكفر ، فان ارتد وله ولد أو حمل كان محكوما باسلامه ، فاذا بلغ ووصف الكفر قتل ، وقال آبو العباس : فيه قول آخر أنه لا يقتل ، لأن الشافعي رحمه الله قال : ولو بلغ فقتله قاتل قبل أن يصف الاسسلام لم يجب عليه القصود ، والمذهب الأول ، لأنه محكوم باسلامه ، وانها أسقط الشافعي رحمه الله القود بعمد البلوغ للشبهة ، وهو أنه بلغ ولم يصف الاسلام ، ولهذا لو قتل قبل البلوغ البلوغ للشبهة ، وهو أنه بلغ ولم يصف الاسلام ، ولهذا لو قتل قبل البلوغ وجب القود ، وأن ولد له ولد بعد الردة من ذمية فهو كافر ، لانه ولد بين كافرين ، وهل يجوز استرقاقه ؟ فيه قولان آحدهما : لا يجوز لانه لا يسترق أبواه فلم يسترق ، والثاني : لانه كافر ولد بين كافرين فجاز استرقاقه كولد الحربيين ، فان قلنا : يجوز استرقاقه فوقع في الأسر فللامام أن يمن عليه ، وله أن يسترقه كولد الغربيين ، غير أنه أذا استرقه لم يجز أقراره على الكفر ، لانه دخل في الكفر بعد نزول القرآن ،

**الشرح** قوله: (يذفف) الذف الاجهاز على الجريح وكذلك الذفاف، قال ابن برى: قال رؤبة:

وفى أثر على أنه أمر يوم الجمل فنودى أن : لا يتبع مدبر ولا يقتل أسير ، ولا يذفف على جريح ، قال في اللسان : الأجهاز عليه تحرير قتله .

أما الأحكام فانه لا يجوز استرقاق المرتد رجلا كان آو آنثي ، وقال أبو حنيفة : ان كان المرتد امرأة ولحقت بدار الحرب جابر استرقاقها ، لأن أم محمد ابن الحنفية كانت من بني حنيفة ، وكانوا مرتدين فملكها على رضي الله عنه واسترقها ، دليلنا أن الكفر بعد الايمان يمنع الاسترقاق كالرجل ، وأما الخبر فقد روى أنها كانت أمة فسبيت ، واذا قتل مالكها على الرده كانت فيئًا ، وأما ولد المرتد \_ فان ولد قبل ردة أبويه أو أحدهما كذا اذا ارتد أبواه وهو حمل .. فانه محكوم باسلامه ، لأنه قد حكم اسلامه تبعا لأبويه ، فلم يزل اسلامه بردة أبويه ، لقوله تعالى : ( ولا تزر وازرة ولإر آخرى ) وقوله صلى الله عليه وسلم : « الاسلام يعلو ولا يعلى » فان بلغ هذا الولد ووصف الاسلام فلا كلام . وان امتنع من أن يصف الاسلام أو وصف الكفر بعد بلوغه حكم بردته ويقتل ، وقال أَبو العباس بن سريج : وفيه قول آخر أنه اذا لم يصف الاسلام بعد بلوغه انه لا يقتــل ، ويترك على كفره ، لأن الشافعي رحمه الله قال : « ولو قتله قاتل بعد بلوغه وقبل أن يصف الاسلام لم يكن على قاتله القود » فلمو حكم باسلامه بعد بلوغه لأوجب على قاتله القود وهذا خطأ ، لأنه محكوم له بالاسلام ، ولهذا لو قتله قاتل قبل أن يبلغ وجب عليه القود ، وانما لم يوجب الشافعي رحمه الله انقود على من قتله بعد بلوغه وقبل أن يصف الاسلام لأجل شــبهة عرضت ، وهو أنه لم يصف الاسلام ، لا لأنه لم يحكم له بالاسلام .

وأما اذا ارتد الأبوان ثم حملت به الأم فى حال ردتها ووضعته قبل أن يسلما أو أحدهما ، أو تزوج مسلم ذمية وارتد ثم حملت بولد فى حال ردته ووضعته قبل أن يسلما أو أحدهما ، فان الولد محكوم بكفره ، لأنه ولد بين كافرين ، وهل يجوز استرقاقه ؟ فيه قولان ، أحدهما : الا يجوز سبيه كولد الكافرين الحرين ، فعلى هذا اذا سبى كان الامام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق والمن والفداء ، غير أنه اذا استرقه لم يجز اقراره على الكفر ، لأنه انتقل الى الكفر بعد نزول القرآن ، هذا نقل أصحابنا العراقيين ، وقال الخراسانيون : فيه قوالان : واختلفوا فيهما فمنهم من قال : العراقيين ، وقال الخراسانيون : فيه قوالان : واختلفوا فيهما فمنهم من قال : أحدهما أنه كالكفر الأصلى ، والشاسى : أنه كأبويه ، ومنهم من قال : أحدهما : أنه كالأصلى والثنى أنه مسلم لأنه متولد من شخص حرمة الاسلام فيه باقية ، وهو مطالب بجميع أحكام الاسلام ، الا أنه ممتنع من أدائها بالردة ، والولد لم يوجد فيه امتناع بالكفر ، هذا مذهبنا ، وقال أبو حنيفة : بالردة ، والولد لم يوجد فيه امتناع بالكفر ، هذا مذهبنا ، وقال أبو حنيفة : ان ولد في دار الحرب سبى واسترق ، وان ولد في دار الاسلام لم يسب ولم يسترق ، دليلنا : أن الدار لا تأثير لها في اثبات الاسترقاق ومنعه ، كما لو ولد بين المسلمين ولد في دار الاسلام أو ولد بين المسلمين ولد في دار الاسلام .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان ارتدت طائفة وامتنعت بمنعة وجب على الامام قتالها لأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قاتل المرتدة ويتبع في الحرب مدبرهم ويذفف على جريحهم ، لأنه اذا أوجب ذلك في قتال اهل الحرب فلان يجب ذلك في قتال المرتدة \_ وكفرهم أغلظ \_ أولى ، وان اخذ منهم اسبر استتيب فأن تاب والا قتل لأنه لا يجوز اقراره على الكفر •

فعصل ومن أتلف منهم نفسا أو مالا على مسلم - فأن كان ذلك في القتال - وجب عليه ضمانه ، لأنه التزم ذلك بالاقرار بالاسلام فلم يسقط عنه بالجحود ، كما لا يسقط عنه ما ألتزمه بالاقرار عند الحاكم بالجحود ، فأن أتلف ذلك في حال القتال فغيه طريقان . أحدهما : وهو قول الشيخ أبى حامد الاسفرايني وغيه من البغداديين : أنه على قولين كما قلنا في أهل البغي ، حكم قاطع الطريق ، والأول هو الصحيح أنه على قولين : أصحهما أنه لا يجب عليه الضمان قولا وأحدا ، لأنه لا ينفذ قضاء قاضيهم ، فكان حكمهم في الضمان حكم قاطع الطريق ، والأول هو الصحيح أنه على قولين : أصحهما أنه لا يجب حكم قاطع الطريق ، والأول هو الصحيح أنه على قولين : أصحهما أنه لا يجب الضمان لما روى طارق بن شهاب قال : جاء وفد بزاخة وغطفان إلى أبى بكر يسألونه الصلح فقال تدون قتلانا ، وقتلاكم في النار ، فقال عمر : أن قتلانا قتلانا على أمر الله ليس لهم ديات فتفرق الناس على قول عمر رضى الله عنه .

الشرح واقعة وفد بزاخة سبقت الاشارة اليها آنفا وقد أوردنا القصة برمتها في كتابنا خالد والدعوة المحمدية •

اما الأحكام فاذا ارتدت طائفة رامتنعت قاتلهم الأمام ، لأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قاتل المرتدين ، ويبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب لما ثبت من أن النبى صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة ثم مات قبل انفاذه ، فلما ولى أبو بكر أراد انفاذه فقالت الصحابة رضى الله عنهم : إن العرب قد ارتدت حول المدينة ، فلو أخرت هذا الجيش ، فقال : والله لو انثالت المدينة منه أن الصحابة رضى الله عنهم رأوا أن قتال المرتدين أولى من قتال الكفار منه أن الصحابة رضى الله عنهم ذلك أبو بكر وانما اعتذر اليهم بأن النبى صلى الله عليه وسلم ، فلا يؤخر ، بدليل أن أبا بكر بدأ بقتال المرتدين بعد جيش أسامة ، ثم رجع الى قتال غيرهم ، ويتبع فى الحرب مديرهم ويجهز على جريحهم ، لأنه اذا وجب ذلك فى قتال أمر منهم أسعرب فلأن يجب فى قتال المرتدين سو كفرهم آغلظ \_ أولى ، فان ويتبع فى الحرب مديرهم ويجهز على جريحهم ، لأنه اذا وجب ذلك فى قتال أسر منهم أسير استتيب فان تاب والا قتل ، لأنه لا يجوز اقراره على الكفر .

قوله: «ومن أتلف منهم مالا أو نفسا النج » وجملة ذلك أنه اذا أتلف المرتد على المسلمين نفسا أو مالا \_ فان كان في غير منعة ، أو كان في منعة المرتد على المسلمين نفسا أو مالا \_ فان كان في غير منعة ، أو كان في منعة الأ أنه أتلفه قبل قيام الحرب أو بعدها \_ لزمه الضمان ، لأنه التزم ذلك بالاسلام فلم يسقط عنه بالردة ، وان كان في منعة وأتلفه في حال قيام الحرب \_ فاختلف أصحاب فيه \_ فقال أكثرهم : فيه قولان كأهل البغى ، قال الشيخ أبو حامد : الا أن الصحيح في أهل البغى أنه لا يجب عليهم الضمان ، والصحيح في أهل الردة أنه يجب عليهم الضمان ، وقال الشيخ أبو اسحق : الصحيح في أهل الردة أنه يجب عليهم الضمان ، لأن أبا بكر لأ قاتل المرتدة وهزمهم وسألوه الصلح قال : « تدون قتلانا ، وقتلاكم في النار ، فقال عمر رضى الله عنه : لا يدون قتلانا ، ان أصحابنا قتلوا في سبيل الله وعلى أمر الله وأجورهم على الله ، وانما الدنيا دار بلاغ » هكذا أخرجه البيهتي ، وفيه « فتبايع الناس على ما قال عمر » ورواه الطبراني في الأوسط البيهتي ، وفيه « فتبايع الناس على ما قال عمر » ورواه الطبراني في الأوسط

بلفظ: « عن طارق بن شهاب قال: جاء أهل الردة من أسد وغطفان الى ابى بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه الصلح فقال: على أن ننزع منكم الحلقة والكراع وتتركون تتبعون أذناب ابقر، حتى يرى الله خليفة نبيه والمؤمنين رأيا يعذرونكم به ، وتشهدون أن قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار ، وتدون قتلانا ولا ندى قتلاكم ، فقال عمر: يا خليفة رسبول الله القول كما قلت غير آن قتلانا قتلوا فى ذمة الله لا دية لهم » وفيه ابراهيم بن بشار الرمادى وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجله رجل الصحيح ، قلت: رجع لناس الى قول عمر كما ثبت فى رواية البرقانى والبيهقى ، وأجمعت الصحابة على ذلك ، وقال القاضى رواية البرقانى والبيهقى ، وأجمعت الصحابة على ذلك ، وقال القاضى أبو حمد المروروذى (١): يجب الضمان على المرتدين قولا واحدا ، لأنه من قال: أن قلنا: لا يجب الضمان على أهل ألبغى لم يجب على المرتدين والفرق بينهم وان قلنا: يجب الضمان على أهل ألبغى لم يجب على المرتدين والفرق بينهم وان قلد كافر فهو كالحربى والباغى المسلم ،

### حكم التجسس وعمل المباحث

ان هناك ذنوبا أو خطايا لا يمكن الوصول الى العلم بها الا بعد تجسس وتكشف للأستاذ ، فالأعمال الظاهرة التى تثبت من غير تظنن ولا تجسس يجرى فيها حكم القضاء ولذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : (أيها الناس

<sup>(</sup>۱) الفرق بين المروزى والمروذي او المروروذى ان المروزى نسبه الى مرو الشاهجان احدى كراسى خراسان وزادوا فى النسبة اليها زايا كما قالوا فى النسبة الى الرى رازى ، وهذه الزيادة خاصة ببنى آدم. عند بكثر أهل العلم بالنسب فيقال فلان المروزى والثوب المروى بسكون الراء ( ابن خلكان فى ترجمة ابى اسحق ابراهيم بن احمد ) اما المروروذى ففى ابن خلكان: « نسبته الى مروروذ بفتح الميم وسسكون الراء المهملة وفتح الواو وتشسديد الراء المهملة المضمونة وبعد الواو ذال معجمة وهى مدينة مبنية على نهر وهى اشهر مدن خراسان بينها وبين مرو الشاهجان اربعون فرسخا والنهر يقال له بالعجمية: الروذ بضم الراء وسكون الواو وبعدها ذال معجمة ، اه » ،

من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فاستتر فهو فى ستر الله ، ومن أبدى صفحته أقمنا عليه الحد ) •

ومن الجرائم الظاهرة التي لا يجرى عليها عقاب في الدنيا ويدين صاحبها يينه وبين الله تعالى النميمة والكذب والفسق الا أن تكون النميمة قد انتقلت الى السعاية عند الحكام لازعاج المؤمنين ، فانه في هذه الحال يعاقب الساعي لأن جريمته ظاهرة بينة يقوم عليها الدليل وتسمى في القوانين الحديثة (البلاغ الكاذب) و (ازعاج السلطات) •

ولقد أفتى بعض الفقهاء بجواز الحكم بالقتل على الساعى بين المحكومين والحاكم بالباطل لانزال الأذى الظالم بالرعية ، واعتبروا ذلك من دفع الفساد ، فان أشد أنواع الفساد هو ضياع الثقة بين الراعى والرعية ، فان ذلك فساد ليس بعده فساد ، وهو السبب في افساد الحكام دائما .

وان منع هذا النوع من الجرائم من الخضوع لأحكام القضاء لأنه يؤدى كما قلنا الى التجسس وهو منهى عنه فقد قال تعالى (١) ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ) وقال صلى الله عليه وسلم ( اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تعاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ، والا يخطب الرجل على خطبه أخيه حتى ينكح أو يترك رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والشيخان في صحيحيهما وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه ،

وان التجسس هو تعرف الجريمة والبحث عنها أوقعت أو لم تقع فان ذلك هو الاثم • ولكن اذا وقعت الجريمة أفلا يصح التحرى عن المجرم ، فنعتبر ذلك التحرى تجسسا منهيا عنه ؟ أم أن ذلك ليس من التجسس المنهى عنه لأنه بحث عن المجرم الذي ارتكب الجناية ، انه كذلك كما يقول الشيخ

<sup>(</sup>١) الحجرات الآية ١٢.

محمد أبو زهرة والذي ارتضينا رأيه هنا ، والا أهدرت دماء وضاعت أموال وذهبت الحقوق ، وأهملت الحسبة الاسلامية ، ولذلك نفرق بين البحث عن جريمة يحتمل أن تكون قد وقعت ، والبحث عن مجرم في جزيمة فد وقعت بالفعل ، فان الأول يعد تجسسا محرم ، والثاني يعد تحريا مطاوبا وهو من واجب الحاكم العادل تقوم به الشرطة والحسبة .

وان هذا بلا ريب فيما بين السعب وحكومته ، أما ما بين الشعب وأعدائه فان تعرف أخبار العدو وحركانه جائزة • ولا يعد ذلك تجسسا مذموما لأنه من الحذر والله تبرك وتعالى يقول : « يا آبها ١٠٠ الذين آمنوا خذوا حذركم » وقد تفرض بعض الحكومات العداوة لها في بعض رعيتها فهل بعد ذلك تجسسا منهيا عنه ؟

ونقول فى الاجابة عن ذلك: انه اذا قامت البينات على أن بعض الرعايا يمالئ الأعداء فانه فى هذه الحال يكون من الأعداء ، ولكن لا يصح تعرف الممالأة بالتجسس من غير أمارة ، لأن ذلك يدخل فى عموم النهى « والا تجسسوا » وان الممالأة جريمة اذا ثبتت بالبينات كان الابد من تعرف هؤلاء المجرمين ، وانه كان فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم منافقون مرجفون فى المدينة ، والله كان يخبر نبيه بأمرهم وكان صلى الله عليه وسلم يخص حذيفة بن اليمان رضى الله عنه بقائمة أسمائهم وكان حذيفة موضع سره صلى الله عليه وسلم ، ولذلك كان اذا مات أحدهم وذلك بعد عهد رسهول الله صلى الله عليه وسلم - كان يقول بقى كذا ، فاذا مات آخر يقول : بقى خمسة مثلا بقى أربعة ، وكان أمير المؤمنين الفاروق رضى الله عنه اذا وجد جنازة نظر فان وجد حذيفة يصلى عليها تقدم وصلى مع المصلين والا أحجم ،

ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يرسل من يتجسس عليهم ويتنطس أخبارهم ولقد ظهر شرهم ولقد طلب عمر من النبى صلى الله عليه وسلم أن

<sup>(</sup>١) الآية ٧١ من سورة النساء .

يأمر بقتلهم ولكن النبى صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك وقال : ( لا يتحدت العرب ان محمدا يقتل أصحابه ) • ·

ولما تركهم النبى صلى الله عليه وسلم تفاقم شرهم واشتد أمرهم واستنكره المؤمنون جميعا حتى ذووهم فجاء أهل كل بيت فيه منافق يستأذن النبى صلى الله عليه وسلم فى قتل منافقهم . حتى كان الابن المؤمن يستأذن النبى صلى الله عليه وسلم فى قتل آبيه ، فامتنع عليه الصلاة والسلام وفال: (آين عمر أو لو قنا هؤلاء يوم طلب عمر لأرعدت آنوف تريد اليوم قتلهم) فكانت الحكمة فى تركهم ليفتضح ما كان خافيا ، وان جناية الخيانة العظمى التى يكون فيها الانسان صنيعه الأعداء كالردة عن الاسلام ليجعل نفسه فى خدمة الصليبية ، و الصهيونية أو الشيوعية محاربة للاسلام ومعاداة له .

الاتجاه الخئون فيبذل وسعه للدعوة الى تحريف الدين وتغيير مفهومه بل وتعطيل منطويقة كرجل وجدته في السودان حين نزلت به ، كان يدعو الي نسخ الشريعة المتأخرة نزولا وهي ما بعد الهجرة بالقرآن المكي ، ومع انه لا وجه للمقارنة ولا سبيل الى ايجاد بديل في القرآن المكبي ليحل محل القرآن المدنى اللا أن الرجل سور فى غوايته بركام من الكلام المنمق الذى يغرى به أنصاف المتعلمين ، وقد قمت بالتنبيه على خطورة هذه الدعوة الكافرة في خطبة جمعة أذيعت على الهواء بالمذياع من مسجد التقوى لمنشئة اللواء عمر محمد الطيب النائب الأول لرئيس الجمهدورية ، وفي بعض الأحاديث التليفزيونية وقد أخرج كتيبا يدافع فيه عن تفسه ويؤلب على السلطات والعامة من الناس ورجال الطرق الصوفية وتطاول على مقام نائب الرئيس وعلى جهاز الأمن بدعوى أنهم مكنوني من الحملة عليه اما غفلة أو خضوعا أو تآمرا فكأنه سعى الى حتف بظلفه فقبض عليه وعلى أتباعه وصودر الكتيب ( الهوس الديني والحكم ) فسجلته بنته بصوتها في آشرطة نفرقها على الناس ، ولكن الله دحر هذه الفئة وأخمد هذه الفتنة حيث كان الرجل يدعى أنه المسيح وأنه الله ، وأنه يتلقى عن الله بغير وحى ولا واسطة الى آخر

مزاعمه الكافرة التي يدعو فيها الى الايمان بصلب المسيح ودعاوى أخرى كلها من أقوال المبشرين حيث كانت له علاقات وثيقة بهم ، وكانوا دائما ضمن الحاضرين في بيته ، وكان يدعو الى الهيبزة والانحلال والاختلاط المطلق ، وهناك رجل آخر يدعو الى أن الصلاة ثلاثة أوقات وهذا خطره أقل لجهله وعدم تأثيره على الناس كسابقه الا أنه أثبت أن في مجتمع المسلمين من يخالف اجماعهم ويخرق ما اصطفقت عليه الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها من الصلوات الخمس ، وهذه أيضا خيانة عظمى ( ردة ) وقد يتذرع بها أعداء الدين فيتخذون من هذه الصور الرديئة القميئة الهزيلة حجة على اختلاف الأمة من أهم ما لا ينبغي فيه الاختلاف فيتخذون ذلك ذريعة للدخول بدعاواهم الباطلة بدليل أن فريقا من المسلمين يتقبلها وأن رفضها ليس مجمعا عليه ، وأنه لا يوجد شيء عند المسلمين أجمعوا عليه حتى الصلوات الخمس اختلفوا فيها •

فمثل هؤلاء المرتدين جزاؤهم القتل بعد أن يستتابوا ثلاثا • وقد قال بعض العلماء (١) ولقد قرر العلماء آن الضرورات ذاتها متفاوتة بتفاوت موضوعها فالاعتداء على النفس والدين أقوى من الاعتداء على غيرهما ، وبذلك تكون العقوبة على الضرورى فيها أشد من الاعتداء الضرورى في غيرهما •

وان الضرورى فى النوع الواحد تنفاوت فيه العقوبات بتفاوت قوته من حيث التأثير فى الجماعة ، فمثلا الكافر المضل والمرتد الزنديق يعتدون على الدين فى الجانب الضرورى منه ، الذيه الدين أصل الدين ، ويعبثون بالعقائد والحقائق الدينية ، ومع ذلك فالعقوبة متفاوتة فالكافر المضل يمنع من اضلاله بالقتل الا اذا دخل فى الاسلام ، فانه لا ينزل به العقب لقوله تعالى (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفى لهم ما قد سلف ) والمرتد يستتاب ، فان تاب وآمن فلا عقاب عليه والاقتل ، وقال العلماء : ان المرتد اذا كان ممن اشتهروا بالزندقة فانه لا يستتاب ، لأن جريمته ليست فى ضلاله بعد

<sup>(</sup>١) محمد أبر زهرة ( الجريمة والعقاب في ألاسلام ) ص ٦٠ .

هداية وكفره بعد ايمان ، وانما جريمته فى أنه اتجه الى فساد العقيدة الاسلامية بأباطيل يثيرها ، وأكاذيب ينشرها ، ولو استتيب لأعلن التوبة ليتمكن من الافساد ويحكمه ، وجرائم هؤلاء تمس الضرورى وترى أن العقوبة متفاوتة فى الجملة .

وان ترانيب العقوبات على هذا الترتيب بينه الغزالي في المستصفى والشاطبي في المواقعات وسائر كتب الأصول .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل السحر حقيقة واله تأثير في ايلام الجسم واتلافه: وقال ابو جعفر الاستراباذي من أصحابنا: لا حقيقة له ، ولا تأثير له ، والمذهب الأول لقوله تعالى: (ومن شر النفائات في العقد) والنفائات السواحر ، ولو لم يكن السحر حقيقة لما أمر بالاستعادة من شره ، وروت عائشة رضي الله عنها قالت: ((سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه ليخيل اليه انه قد فعل لشيء وما فعله )) ويحرم فعله لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس منا من سحر أو سحر له ، وليس منا من تكهن أو تكهن له ، وليس منا من تطير أو تطير له )) ومحرم تعلمه لقوله تعالى: ((لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر )) فنمهم على تعليمه ، ولأن تعلمه يدعو الى فعله ، وفعله محرم ، فحرم ما يدعو اليه ، فإن علم أو تعلم واعتقد تحريمه لم يكفر ، لانه أذا لم يكفر بتعلم الكفر فلأن لا يكفر بتعلم السحر أولى ، وأن اعتقد اباحته مع العلم بتحريمه فقد كفر لأنه كذب الله السحر أولى ، وأن اعتقد اباحته مع العلم بتحريمه فقد كفر لأنه كذب الله تعالى في خبره ويقتل كما يقتل المرتد .

الشرح قوله: «ومن شر النفاتات فى العقد » قال الامام القرطبى: (روى النسائى عن عقبة بن عامر قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدى على قدمه ، فقلت: أقرئنى سورة هود أقرئنى سورة يوسف ، فقال لى: ولن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من: قل أعوذ برب الفلق ، وعنه قال: بينما أنا أسبير مع النبى صلى الله عليه وسلم بين المجحفة والأبواء ، اذ غشيتنا ربح مظلمة شديدة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بد «أعوذ برب الفلق » و «أعوذ برب الناس » ويقول: عليه وسلم يتعوذ بد «أعوذ متعوذ بمثلهما) وبعد ذلك جاء فيه: وفى

صحيح البخارى عن عائشة: « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه ، وأمسح عنه بيده رجاء بركتهما • النفخ: النفث ليس معه ريق • » ا هـ •

وأما سليمان عليه السلام

فسيأتى بيان نسبه مع ترجمة أبيه قال الله تعالى: « ومن ذريت الماد فسيأتى بيان نسبه مع ترجمة أبيه قال الله تعالى: « وداود وسليمان المادي المادين المادين

« ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين • وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين ، وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون » الآيات الى قوله تعالى « قالت رب الى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » •

وقال تعالى : « ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ، ومن يزغ منهم عن أمرنا نديه القطر ، ومن يزغ منهم عن أمرنا ندفه من عذاب السعير » وقال تعالى : « ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب » •

وثبت فى صحيح البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع على صلاتى فأمكننى الله منه فأخذته فأردت أن أربطة على سسارية من سوارى المسجد حتى تنظروا اليه كلكم ، فذكرت دعوة أخى سليمان رب هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ، فرددته خاسئا » •

ورويناه من طرق بألفاظ متقاربة • وفي الصحيحين عن أبى هريرة أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كانت امرأأتان معهما الناهما فحاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت لصاحبتها: انما ذهب بابنك وقالت الأخرى: انما ذهب بابنك فتحاكما الى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال : التوني بسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضي به للصغرى » • وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان سليمان بن دانود لما بني بيت المقدس سأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسحد ألا نأتبه أحد لا ينهزه الا للصلاة فيه أن يخرجه من ذنوبه وخطيئته كيوم ولدته أمه » رواه النسائي في سننه باسناد صحيح • قال أبو اسحق الثعلم في كتابه العرائس في ظول الله عز وجل ( وورث سليمان داود ) أي نبوته وعلمه وحكمته دون سائر أولاد داود • قال : وكان لداود اثنا عشر ابنا قال : وكان سليمان ملك الشام الى اصطخر قال : وقيل ملك الأرض قال : وقد روى عن ابن عباس قال : ملك الأرض مؤمنان : سليمان وذو القرنين ، وكافران : نمرود وبختنصر • قال كعب الأحبار ووهب بزر منيه : كان سليمان أبيض جسيما وضيئا جميلا خاشعا متواضعا لمس الثباب البيض وبجالس المساكين ويقول: مسكين جالس مسكينا • وكان أبوه يشاوره في كثير من الأمور مع صغر سنه لوفور عقله وعلمه • قال : وكان سليمان حين ملك كثير الغزو لا يكاد يتركه فتحمله الريح هــو وعســكره ودوابهم حيث أراد ، وتمر به الريح وبعسكره على المزرعة فلا يتحرك الزرع قال : وقال محمــد بن كعب القرظي : بلغنــا أن عسكر سليمان كان مائة فرسخ ، خمسة وعشرون للجن ومثلها للانس ومثلها للطير ومثلها للوحش قال : وقال أهل التاريخ : كان عمر سليمان ثلاثا وخمسين سنة وملك وهو ثلاث عشرة سنة وابتدأ بناء بيت المقدس بعد ابتداء ملكه بأربع سنين ٠

قلت: ثم ان النفاثات فى العقد أى الساحرات اللائى ينفشن فى عقه الخيط حين يرقين عليها ، شبه النفخ كما يعمل من يرقى قال متمم بن نويرة : نفثت فى الخيط شبيه الرقى من خشية الجنة والحاسد وقال عنترة :

فان يبرأ فلم أنفث عليه وان يعقد فحق له الفقود

وروى النسائى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق شيئا وكل اليه » واختلف فى النفث عند الرقى فمنعه قوم وأجازه آخرون ، قال عكرمة : الا ينبغى للراقى أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد ، قال ابراهيم النخعى : كانوا يكرهون النفث فى الرقى ، وقال بعضهم : دخلت على الضحاك وهو وجع فقلت : ألا أعوذك يا أبا محمد ؟ قال : بلى ، ولكن لا تنفث ، فعوذته بالمعوذتين ، وقال اس جريج : قلت لعطاء : القرآن ينفخ فيه أو ينفث ؟ قال : الا شىء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا ثم قال بعد : انفث أن شئت ، وسئل ابن سيرين عن الرقية ينفث فيها فقال : الا أعلم بها بأسا . واذا اختلفوا فالحاكم بينهم السنة روت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم واذا ينفث فى الرقية .

أما حديث عائشة فهو من حديث طويل متفق عليه ، وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني عن عمران بن الحصين وابن عباس وهو حديث مقبول يشهد له ويعضده أحاديث ذم السحر وظاهر القرآن الكريم ٠

أها الأحكام فقد قال العمراني في البيان: للسحر حقيقة وهو أن الساحر يوصل الى بدن المسحور ألما قد يموت منه أو يغير عقله ويفرق به بين المراء وزوجه ، وقد يكون (١) السحر قولا كالرقية أو فعلا بدخان البخور وبه قال الأكثرون وقال استراباذي: لا حقيقة للسحر وانما هو خيال يخيل على المسحور وهو قول المقدسي من أصحاب داود لقوله تعالى: « يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى » ولأنه لو كان حقيقة لكان في ذلك بعض العادات فيؤدي إلى ابطال المعجزات ، دليلنا قوله تعالى: « ومن شر النفاثات في العقد » وهن السواحر ، فلو لم يكن للسحر حقيقة لما أمرنا بالاستعاذة منه ، لقوله تعالى: « وما كفر صليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس منه ، لقوله تعالى: « وما كفر صليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس

<sup>(</sup>۱) السحر صرف الشيء عن جهته الى غيرها قال تعالى: « أن تتبعون الا رجلا مسحورا » أى مصروفا عن الحق ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أن من البيان لسحرا ، أى يصرف ويميل من يسسمعه الى قوله وأن كان ليس بحق .

السحر الآية » ويدل على أن له حقيقة ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلبي الله عليه وسلم مكث أياما يخيل اليه أنه يأتي النساء ولا يأتي ، قال صلى الله عليه وسلم : « فدخل على رجلان فعقد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل ؟ فقال : مطبوب ، قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم اليهودي قال : في مشط ومشاطه وجف طلعة ذكر ، قال : فأين هـــو ؟ قال : في بسر ذروان ، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه الى البئر فنظر اليها وعليها نخل ثم رجع الى عائشة فقال : والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ، ولكأن نخلها رءوس الشياطين ، قلت : يا رسول الله أفأخرجته ؟ قال : لا ، أما أنا فقـــد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا فأمر بها فدفنت » متفق عليه • وقد نقل الشوكاني كلام المازري في شرح المتقى هكذا بعـــد ذكره آثار السحر ، وأنه حقيقة كحقيقة غيره من الأشيّاء قال : \_ وهــــذا الحديث مصرح باثباته وانه أشياء دفنت وأخرجت وهذا كله يبطل ما قالوه ، فاحالة كونه من الحقائق محال ، والا يستنكر في العقل أن الله سبحانه يخرق العادة عند النطق بكلام أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب معين ، واذا شاهد الانسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم ، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد الى التفرقة ــ قال \_ وقد أنكر بعض المبتدعة هـ ذا الحديث بسبب آخر فزعم أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع ، وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ ، والمعجزة شاهدة بذلك ، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل ، فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ، ولا كان مفضلا من أجلها وهو مما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل اليه أنه وطيء زوجاته وليس بواطيء ، وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعـــد تخيله فى اليقظة ولا حقيقة له • قال القاضى عياض : وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر انما تسلط على جسده وظواهر جوارحه الأعلى عقله وقلبه واعتقاده ویکون معنی قوله : حتی یظن أنه یأتی أهله ، ویروی

أنه يخيل اليه أى يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن ، فاذا دنا منهن أخذه السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك ، وكل ما جاء فى الروايات من أنه يخيل اليه أنه فعل شيئا ولم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر، لا بخلل تطرق الى العلل ، وليس فى ذلك ما يدخل لبساعلى الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة ، قال المازرى : واختلف الناس فى القدر الذى يقع به السحر ولهم فيه اضطراب فقال بعضهم : لا يزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه ، لأن الله تبارك وتعالى انما ذكر ذلك تعظيما لما يكون عنده وتهويلا له ، فلو وقع به أعظم منه لذكره ، لأن المثل لا يضرب عند المسالغة وتهويلا له ، فلو وقع به أعظم منه لذكره ، لأن المثل لا يضرب عند المسالغة أكثر من ذلك قال : وهو الصحيح عقلا ، لأنه لا فاعل الا الله تعالى وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعملى ولا تفترق الأفعال فى ذلك ، وليس من ذلك فهو عادة أجراها الله تعملى ولا تفترق الأفعال فى ذلك ، وليس بغضها بأولى من بعض ، ولو ورد الشرع بقصره على مرتبة لوجب المصير وذكر التفرقة بين الزوجين فى الآية ليس بنص فى منع الزيادة ، وانما النظر فى أنه ظاهر أم لا .

اذا ثبت هذا فان تعليم السحر وتعلمه حرام لقوله تعالى: « ويتعلمون ما يضرهم والآ ينفعهم » الآية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم، ومصدق بالسحر » رواه مسلم وأحمد عن أبى موسى الأشعرى ، وقونه صلى الله عليه وسلم: « من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » رواه مسلم وأحمد عن أبى هريرة ، وعندهما عن صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعا: « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة » فان اعترف بالسحر ووصفه استنيب فاذ تاب والاقتل لأنه مرتد ، وإذا استباح تعلمه فهو كافر (۱) لأنه استحل محرما مجمعا

<sup>(</sup>۱) جاء فى جريدة الجمهورية بالقاهرة يوم ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٣٩٠ هـ ٢٩ يونيو سنة ١٩٩٠ أن فى الاتحاد الاشتراكى العربي وحدة أمبابة رابطة تدعى الرابطة العامة للسحرة ومسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم ٢٥٣

عليه ، وان قال : تعلمه محرم الا أنى تعلمته ولا أستعمله • فليس بكافر ولا يقتل ، وقال مالك : يقتل لأنه زنديق ، وقال أصحاب أبى حنيفة : ان اعتقد أن الشيطان يفعل له ما شاء فهو كافر ، وان اعتقد أنه تلبيس وتمويه لم يكفر ، دليلنا أن الكفر بالاعتقاد وهذا اعتقاده صحيح ، كمن قال : أنا أحسن السرقة ولا أسرق قلا شيء عليه •

وقد جاء في بحوث بعض الكتاب المعاصرين عن السحر أن الذين يمارسون السحر بقصد التأثير في الناس تأثيرا ماديا نجد نوعا من السحرة يمارس أفراده التأثير على أنفسهم أو على الأشياء من حولهم لاتصالهم بالقوى الخفية من الجن وأشهر نموذج هو (سايمون ماجوس) قال عنه الكهنة النصارى انه عرض ما لا على الرسل (الأساقنة الكبار) لكى يمنحوه القدرة على المعجزات !!! وفي الفصل الثامن من «أعمال الرسل» ورد عنه أنه كان ساحرا من السامرة وأن الناس اعتبروه مشعوذا لصناعته الكثير من الحيل الغويبة أشهرها طيرانه في الهواء وتحريكه الأشياء الثقيلة دون لمسها وأن يمسخ نفسه حيوانا وأن يعبر النار ولا يحترق وأنه استحضر روح علين ملكة طروادة ثم عاشرها ويقال: انه تعلم السحر من كهنة مصر وفي كتاب (القوى الخفية) للكاتب الانجليزي «كوان ولسون» جاء عن سايمون كتاب (القوى الخفية) للكاتب الانجليزي «كوان ولسون» عاء عن سايمون واستخدم الخداع والحيل والتنويم المغناطيسي لكي يدعم مركزه عنده واستظاع أن ينوم واحدا من الحرس ويقنعه أن رأسه قد قطعت وبعد أن واستطاع أن ينوم واحدا من الحرس ويقنعه أن رأسه قد قطعت وبعد أن

وان هذه الرابطة لها معهد يأخذ بنظام « الانتظام » « والانتساب » وبتولى تعليم السحر بالمراسلة ، وقد حمل الكاتب الأستاذ ابراهيم نوار على هذه الرابطة وسخر منها وتهكم عليها وقد أصاب وأجاد وافاد هذا وقد نال الاستاذ مجدى شمس الدين رسالة الماجستير من جامعة القاهرة فى السحر وحقيقته ، وقد البت فيها حقيقة السحر وتأثيره وقد نشرت أخبار اليوم فى عدد كـ٧-ـ١٩٧٠ حديثا له أثبت للساحر القدرة على تأليف وتفريق آلازواج والدخول فى النار والجلوس فيها دن أن تحرقه ، الى آخر ما فى كلامه فمن شاء فليرجع السه والله تعالى أعلم .

البلاط ، ذهب بطرس الحوارى الى روما قبــل تبــدل النصرانية ليفضـــح كذبه حتى تنخدع به النصارى الموحدون وتحداه في مباراة سحرية علنية بقاعة كبيرة ، فوقف سايمون وأشار بيده فاذا بعدد من الكلاب الضخمة تأتى من الهواء وتندفع نحو الحواري ولكن الحواري أخرج رغيف من الخبز مما مسته يد المسيح عليه السلام وأشار به الى الكلاب فجعلها تختفي ، وحينئذ ارتفع سايمون في الهواء وطار خارجا من النافذة فجثا بطرس خاشعا مصليا مبتهلا الى الله أن يسقط الساحر فسقط سايمون وتحطم ومات وغضب نيرون وسجن الحوارى • وقبل أن نورد التفسير العلمي لمثل هذه الظواهر فان القس فاشير استطاع أن يسحر صورة للمسيح جعل عينيه تقطر دما ٠ والتفسير أن أمثال هؤالاء يستعينون بقوى غير منظورة من الجن (انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم (٢) ) وهي قوى من الممكن لبعض الناس التعامل معها ( وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم القوى من والائه وايمانه بها ويدرس ويتعلم على أيدى من سبقوه ، ولعل الجن أهم القوى الموجودة حولنا وتحتنا وفوقنا بعد الملائكة الأبرار ، وأهم كتب السحر القديمة كتاب جوزتفوس فى القرن الأول الميلادى وضم الرقى والتعاويذ والترانيم لاستحضار الجن واسم الكتاب (أقراص الزمرد) ويأتى بعده كتاب ( مفتاح سليمان ) لمؤلفه هرميز تريزميجيتاس والا تفيد هـذه الكتب ولا غيرها مماً ترجم الى العربية الا اذا كان مخطوطا ، والنصــوص المكتوبة تفقد قوتها اذا طبعت ولا تؤثر الا بقوة الساحر نفسه وله من القلم والأدوات والحبر المكون من المسك والزعفران وماء الورد ونوع البخــور الذي يستعمله والله أعلم •

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من سورة الجن .

# قال المصنف رحمه الله تعالى باب صول الفحل

من قصده رجل في نفسه أو ماله أو أهله بغير حق فله أن يدفعه ، لما روى سعيد بن زيد : « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من قاتل دون أهله أو ماله فقتل فهو شهيد » وهل يجب عليه الدفع ؟ ينظر فيه ، فأن كان في المال يجب لأن المال يجوز اباحته ، وأن كان في أهله وجب عليه الدفع لأنه لا يجوز اباحته ، وأن كان في النفسي ففيه وجهان احدهما أنه يجب عليه الدفع لقهوله عز وجل : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » والشاني أنه لا يجب لأن عثمان رضى ألله عنه لم يدفع عن نفسه ، ولأنه ينال به الشهادة اذا قتل فجاز له ترك الدفع لذلك .

فصـــل واذا امكنه الدفع بالصياح والاستفاثة لم يدفع باليد ، وأن كان في موضع لا يلحقه الفوث دفعه باليه فان لم يندفع باليه دفعه بالعصا ، فإن لم يندفع بالعصا دفعه بالسلاح ، فأن لم يندفع الا باللاف عضو دفعه باللاف العضو ، فأن لم يندفع الا بالقتل دفعه بالقتل ، وأن عض يده ولم يمكنه تخليصها الا بفك لحييه فك لحييه ، وإن لم يندفع الا بأن يبعج حِوفه بعج جوفه ، ولا يجب عليه في شيء من ذلك ضمان ، لما روى عمران بن الحصين قال : (( قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فاختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : تعض احدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية له » ولأن فعله الجأه الى الاتلاف فلم يضمنه كما أو رمى حجرا فرجع الحجر عليه فأتلفه ، وان قدر على دفعه بالعصا فقطع عضوا أو قدر على دفعه بالقطع فقتله وجب عليه الضحمان لأنه جناية بغير حق ، فأشبه أذا جنى عليه من غير دفع ، وأن قصده ثم أنصرف عده لم يتعسرض له ، وان ضربه فعطله لم يجز أن يضربه ضربة اخرى ، لأن القسد كف أذاه ، فأن قصده فقطم يده فولى عنه فقطع يده الأخرى وهسو مول لم يضمن الأولى لأنه قطع بحق ، ويضمن الثانية لانه قطع بفر حق ، وان مات منهما لم يجب عليه القصاص في النفس ، لأنه مات من مباح ومحظور ؟ ولولى المقتول الخيار بين أن يقتص من اليد الثانية وبين أن يأخف نصف دية النفس .

الشرح الحديث الأول أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ، والنسائي وابن ماجه والدارقطني ، وقد مضى في كتاب الغصب ذكر طرقه كلها • أما حديث عمران بن الحصين فمنتفق عليه •

اما اللغات فصول انفحل ونوبه والمصاوله المواثبة • قال ابن بطال : أصل الشهادة الحضور ومنه الشهادة على الخصم وكأن الشهداء حضرت أقسهم دار السلام وشاهدوا الجنة •

أما الأحكام فاذا قصد رجل رجلا فضب دمه أو مانه أو حريمه ــ فان كان في موضع يلحقه الغوث اذا صاح بالناس ـ لم يكن له أن يقاتله ولا يضربه ، بل يستغيث بالناس ليخلصوه منه لأنه يمكنه التخلص منه بذلك ، وهكذا اذا كان بينه وبينه حائل يعلم آنه لا يقدر على الوصول اليه من نهر أو حائط أو حصن ، لم يجزله قناله وضربه ، لأنه لا يخاف منه ، وان كان في موضع لا يلحقه الغوث مثل أن يكون في برية أو بلد فخاف منه الى أن يلحقه الغوَّث ، أو كان بينهم نهر أو حصن أو حائط الا أنه يبلغه رميه أو رمحه . فله أن يضربه بالعصا ، فان لم يندفع الا بالضرب بالسيف أو باأر مي بانسمهم أو بالحجر فله أن يدفعه بذلك لحديث : « من قتل دون أهله وماله فهو شهيد » والشهادة لا تكون الا بقتال جائز ، وروى أن أمرأة خرجت لتحتطب فتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بفهر فقتلته ، فرفع ذلك الى عمر رضى الله عنه فقال : هـــذا قتيل الحق ، والله لا يؤدى أبد • ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، فدل على أنه اجماع . وهل يجب عليه الدفع ؟ ينظر فان طلب أخذ ماله لم يجب عليه الدفع ، لأن المال يجوز اباحته ، وأن طلب الزنا بحريمه عليــه دفعه لأنه لا يجوز أباحته ، وأن طلب دمه ففيــه وجهان أحدهما : يجب عليه دفعه لقوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » قال العمراني في البيان : ولأنه لو اضطر الى الأكل وعسر به الطعام لوجب عليه أكله لاحياء نفسه فوجب عليه الدفع عن نفسه الاحيائها . والثاني : لا يجب عليه الدفع لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » ا هـ •

قلت: وما أشار اليه المصنف من عمل عثمان رضى الله عنه اذ كان فى الدار ومعه أربعمائة عبد فجردوا السيوف ليقاتلوا عنه فقال: من أغمله سيفه فهو حر فأغمدوا سيوفهم ، ودخل عليه الحسن والحسين السلطان ليدفعا عنه فمنعهما من القتال لتحصل له الشهادة فجاز له التعريض بها ،

أرأيت ان انعمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت أالى الجنة ؟ قال : نعم ، فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل » ويخالف الامتناع عن أكل الطعام لأنه ليس له غرض الا قتل تفسه بغير الشهادة فلم يكن له ذلك ، فان أمكن المقصود ان يهرب ممن قصده فقد قال الشافعي في موضع : عليه أن يهرب، وقال في موضع آخر: له أن يهــرب وله أن يقف • واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق فمنهم من قال: فيه قولان أحدهما: لا يجب عليه أن يهرب لأن اقامته في هذا الموضع مباح ، فلا يلزمه الانصراف عنه . والثاني : يجب عليه أن يهرب وليس له أن يقاتله لأنه ليس له أن يدفعه الا. بأسهل ما يمكنه • ويمكنه التخلص منه ههنا بالهرب ، ومنهم من قال : ليست على قولين ، وانما هي على اختـــلاف حالين ، فحيث قال : يلزمه أن يهرب ، اذا كان يتحقق أنه ينجو منه بذلك ، وحيث قال : لا يلزمه اذا كان لا يتحقق أنه ينجو منه بذلك ، ومنهم من قال : يبنى ذلك على وجوب دفعه عن نفسه \_ فان قلنا : يجب عليه الدَّفع لزمه أن يهرب ، وان قلنا : لا يجب عليه الدفع لم يلزمه أن يهرب فعلى هذا الطريق يلزمه أن يهرب بحريمه اذا علم أن القاصد يطلب ذلك لأنه يجب عليه أن يدفع عن حريمه ، وان قصد رجل رجلا فقاتله فتحول القاصد عنه لم يكن له أتباعه ورميه ، فأن فعل لزمه الضمان لما جنى لأنه قد اندفع عنه ، وهـَنذا ان دخل اللصوص داره وخرجوا: منه لم يأخذوا شيئًا من ماله ، أو قصده قطاع الطريق ثم انصرفوا عنه لم يكن له اتباعهم ولا رميهم لما ذكره •

هسسالة اذا قصده رجل وأمكنه دفعه بالعصا فضربه بالسيف أو أمكنه دفعه بقطع عضو منه فقتله ، وجب عليه الضمان الأنه جنى عليه بغير حق ، فهو كما لو جنى عليه قبل أن يقصده ، فان أخذ رجل ماله فله أن بقاله حتى يخلى ماله وان أتى على نفسه ، فلو طرح ماله وهرب فليس له أن يتبعه فيضربه ، قال المسعودى : فان انبعه وقطع يده وعلم أن قطع السرقة كان قد وجب عليه لم يضمن ، لأن تلك اليد بعينهما مستحقة في الاتلاف

بخلاف ما لو وجب عليه جلد الزنا فجلده غير الامام ، فانه يضمن ، لأن الجلد مبين في كيفيته أو اقامته والمواضع التي تجلد من البدن وشدة الضرب ٠

الشرح فان قصد رجل رجلا فقطع المقصود يد القاصد أو رجله أو أثخنه بالجِراح فصار بحيث لا يمكنه قتله وقتاله لم يجز للمقصـود ان يجهز عليه ولا يتبعه ، لأنه قد صار لا يخاف منه ، فان قصده فقطع يده فولى القاصد ثم اتبعه المقصود فقطع يده الأخرى \_ فان اندمل الجرحان لم يجب على المقصود ضمان اليد الأولة ، ويجب عليه ضمان انشانية بالقصاص أو الدية لأن الأولة مقطوعة بحق ، والثانية بغير حق ، وان مات من الجراحتين لم يجب على المقصود قصاص في النفس ، الأنه مات من جراحتين احداهما مُبَاحة والأخرى معظورة ، فهو كما لو مات من قطع السرقة وجناية أخرى ، وللولى أن يقتص من اليد الثانية ، وان عفا عنهما كان له نصف الدية ، فان قصده فقطع يده فولى عنه ، ثم قطع رجله ثم قصده القاصد ثانيا فقطع يده الأخرى \_ فان اندملت الجراحات \_ وجب عليه ضمان الرجل بالقصاص أو الدية ، ولا يجب عليه ضمان قطع اليدين ، وان مات من الجراحات لم يجب عليه قصاص في النفس لأنه مات من ثلاث جراحات بعضها لا يوجب القصاص ، وللولى أن يقتص من رجل المقصود ، فان عفا عن القصاص فيها لم يجب له الا ثلث الدية ، لأنه مات من ثلاث جراحات فالأولة مباحة والثانية محظورة ، والثالثة مباحة فقسمت الدية عليهما فان قصده فقطع يده فلم يندفع عنه فقطع يده الثانية فولى القاصد ثم تبعه المقصود فقطع رجله ومات من الجراحات لم يجب عليه القصاص في النفس لما مضى ، وللولى أن يقتص من الرجل ــ وان عفا عنها وجب له نصف الدية والفرق بينها وبين التي قبلها أن الجراحتين المباحتين متواليتان فكانتا كالجناية الواحدة ، وفى الأولة لما ولى بعد الجراحة الأولة استقر حكمها ، فلما جرحه بعد أن ولى عنـــه جراحة ثانية وقعت المحظورة ، فاستقر حكمها ، فلما جرحه الثالثة في حال قصده استقر حكمها فسقطت الدية عليها ، وأن قصده فقطع يده فولى عنه ثم تبعه فقتله كان اوليه القصاص في النفس لأنه لما ولي عنه لم يكن له قتله ، قال الطبرى في العدة : ولورثة المقصود أن يرجعوا في تركة القاصد

بنصف الدية لأن القصاص سقط عنه بهلاكه • قال العمراني في البيان: والذي يقتضي المذهب أنهم لا يرجعون بشيء كما لو اقتضى منه بقطع يده ثم قتله ، ولأن النفس لا تنقص بنقصان اليد ، ولهذا لو قتل رجل له يدان رجلا ليس له الا يد قتل به ، ولا فيء لورثة القاتل • وقال الشافعي رضى الله عنه: وسواء كان القاصد صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا ذكرا أو أنثى فله أن يدفعه عن نفسه ، لأنه انما جوز له ذلك لأنه يخافه على نفسه ، وهذا المعنى موجود في جميع هؤالاء •

فرع وان عض رجل يد رجل وانتزع المعضوض يده فبدرت ثنية العاض او انكسرت فلا شيء على المعضوض ، أوبه قال أكثر أهل العلم الا ابن أبي ليلي فانه قال : يجب عليه الضمان • دليلنا ما روى يعلى بن أميةً أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وكان له أجير فخاصم رجلا فعض أحدهما يد صاحبه الى آخر الحديث الذي أورده المصنف، وروى أن رجلا خاصم رجلا فعض يده فانكسرت ثنية العاض فرفع الى أبى بكر رضى الله عنه فأهدرها ، ولأن حرمة النفس آكد من حرمة السن ، ثم ثبت أنه لو قصد قتله فلم يمكنه دفعه عن نفسه الابقتله فقتله لم يلزمه ضمانه ، فلأن لا يلزمه ضمان السن أولى ، فان لم يمكنه ان ينتزع يده الا بأن يفك لحييه فله أن يفك لحييه ، فان لم يمكنه ذلك الا بأن ينفخ جوفه كان له ذلك . قال الشافعي رحمه الله : وان عض رجل قفا رجل فانه ينزع ذلك من فيه ، فان لم يمكنه فعليه أن يضربه برأسه مصعدا أو منحدرا ، فان لم يتخلص منه فله أن يضرب فكه بيديه ، فان لم يتخاص منه فله أن يعجن بطنه فان قتله فلا شيء عليه • هذا نقل أصحابنا البعداديين • وقال المسعودي : أو وجأه بسكين فقتله فنص الشافعي رحمه الله أنه يضمن ، فأخطأ بعض أصحابنا وأجرى ذلك على ظاهره وقال : يضمن الطاعن ، وان لم يمكنه الدفع الا أنه \_ لأن القاصد قصده بغير سلاح \_ ليس له دفعه بالسلاح ، والمذهب الأول أنه لا ضمان عليه ، لأنه لا يمكنه تخليص نفسه منه الا يذلك ، والنص محمول عليه اذا أمكنه دفعه بغير القتل فقتله ٠

ف وان تجارح رجلان وادعى كل واحد منهما أن الآخر

قصده وجرحه دفعا عن تفسه وأنكر الآخر ، فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه أنه ما قصد صاحبه ، لأن الأصل عدم القصد ، ويجب على كل واحد منهما ضمان جراحته .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان وجد رجلا يزنى بامرأته ولم يمكنه المنع الا بالقتمل فقتله لم يجب عليه شيء فيما بينه وبين الله عز وجل لأنه قتله بحق ، فان ادعى أنه قتله لذلك وأنكر الولى ولم يكن بينة لم يقبل قوله ، فاذا حلف الولى حكم عليه بالقود لما روى أبو هريرة: ((أن سعد بن عبادة قال: يا دسول ألله أدايت لم وامرانى رجلا أمهاء حتى آتى بأربعة شهداء ؟ قال: نعم )) فعل على أنه لا يقبل قوله من غير بيئة ، وروى سعيد بن المسيب قال: ((أرسل معاوية أبا موسى الى على كرم الله وجهه يسأله عن رجل وجد على أمرأته رجلا فقتله ، فقال على كرم الله وجهه: لتخبرنى لم تسأل عن هلنا ؟ فقال: ان معاوية كتب الى ، فقال على : أنا أبو الحسن ان جاء باربعة شهداء يشهدون على الزنا ولا أعطى برمته ، يقول: يقتل )) ،

المشرح حديث أبى هريرة وآثر على رضى الله عنهما مضى ذكرهما في كتاب اللعان مع بيان طرقهما • والحديث في صحيح مسلم وسنن أبى داود وابن ماجه ، والأثر في موطأ مالك •

الما الأحكام فانه اذا وجد رجلا يزنى بامرأته أو بامته ولم يمكنه دفعه الا يقتله فله أن يقتله بكرا كان الزانى أو محصنا ، لأنه اذا جاز له قتله اذا لم يندفع عن ماله الا بقتله فلأن يجوز له فى حريمه أولى ، وان اندفع عنها بغير القتل نظرت \_ فان كان الزانى بكرا \_ وجب على القاتل القصاص ، وان كان الزانى محصنا لم يجب عليه القصاص فيما بينه وبين الله تعالى لأنه مستحق للقتل فهو كالمرتد ، وأما فى الظاهر فانه يجب عليه القصاص الا أن يصادقه الولى أنه زنى وهو محصن ، أو أقام البينة على زناه واحصانه ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه «أن سعدا رضى الله عنه قال : يا رسول الله ويرقيت لو وجدت مع امرأتى رجلا أأمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : نعم » فدل على أنه لا يجوز قتله قبل ذلك ، وروى صلى الله عليه وسلم : نعم » فدل على أنه لا يجوز قتله قبل ذلك ، وروى

أن رجلا قتل رجلا بالشام، وادعى أنه وجده مع المرأته، فرفع الى معاوية فأشكل عليه الحكم فى ذلك وقد أوردها المصنف آنفا، ووجه الشاهد أنه لا مخالف لعلى فى الصحابة، فدل على أنه اجماع •

واذا صالت على الراجل بهيمة أو فحل فخافه على نفسه ولم يمكنه دفعه عن نفسه الا بقتله فقتله ، فلا يجب عليه ضمانه • دليلنا قوله تعالى : « ما على المحسنين من سبيل » وهذا محسن فقتل البهيمة ، ولأنه لو قصده آدمى والم يمكنه دفعه الا بقتله لم يجب عليه ضمانه ، فلأن لا يجب عليه ضمان البهيمة أولى •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصميل فأن اطلع رجل أجنبي في بيته على أهله فله أن يفقأ عينه ، ١١ روى سهل بن سعد قال : (( اطلع رجل من جحر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسسلم مدرا يحك به رأسه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت آنك تنظر لطعنت به عينك ، انما جعل الاستئذان من أجل البصر » وهل له أن يصيبه قبل أن ينهاه بالكلام ؟ فيه وجهان أحدهما وهو قول القاضي أبي حامد الروروذي والشيخ أبي حامد الاسفرايني أنه يجوز للخبر ، والثاني أنه لا يجوز كما لا يجوز اصابة من يقصد نفسه بالقتل اذا اندفع بالقول ، ولا يجوز أن يصيبه بشيء خفيف لأن المستحق بهذه الجناية فقء ألمين ، وذلك يحصل بسبب خفيف ، فلم تجز الزيادة عليه ، وأن فقاً عينه فمات منه لم يضمن ؛ لأنه سراية من مباح ؛ فلم يضمن كسراية القصاص ، فأن رماه بشيء يقتل فهات منه ضمنه ؛ لأنه قتله بغير حق ، وان رماه فلم يرجع استفاث عليه ، فان لم يكن من يفيثه فالمستحب أن يخوفه الله تعالى ، فأن لم يقبل فله أن يصيبه بما يدفعه ، فأن أتى على نفسه لم يضمن لأنه تلف بدفع جائز ، فان اطلع أعمى لم يجز له رميه ، لأنه لا ينظر الى محرم ، وأن اطلع نو رحم محرم لأهله لم يجز رميه ؛ لأنه غير ممنوع من النظر ، وان كانت زوجته متجردة فقصد النظر اليها جاز له رميه ؛ لأنه محرم عليه النظر الى ما دون السرة وفوق الركبة منها ، كمسا يحرم على الاجنبي . وان اطلع عليه من باب مفتوح أو كوة واسعة \_ فان نظر وهو على اجتيازه لم يجز رميه ، لأن المفرط صاحب الدار بفتح الباب وتوسعة الكوة ، وأن وقف وأطال النظر ففيه وجهان احدهما: أنه يجوز له رميه لأنه مفرط في الاطلاع ، فأشبة اذا اطلع من ثقب . والثاني : أنه لا يجوز له رميه ، وهو قول القاضي أبي القاسم العمري ، لأن صاحب الدار مفرط في فتح الباب وتوسعة الكوة . الشرح حديث سهل بن سعد متفق عليه ، وفى لفظ: « فقام اليه النبى صلى الله عليه وسلم بمشقص وجعل يختله ليطعنه » هذا من جهة فعله صلى الله عليه وسلم أما من جهة قوله فقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة مرفوعا: « لو أن أمرءا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك جناح » وفى لفظ فى الصحيحين أيضا: « من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ففقاً وا عينه فلا دية له والا قصاص » •

أما اللفات فقوله ( المدرا ) بالقصر آلة كالمسلة تكون مع الماشطة تصلح بها العروس وقد يقال ( المدراة ) قال طرفة :

تهلك المدراة في أكنافه فاذا ما أرسلته ينعقب

اما الأحكام فانه اذا اطلع رجل أجنبى من شق أو جحر على يبت فنظر الى حريمه فله أن يرمى عينه بما يفقؤها من حصاة أو شىء خفيف ، فاذا فقأها فلا ضمان عليه • وقال أبو حنيفة : ليس له أن يرميه بذلك فان فعل وفقاً عينه لزمه الضمان ، وبه قال مالك • دليلنا ما روى الشيخان من حديث أبى هريرة الذى سقناه ، وحديث سهل بن سعد الذى ساقه المصنف • وهل له أن يرميه قبل أن ينهاه عن النظر ؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز له كما لا يجوز له قتل من يقصده اذا الدفع بغير القتل ، والثانى : يجوز له لخبر •

قال المسعودى: ولو كان للناظر زوجة فى الدار ينظر اليها أو محرم فليس لصاحب الدار فقط عينه فان فعل ضمن ، لأن للناظر شبهة فى النظر ، قال : وان كإن لصاحب الدار حريم فى الدار مستترات فهل له فقط عينى الناظر اليهن ؟ فيه وجهان ، أحدهما : ليس له ذلك ، فان فعل ضمن لأنه لا أذى على صاحب الدار قد وقع لاستتار حريمه ، والثانى : له فقط عين الناظر اليهن لأن الانسان يتأذى بنظر غيره الى حريمه وان كن مستترات ، وان كان الناظر امرأة قال المسعودى : فلصاحب الدار فقط عينها ، لأن الانسان قد يستتر حريمه عن قظر الرجال والنساء ، وان كان المطلع أعمى لم يكن له رميه لأنه غير ممنوع من نظرهن ، وان كن متجردات فله رميه لأنه لم يكن له رميه لأنه غير ممنوع من نظرهن ، وان كن متجردات فله رميه لأنه

ممنوع من نظرهن متجردات ، وسهواء وقف الناظر في ملك نفسه أو في ملك صحب الدار وفي قارعة الطريق وجعل ينظر فله رمية ، لأن الذي يحصل بنظره ، وذلك يحصل منه ، ولا اعتبار بالموضع الذي هو واقف فيه ، فان أخطأ الناظر النظر الى حريم رجل لم يكن له رميه مع العلم بحاله ، لأن الرمى عقوبة على قصد الاطلاع والنظر ، ولم يوجد منه ذلك ، فان رمى حين اطلع فأصاب عينه ثم قال المطلع : لم أقصد الاطلاع والنظر • وقال الراهمي : بل قصدت ذلك فالقول قول الرامي مع يمينه ، لأن الظاهر ممن اطلع في دار غيره أنه قصد النظر ، فان نظر الى حريمه من باب مفتوح او كوة واسعة ــ فان ظر وهو على اجتيازه ــ لم يكن لصاحب الدار رميه ، لأن المفرط هو صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة ، وان وقف وجعل ينظر ، ففيــــه وجهان أحدهما : يجوز له رميه لأنه مفرط في الاطلاع والنظر ، فهو كما لو قصد الى النظر من جحر • والثاني : لا يجوز له رميه لأن صاحب الدار فرط في فتح الباب وتوسعة الكوة • ولو لم يكن في الدار المنظور فيها حريم لصاحب الدار ففقاً عين من ينظر فيها ، ففيه وجهان حكاهما المسعودي ، أحدهما وهو قول البغداديين من أصحابنا : أنه يضمن ، لأن الانسان انمـــا يستضر بنظر غيره الى حريمه والى حريم غيره • والشانى: لا يضمن لأن الرجل قد يستتر أيضا عن أبصار الناس كما تستضر حريمه ، فان كان حريم رجل فى الطريق فنظر غيره اليهن لم يكن لصاحب الحريم رميه ، لأن الموضع الذي فيــه الحريم مباح ، يملك كل واحد النظر اليه ، فلم يستحق اتلاف عضو الناظر اليه •

فرع اذا اطلع رجل على داره ونظر حريمه فليس له رمى عينه الا بشىء خفيف يفقأ عينه ، فان رمى عينه بشىء خفيف ففقأها وسرى الى نفسه بأن أحدث نزيفا أو ارتجاجا فى المخ مات منه ، لم يجب عليه الضمان لأنه مات من جناية مباحة ، وان رماه بشىء ثقيل فهشم وجهه وسرى الى نفسه لزمه الضمان ، لأنه ليس له رميه بما يؤدى الى اتلاف نفسه ، وان رمى غير عينه فأصابه وجب عليه الضمان ، لأن المتعدى هى العين قلم يجز له اتلاف غيرها ، قال المسعودى : الا أن يكون الناظر تعدى فرمى عينه وقصدها

فأصاب موضعا آخر ، فحينئذ لا يضمن ، فان اطلع رجل على حريم غيره فى داره فقبل أن يرميه صاحب الدار انصرف المطلع لم يكن له أن يتبعه ويرميه ، لأنه انما يجوز له رميه ليصرفه ، فاذا انصرف لم يكن له رميه بعد ذلك ، فان رمى المطلع على داره فلم ينصرف استغاث عليه بالناس ، فان انصرف عنه بالغوث فلا كلام ، وان لم ينصرف بذلك كان له أن يصرفه بما يصرف به من قصد نفسه أو ماله حتى لو لم ينصرف الا بقتله فقتله فلا شيء عليه ، لأنه تلف بدفع جائز ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلان المخروج ، فان لم يقبل فلم النفوة بالخروج ، فان لم يقبل فلم أن يدفعه بما يدفع به من قصد ماله أو نفسه ، فان قتلة فادعى أنة قتله للدفع عن داره وأنكر الولى ، لم يقبل قول القاتل من غير بينة ، لأن ألقتل متحقق ، وما يدعيه خلاف الظاهر ، فان أقام بينة أنه دخل داره مقبلا عليه بسلاح شاهر ، لم يضمن ، لأن الظاهر أنه قصد قتله ، وأن أقام الولى بينة أنه دخل داره بسلاح غير شاهر ، ضمنه بالقود أو بالدية ، لأن القتل متحقق وليس ههنا ما يدفعه .

الشرح اذا دخل رجل دار غيره بغير اذنه أمره صاحب الدار بالخروج ، فان لم يخرج فله أن يضربه ، فان لم يخرج الا بضرب يؤدى الى قتله فقتله فلا شيء عليه ، كما قلنا فيمن قصد نفسه أو ماله ، وبأى عضو يبدأ بضربه ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودي ، أحدهما : يبدأ بضرب رجله لأنها هي الجانية ، فبدأ باتلافها كما يبدأ باتلاف عين الناظر لأنها هي الجانية ، والثاني : له أن يبدأ بأى عضو أمكنه من بدنه ، لأنه دخل بجميع بدنه ، جميع بدنه في تحريم الدخول سواء ، فان دخل داره فقتله فادعي القاتل أنه قتله للدفاع عن داره وأنكر ولي المقتول ذلك لم يقبل قول القاتل من غير بينة ، لأن القتل متحقق وما يدعيه خلاف الظاهر ، وان أقام البينة أنه دخل داره مقبلا عليه بسلاح شاهر لم يضمن ، لأن الظاهر أنه قصد قتله ، وان أقام بينة أنه دخل داره بسلاح غير شاهر ضمنه بالقواد أو الدية لأن القتل متحقق وليس هاهنا ما يدفعه ،

فسرع قال المسعودى : ولو أعلم بخمر فى بيت رجل أو علم بشربه فله أن يريق الخمر وايمنعه من شربه وهو مثاب على ذلك .

#### قال المصنف رحم الله تعالى

( انا آفسدت ماشيته زرعا لغيره ، ولم يكن معها \_ فأن كان ذلك بالنهاد \_ لم يضمن ، وأن كان بالليل ضمن ، لما روى حرام بن سعد بن محيصة : ( أن نافة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت زرعا فقفى النبى صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهاد ، وعلى أهل المواشى ما أصابت مواشيهم بالليل )) وان كان له هرة تاكل الطيور فأكلت طيرا لغيره ، و له كلب عقود فأتلف أنسانا ، وجب عليه الضمان ، لأنه مفرط في ترك حفظه.

فصلل وان مرت بهيمة له بجوهرة آلخر فابتلعتها لل نظرت ، فان كان معها صدن الجوهرة ألن فعلها منسوب اليه ، وقال أبو على بن أبى هريرة : ان كانت شاة لم يضمن ، وأن كان بعيرا ضمن ، الأن العادة فى البعير أنه يضبط ، وفى الشاة أن ترسل ، وهذا فاسد ، الانه يبطل بافساد الزرع ، الآنه لا فرق فيه بين الجميع ، فان لم يكن معها ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى على ابن أبى هريرة أنه أن كان ذلك نهارا لم يضمن ، وأن كان ليلا ضمن كالزرع ، والثانى وهو قول القاضى أبى الجسن الماوردى البصرى أنه يضمنها ليلا ونهارا ، والفرق بينه وبين الزرع أن رعى الزرع مألوف ، فلزم صاحبه حفظه منها ، ابتالاع الجوهرة غير مألوف ، فلم يلزم صاحبها حفظها منها ، فعلى هذا أن طلب صاحب الجوهرة ثم ماتت البهيمة أنه الجوهرة لم تنبح ويفرم قيمة الجوهرة ، فان دفع القيمة ثم ماتت البهيمة ثم أخرجت الجوهرة من جوفها ، وجب ردها الى صاحبها ، لأنها عين ماله واسترجعت القيمة ، فأن نقصت ويمة الجوهرة بالابتلاع ضمن صاحب البهيمة ما نقص ، وأن كانت البهيمة وجهان بناء على القولين فيمن غصب خيطا وخاط به جرح ميوان مأكولة ففى ذبحها وجهان بناء على القولين فيمن غصب خيطا وخاط به جرح حيوان مأكولة .

الشرح خبر حرام بن سعد بن محيصة أخرجه الشافعي رحمه الله وكذلك الدارقطني في سننه وأبو داود والنسائي ومالك وكلهم من رواية الأوزاعي عن الزهري عن حرام عن البراء وأخرجه النسائي وابن ماجه من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام ، وأخرجه الدارقطني وقال : وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن اسحق وعقيل وشعيب ومعمر من غير رواية عبد الرازق ، وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين عن

الزهرى وعن سعيد بن المسيب وحرام جميعا : أن ناقة للبراء وقال قتادة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وحده • وقال ابن جريج عن الزهرى عن أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء • وقال شارح الدارقطني العــــلامة أبو الطيب العظيم آبادي الحديث ١٢٢ الهامش ١٤٥ ص ١٥٦ طبعة السيد هاشم يماني ج ٣ : « الحديث أخرجه البيهقي من رواية ابن جريج عن عن الزهري عن أبي أمامة بن سمهل فاختلف فيه على الزهري على الواذ ، والمسند منها طريق حرام عن البراء ، وحرام بمهلتين اختلف هل هـــو ابن محيصة نفسه ؟ أو ابن سعد ابن محيصة ، وقال ابن حزم : وهو مع ذلك مجهول ، لم يرو عنه الا الزهرى ولم يوثقه ، قلت : وقد وثقه ابن سعد وابن حبان ، لكن قال : انه لم يسمع من البراء ، انتهى • وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال: فيه عن البراء أي قصة ناقة البراء، فتجمع الروايات ولا يمتنع أن يكون للزهرى فيه ثلاثة أشياخ ، وقد قال ابن عبد البر : هذا إلحديث وإن كان مرسلا فهو مشهور ، حدث به الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول ، وأما اشارة الطحاوى إلى أنه منسوخ بحديث العجماء الخ فقد تعقبوه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل بالتاريخ ، وأقوى من ذلك فول الشافعي : أَخذنا بحديث البراء لشبوته ومعرفة رجاله ، ولا يخالفه حديث : « العجماء جبار » لأنه من العام المراد به الخاص ، فلما قال : العجماء جبار ، وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح اوغيره في حال جبار وفي حال غير جبار • ثم نقض على الحنفية أنهم لم يستمروا على الأخذ بعمومه في تضمين الراكب متمسكين بحديث : « الرجل جبار » مع ضعف راويه ، فقال أكثرهم : لا يضمن الراكب والقائد في الرجل والذُّنب الا اذا أوقفا في الطريق ، وأما السائق فقيل : ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها ، لأن النفحة بمرأى عينه ، فيمكنه الاحتراز عنها ، والراجح عندهم لا يضمن النفحة وان كان يراها ، اذ ليس على رجلها ما يمنعها به ، فلا يمكن التحرز عنه بخــ لاف الفم فانه منعها باللجام، وكذا قال الحنابلة . كذا في الفتح .

أما الأحكام فانه اذا أفسدت ماشية زرعا لغيره ظرت ـ فان لم يكن عليها يد لمالكها والا لغيره ـ فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال :

ان أتلفت ذلك نهارا لم يجب على مالكها الضمان ، وان أتلفته ليـــلا وجب عليه الضمان لحديث البراء بن عازب المتقدم عند المصنف ، ومن أصحابنا من إن كان في بلد له مرعى في موات حول البلد لم يجب على مالك الماشــية حفظها بالنهار ، بل على أهل الزرع حفظ الزرع نهــــارا ، وان كان في بلد يكون الرعى في حريم السواقي وحوالي الزرع ، ويعلم صاحب الماشية أنه متى أطلق ماشيته دخلت زرع غيره فأفسدته ، تتم فعليه حفظ ماشيته فهارا ، وأما بالليل \_ فان كان في بلد لبساتينها ومزارعها حيطان \_، فعلى صاحب البستان والزرع اغلاق باب بستانه ومزرعته ، فان لم يغلقه فلا ضمان على رب الماشية فيما أتلفته من ذلك ليلا ، الا أن يكون صاحب البستان قد أغلق . الباب ، ولكن الماشية اقتحمت فدخلت فيجب على مالكها الضمان ، وتأول هذا القائل الخبر على أنه كان للمدينة مراع حولها ولا حيطان على بساتينها. وقال المسعودي : يعتبر عرف البلد ، فلو جرت عادة أهل البلد أن لا يرسلوا النعم نهارا الا مع راع يحفظها وألا يحفظ أصحاب الزرع زرعهم نهــــارا ، فأفسدت نعم رجل زرعا نهارا ضمن مالكها ، والأول هو المشهور ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ، ولأن العادة جرت أن أرباب الزرع يحفظون زرعهم نهارا فاذآ أتلفت الماشية نهارا نسب التفريط الى صــاحب الزرع ، وجرت العادة أن أصحاب الماشية يحفظونها ليلا ، فاذا أتلفت زرعا بالليل كان التفريط من أصحاب الماشية فكان عليهم الضمان ، وقال أبو حنيفة : الا يجب على رب الماشية ضمان ما تتلفه ماشيته نهارا كان أو ليلا اذا لم يكن معها ، دليلنا عليه ما مضى • وان أغلق الباب على ماشيته بالليل فانهدم الحائط وخرجت الماشية من غير علم صاحبها وأتلفت على غيره زرعا أو مالا لم يجب على مالكها ضـمانه لقوله صلى الله عليــه وسلم : « العجماء جبار » والعجماء الدابة ، وجبار هدر . وهو حديث متفق عليه ، ولأنه غير مفرط بذلك ، فلم يلزمه الضمان ، فأما اذا كان يد صاحبها عليها أو يد غيره عليها أو أجير عليها أو مستأجر لها أو مستعير لها أو مودعة عنده أو مغصوبة عنده فأتلفت شيئًا بيدها أو رجلها أو نابها فضمان ذلك على من كانت يده عليها ، سواء كان راكبا لها ليلا أو نهارا وسنواء راكبا لها أو سائقا أو قاعدا ، أو كان راكبا لدابة وسائقا لغيرها ، أو كان سعه قطار يسوقه أبوا يقوده ، أو كان يقود سيارة فى طريق معبد فانحرف بها فأتلف مال غيره ، فعليه ضمان ما يتلف الجميع ، الأن يده على الجميع ، وقولنا قطار يسوقه أو يقوده عنى الفقهاء بذلك القطيع من الابل التى يسير بعضها وراء بعض ، وينطبق هذا على كل متعدد كثر أو قل وكانت يده عليه ، ووافقنا أبو حنيفة اذا كان سائقا لها أى يسير خلفها ، وخالفنا اذا كان قائدا لها أى يأخذ بزمامها ويسير ألهامها أو راكبا لها فقال : عليه ضمانه ، وقال الحنابلة : أن بقمها ، فأما ما تتلفه برجلها أو بدنها فلا يلزمه ضمانه ، وقال الحنابلة : أن أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلا أو نهارا ما لم تكن بده عليها ، وحكوا عن شريح أنه قضى فى شاة وقعت فى غزل حائك ليلا بالضمان على صاحبها وقرأ شريح : « الذ نفشت فيه غنم القوم » قال : والنفش الا يكون الا بالليل ، وعن الثورى : يضمن وان كان نهارا ، لأنه مفرط بارسالها ، وأجيب عن ذلك بأن النفش هو الرعى بالليل ، فكان هذا فى الحرث الذى تفسده البهائم طبعا بالرعى ، وتلاعوها نفسها الى آكله ، بخلاف غيره فلا يصح قياس غيره عليه ،

وما جنت الدابة بيدها فأصابت من نفس أو مال أو جرح ضمن راكبها وهذا قول شريح أبى حنيفة وأحمد وقال مالك: لا ضمان عليه لقبول النبى صلى الله عليه وسلم: «العجماء جرحها جبار» ولأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم يكن يده عليها وأجيب عن قول مالك بحديث أبى هريرة عند أبى داود، وهزيل بن شرحبيل عند سعيد بن منصور مرفوعا: «الرجل جبار» يعنى أن تخصيص الرجل بكونها جبارا دليل على وجوب الضمان فى جناية غيرها ولائه يمكنه حفظها عن الجناية اذا كان راكبها أو يده عليها وقد تكلم الناس فى هذا الحديث وقيل: انه غير محفوظ وقى اسناده سفيان بن حسين وهو معروف بسوء الحفظ، وقد روى آدم بن أبى اياس عن شعبة عن محمد بن زيادة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم «الرجل جبار» قال الدارقطنى: تفرد به آدم بن اياس عن شعبة وسفيان ابن حسين قد استشهد به البخارى وألخرج له مسلم فى المقدمة ولم يحتج به واحد منهما ، وتكلم فيه غير واحد ، وجملة ذلك أن البهيمة اذا جنت به واحد منهما ، وتكلم فيه غير واحد ، وجملة ذلك أن البهيمة اذا جنت

برجلها فعليه الضمان • وبهذا قال شريح واحدى الروايتين عن أحمد وقال أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى وبها أخذ أصحابه ومنهم الخرقى وصاحب المغنى: ان لا ضمان عليه • دليلنا أن يده ثابتة عليها فكانت جنايتها كجنايته ، فوجب عليه ضمانه كما يجب ضمان ما أتلف بنفسه أو ما أتلفت بيدها أو بقمها •

فان كان مع الدابة قائد وسائق كاز ضمان ما أتلفت عليهما بالسوية ، لأن يدهما عليها وان كان عليها راكب وسائق ففيه وجهان حكاهما ابن الصباغ في الشامل ، أحدهما : أن الضمان عليهما ، لأن كل واحد منهما لو انفرد ضمن ما أتلفت ، فاذا اجتمعا استويا في الضمان كالسائق والقائد ، والثاني : أن الضمان على الراكب وحده ، لأن يده أقوى عليها وهو أقوى تصرفا بها ، قال : والأول أقيس . وقال المسعودي : ولو كان في يده دابة فهربت غالبة له فأتلفت شيئًا لم يضمن ، لأنه ليس بمفرط ، وان كان راكب لها فعضت على اللجام وركبت غراسا غالبة له فأتلفت شــيـًّا ففيه قُولان ، أحدهما : لا يضمنه كما لو لم يكن راكبا لها فانفلتت منه وأتلفت شــيـئا ، والثاني : يضمنه ، لأن الراكب يكون معه سوط يصرف بذلك مركوبه ، فاذا لم يكن معه هذه الآلة فهو مفرط ، وان غلبته مع ذلك فهو مفرط أيضا حيث لم يروضها للركوب، وذكر صاحب التلخيص في الدابة اذا غلبت صاحبها قولين ، سبواء كان راكبا أو غير راكب لها كما قلنا في السفينتين اذا تصادمتا من غير تفريط من الربانين • قال الطبرى : وعلى هذا خرج أصحابنا : اذا سد باب بيته بالليل ففتحت الدابة الباب فانفلتت ، فأفسدت زرع الانسان هل على صاحبها الضمان ؟ على وجهين من هذين القولين • وان أركب رجل صبيا دابة فأتلفت شيئا والصبي راكب عليها ، فان أركبه أجنبي كان الضمان على الذي أاركبه ، لأنه تعد بالاركاب ، وان أركبه وليه أو الوصى عليه ، بأن يضعف الصبي عن المشي كان ضمان ما تتلف البهيمة على الصبي دون الولى والوصى ، وان لم يكن للصببي في الاركاب مصلحة كان الضمان على الولى أو الوصى •

فرع وان ربط دابة أو أوقفها في غير ملكه أو في طريق

المسلمين فأتلفت شيئا وجب عليه ضمانه ، سيواء كان معها أو نخائبا عنها ، وسبواء كان الطريق واسعا أو ضيقا ، لأنه انما يملك الارتفاق بطريق المسلمين بشرط السلامة ، فاذا أفضى الى التلف وجب عليه الضمان ، كما لو أخرج الى أهل الطريق روشنا أو جناحا فوقع على انسان فأتلفه ، هذا نقل البغداديين ، وقال المزنى ووافقه المسعودى : ان كان الطريق ضيقا بحيث لا يوقف بمثله ضمن ما أتلفه ، لأن مثل هذا الطريق لا يوقف فيه الدواب ، وان كان واسعا لم يضمن ، لأنه لا يضر وقوفها ، وهو غير متعمد بو قوفها فيه و أما اذا ربط الدابة أو أوقفها في ملكه أو في موات لم يجب عليه ضمان ما أتلفته ، الأن له التصرف في ملكه أو في الموات على الاطلاق ، كما لو وقف في ملكه فعثر به انسان فمات ، واذا كان مع الدابة ولدها فحكمه حكم أمه في ذلك .

فسرع قال فى الافصاح: اذا كان الرجل راكبا لدابة فجاء آخر فنخسها فرفست انسانا فقتلته كان الضمان على الذى نخسها دون الراكب •

قيمتها ، وان كانت البهيمة مأكولة فهل يجب ذبحها ؟ فيه وجهان بناء على القولين فيمن غصب خيطا وخاط به جرح حيوان مأكول .

وان كان له كلب عقور ألو سنور يأكل حمام الناس لزمه ربطهما وحفظهما ، فإن أطلقهما وجب ضمان ما أتلفا من ذلك ، ليلا كان أو نهاراً ، لأنه مفرط في ترك حفظهما ، وحكى المسعودي وجها آخر أنه لا يلزمه ذلك ليلا أو نهارا ، لأن العادة لم تجر بتقييد الكلاب والسنانير ، والمشهور هو الأول ، وان كانا غير معروفين بذلك ففيه وجهان ، أحدهما : أنهما كغيرهما من البهائم على ما مضى ، والثاني : الا يجب عليه ضمان ما أتلفا ، لأن العادة لم تجر بتقییدهما وحفظهما ، وان ربط فی داره کلبا فدخل رجل داره بغیر اذنه فأكله الكلب ففيه وجهان حكاهما الشميخ أبو حامد المروذي ــ وهو قول أبي اسحق الاسفرايني ـ الله يلزمه الضمان ، لأن يده على الكلب ، فهو كآلة له ، فاذا أرسله عليه فجني عليه كان كما لو جني عليه بيده ، والثاني : لا يلزمه الضمان لأن الكلب نه قصد واختيار ، فكانت جنايته عليه باختياره ، وان دخل الدار باذن صاحب الدار \_ فان أعلمه صاحب الدار أن الكلب عقور ، أو ربط دابة عضوضا فأذن له بالدخول ، وأعلمه باعضاضها ، فأكله الكلب أو عضته الدابة \_ لم يجب على صاحب الدار الضمان ، لأنه لم يفرط حيث أعلمه ، وان أذن له ولم يعلمه بعقر الكلب واعضاض الدابة فعقره الكلب أو عضته الدابة ، فهل يجب على صاحب الدار الضمان ؟ فيه قولان ، أحدهما: لا يضمن لأنه غير مفرط في ربطها بملكه ، والثاني : يضمن لأنه لما أذن له في الدخول فقد صارت الدار للداخل في حكم ملكه أو في حكم الموات •

فسوع قال ابن الصباغ فى الشامل من أصحابنا وابن قدامة فى المغنى من أصحاب أحمد: اذا كان له طير كأن اقتنى حماما فأرسله فلقط حبا لغيره لم يضمنه ، لأن العادة أرسال الطير بالنهار والله تعالى أعلم .

## كتاب السير والجهاد

### قال المصنف رحمة الله تعالى

من أسلم في دار الحرب ولم يقدر على اظهار دينه ، وقدر على الهجرة ، وجبت عليه الهجرة لقوله عز وجل : (( أن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيسم كنتسم قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا : الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصبيا )) ودوى ( أن النبي صلى الله عليه سلم قال أنا برىء من كل مسلم مع مشرك )) فأن لم يقدر على الهجرة لم يجب عليه ، لقوله عز وجل : (( ألا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا )) ، وأن قدر على أظهار الدين ولم يخف الفتنة في الدين لم تجب عليه الهجرة ، لأنه لما أوجب الهجرة على المستضعفين دل على أنه لا تجب عليه الهجرة ، ويستحب له أن يهاجرة على المستضعفين دل على أنه لا تجب على غيرهم ، ويستحب له أن يهاجر لقوله عز وجل ( لا تتخلوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) ولأنه رنها ملك الدار فاسترق ولده .

قصد لل المتال وهو كره لكم )) وقوله تعالى : (( وجاهد واله عن وجل : (( كتب وهو فرض على الكفاية اذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين لقوله عز وجل : (( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله الحسنى )) ولو كان فرضا على الجميع لما فاضل بين من فعل وبين من ترك ، ولأنه وعد الجميع بالحسنى فدل على أنه ليس بفرض على الله عليه وسعة الى بنى لحيان وقال : ليخرج من كل رحلين رجل الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بنى لحيان وقال : ليخرج من كل رحلين رجل ثم قال للقاعدين : أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج )) ولأنه لو جعل فرضا على الأعيان لاشتفل الناس به عن العمارة وطلب المعاش ، فيؤدى ذلك الى خراب الارض وهلاك الخاق .

الشرح فوله تعالى: « ان الذين توفاهم الملائكة الآية » قال القرطبى: المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبى صلى الله عليه وسلم اقاموا مع قومهم ، وفتن منهم جماعة فافتتنوا ، فلما كان أمر بدر خرج منهم جماعة مع الكفار ، فنزلت الآية ، ثم ساق ما رواه البخارى عن محمد بن مطيع قال : « قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه ، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته ، فنهانى عن ذلك أشد النهى ، ثم قال : أخبرنى ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل ، فأنزل الله تعالى : « ان الذين توفاهم الملائمكة ظالمى يضرب فيقتل ، فأنزل الله تعالى : « ان الذين توفاهم الملائمكة ظالمى

وعند قوله تعالى عن الملائكة : « فيم كنتم ؟ » يقول : سؤال تقريع وتوبيخ ، أي أكنتم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أم كنتم مشركين ؟ !! وقول هؤلاء : « كنا مستضعفين في الأرض » يعني مكة ، اعتذار غير صحيح ، اذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل ، ثم وفقتهم الملائكة على دينهم بقولهم : « ألم تكن أرض الله واستعة فتهاجروا فيها » ويفيد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين الأنفســهم في تركهم الهجرة ، والا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من هذا ، وانما أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدة ما واقعوه ، ولعدم تعين أحدهم بالايمان ، واحتمال ردته • والله أأعلم • ثم استثنى تعالى منهم من الضمير الذي هو الهاء والميم فى مأواهم من كان مستضعفا حقيقة من زمن الرجال وضعفه النساء والهوالدانُ ، كعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وغيرهم الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم • قال ابن عباس : كنت بأنا وأمى ممن عنى الله بهذه الآية ، وذلك أنه كان من الولدان اذ ذاك ، وأامه هي أم الفضل بنت الحارث ، واسمها لبابة وهي أخت ميمونة ، وأختها الأخرى لبابة الصفرى ، وهن تسع أخوات قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن : « الأخوات مؤمنات » وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من

فر بدينه من أرض الى أرض وان كان شبرا استوجب الجنة ، وكان رفيق ابراهيم ومحمد عليهما السلام » أما حديث : « أنا برىء من كل مسلم مع مشرك » فقد أخرجه أبو داود في سننه في الجهاد في باب النهي عن قتل من اعتصم بالسبجود: « حدثنا هناد بن السرى ثنا أبو معاوية عن اسماعيل عن فيس عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه الى خشىم ، فاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل . قال : فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال : « أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » قالوا: يا رسمول الله لم ؟ قال: « لا تراءى ناراهما » قال أبو داود : رواه هشيم ومعمر وخالد الواسـطى وجماعة لم يذكروا جريراً أهم • وأخرجه الترمذي في السير في باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين : حدثنا هناد • بنفس اسناد أبي داود ، وهذا الاسناد فيه أبو معاوية الضرير ، قال في الميزان : أحد الأئمـــة الأعلام لم يتعرض اليه أحد . وقال ابن خراش هو في الأعمش ثقــة وفي غيره فيـــه اضطراب ، وكذلك قال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي يقول : هو في غير الأعمش مضطرب ، لا يحفظها حفظا جيداً . على بن مسهر أحب الى منه في الحديث ، وقال الحاكم : احتج به الشيخان ، وقد اشتهر عنه الغلو أي غلو التشبيع . ومن ثم كان كلام الترمذي عقيب حديثه عن جرير : حدثنا هناد حدثنا عبيدة عن اسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبى معاوية ولم يذكر فيه وهذا أصح • وفى الباب عن سمرة . وأكثر اصحاب اسماعيل عن قيس بن أبي حازم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم « بعث سرية » ولم يذكروا فيه عن جرير ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاه عن اسماعيل بن أبى خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبى معاوية قال : وسمعت محمدا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم » أخرجه أبو داود ، قال الشوكاني : قال الذهبي : اسناده مظلم ولا تقوم به حجه • واسناد اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير يعد من أصح الأسانيد ، الا أن أبا معاوية هو الذي نهنهه عن مكانه من القوة فصار المرسل أصح ، الا أن هذا الحديث يعد فى درجة الصحيح بمن ذكرنا وما رواه الطبرانى عن جرير موصول ، ورواه النسائى باسناد صحيح مرسلا ، ومن ثم فهو يحتج به • أما حديث أبى سعيد الخدرى فقد أخرجه مسلم وأبو داود •

أما اللغات فقوله: السير، قال ابن بطال فى شرح غريب المهذب: جمع سيرة وهى الطريق، يقال: سار بهم سيرة حسنة، ويقال: هم على سيرة واحدة، و ( المهاجرة ) من أرض الى أرض هى ترك الأولى للشانية . مشتق من الهجر الذى هو ضد الوصل، و ( الجهاد) مشتق من الجهد وهو المشقة، يقال: أجهد دابته اذا حمل عليها فى السير فوق طاقتها، وقيل: هو المبالغة واستفراغ ما فى الوسع، يقال: جهد الرجل فى كذا، أى جد فيه وبالغ، ويقال: اجهد جهدك فى هذا الأمر أى ابلغ غايتك، وقوله تعالى: وجاهدوا فى الله حق جهاده، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أى بالغوا فى اليمين واجتهدوا فيها، والغزو أصل الطلب يقال: ما مغزاك من هذا الأمر أى ما مطلبك، وسمى الغازى غازيا لطلبه الغزو .

وقوله: (توفاهم الملائكة) يحتمل أن يكون فعلا ماضيا لم يستند بعلامة تأنيث اذ تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقى ، ويحتمل أن يكون فعلا مستقبلا على معنى تتوفاهم فحذفت احدى الفاءين ، وقوله: (ظالمى أنفسهم) نصب على الحال أى فى حال ظلمهم أنفسهم والمراد ظالمين أنفسهم فحذفت النون استخفافا وأضيف ، كما قال تعالى: (هديا بالغ الكعبة) وقوله: (وكان الله عفوا غفورا) ان صيغة الماضى والمستقبل سواء فى حقه تعالى .

أما الأحكام فقد قال الشافعي رحمه الله : « لما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات باتباعه حدثت لهم مع عون الله قوة بالعدد لم يكن قبلها فرض عليهم الجهاد » وجملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبعث متمسكا بدين ابراهيم عليه السلام ولم يعبد صنما ولا وثنا ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « ما كفر

بالله نبي قط » فأول ما ابتدأه بالمنامات الصادقة ، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ، وكان قد حبب اليه الخلاء ، وكان بصعد اللي غار حراء ( جبل بمكة ) ، وبينما هو كذلك اذ جاءه جبريل عليه السلام فقال : با محمد اقرأ قال: ما أقرأ وكرر ذلك ، وقال: « اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم علم الانســـان ما لم يعلم » ففزع من ذلك • وراح الى خــديجة قائلا : زملونى دثرونى ٠ وأخبر خديجة عليها السلام بما حدث وقال : لقد خشيت على نفسى ، فقالت : كلا والله ما يخزيك الله ءُبدًا انك لتصل الرحم ، وتحمّل الكل ، وتكسب المعدوم وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن عمها ، وكان يكتب من العبرانية الى العربيـة ، وقد تنصر وكبرت سنه فعمى فقالت له خديجة : يا ابن عم اسمع من أخيك فقال له ورقة : يا ابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة: هـذا الناموس الذي نزل الله على موسى ، يا ليتني آكون فيها جذعا ، ليتني أكون حيا اذ يخرجك قومك ، فقال رساول الله صلى الله عليه وسلم : أو مخرجي هم ؟ قال : نعم لم يأت أحد بمشل ما جئت به الا عــــودي ، وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ، ثم لم ينشب ورفة أن توفى وفتر الوحى • ثم أنزل الله تعــالى قوله : ﴿ يَا أَيُّهُــاْ م تعبـــدون » السورة . وأنزل عليه . « وأنذر عشيرتك الأقربين » ولما نزل قوله تعالى : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » قام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع تومه ودعاهم الى الله تعالى ، فقال أبو لهب : "لهذا دعوننا ؟ تبا لهذا الحديث ، فأنزل الله تعالى : « تبت يدا أبي لهب وتب السورة » وأمره الله تعالى بالاعراض عنهم : « واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » الآية ، ولما اشتد أذى المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذن الله تعالى الهم بالهجرة ، ولم يوجبها عليهم ، حيث قال عز من قائل : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة » الآية ، فهاجر بعض الصحابة الى أرض الحبشة وبعضهم الى الشام

وتفرقوا ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج فى المواسم ومعه أبو بكر رضى الله عنه فيعرض نفسه على القبائل ، فلم يقبله أحد حتى قدم مكة وفد الأوس والخزرج قوم من المدينة ، فعرض النبى صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم فقالوا : وراءنا رهط من قومنا ، وانا نرجع اليهم ونخبرهم ، وفى الموسم وفد جماعة منهم فبايعوه بيعة العقبة على أن يؤوه وينصروه وأرسل النبى صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليعلمهم الاسلام اويصلى النبى صلى الله عليه وسلم مدخل فى الاسلام خلق كثير بهم ، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل فى الاسلام خلق كثير ثم أذن لهم فى الجهاد ولم يفرضه عليهم : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » ثم لما اشتدت شوكة المسلمين فرض الله عليهم الجهاد : « وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم » « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » « اقتدوا المشركين حيث وجدتموهم » فهذا معنى قول الشافعى فلما مضت برسول الله صلى حيث وجدتموهم » فهذا معنى قول الشافعى فلما مضت برسول الله صلى بقى من المسلمين مع الكفار الهجرة •

النا تبت هذا فالناس فى الهجرة على ثلاثة أضرب أحدها: أن يكون ممن أسلم ويكون له عشيرة يمتنع بها ويقدر على اظهار دينه ولا يخاف الفتنة فى دينه ، فهذا يستحب له أن يهاجر . لقوله تعالى: « لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض » ولقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تراءى ناراهما » والضرب الثانى: أن يكون ممن أسلم ولا عشيرة له يستنع بها ، ولا يقدر على الهجرة لعجزه كأن كان ضعيف البدن ، وليس معه تفقات السفر ، فهذا لا تجب عليه الهجرة ، بل يجوز له المقام مع الكفار ، والضرب الثالث: أن يكون ممن أسلم ولا عشيرة له تمنعه ولكنه يقدر على والضرب الثالث: أن يكون ممن أسلم ولا عشيرة له تمنعه ولكنه يقدر على الهجرة فهذا يجب عليه الهجرة للآية ، وأخبر الله تعالى ان من كان مستضعفا بين المشركين وهو يقدر على الخروج من بينهم فلم يفعل فان مأواه النار . فدليل خطابه أن من لم يكن مستضعفا بينهم بل يشمكن من اظهار دينه أنه لا شيء عليه ، فوجبت الهجرة على المستضعف الذى يقدر على الخروج من الوعيد ، فان الآية . واستثنى المستضعف الذى لا يقدر على الخروج من الوعيد ، فان وجبت الهجرة على مسلم من بلد ففتح ذلك البلد وصارت دار اسلام لم تجب وجبت الهجرة على مسلم من بلد فقتح ذلك البلد وصارت دار اسلام لم تجب

عليه الهجرة لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا هجرة بعد الفتح » وأراد به لا هجرة من مكة بعد أن فتحت ، ولم يرد أن الهجرة تنقطع من جميع البلاد بفتح مكة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث جرير بن عبد الله البجلى •

قوله: (والجهاد فرض الخ) فجملة ذلك أن الجهاد فرض على الكفاية منذ فرضه الله تعالى الى وفتنا هــذا ، فاذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين • وحكى المسعودي وجها آخر أنه كان فرضا على الأعيـــان في أول الاسلام لقلتهم ، قال العمراني : والأول هو المشهور ، وقال ابن المسيب : هو فرض على الأعيان في كل زمان • دليلن قوله تعالى : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر » الآية وفيها دليلان ، أحدهما : أنه فاضل بين المجـاهدين والقاعدين ، والمفاضــلة لا تكون الا بين جائزين ، والثاني : قوله تعالى : « وكلا وعد الله الحسني » فلو كان القاعد تاركا لفرض لما وعد بالحسني ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام بدر وعام أحد ، وبقى ناس لم يخرجوا معه فلم ينكر عليهم ، وقد كان يخرج بنفســـه تارة . وتارة يبعث بالسرايا فدل على أنه ليس بفرض على الأعيان ، وبعث الى بنى لحيان وقال : « ليخرج من كل رجلين رجل ، ويخلف الآخر الغازى في أهله وماله » وقال صلى الله عليه وسلم : « أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل أجر الخارج » وقوله تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من خلف غازيا في أهله وماله بخير فقد غزا » ولأنا لو قلنا : انه فرض على الأعيان الانقطع الناس عن معاشهم فدخل الضرر عليهم ، قال المسعودي ، فان دخل المشركون بلدا من بلاد الاسلام وجب الجهاد على أعيان من يقرب ذلك البلد . قال : ويجب الجهاد على أعيان من كان بعيدا من ذلك البلد اذا وجد الزاد والراحلة ، وهل يجب على أعيان من كان بعيدا اذا لم يجد زادا وراحلة ؟ فيه وجهان ، أحدهما : 

يتحركوا للقتال ، والثانى : لا يجب عليهم ، لأن عليهم مشقة في ذلك ، فلم يجب عليهم كما لا يجب عليهم الحج .

اذا ثبت هذا فان الجهاد كان محرما في الأشهر الحرم في أول الاسلام وفي البلد الحرام • الا ان ابتدئوا بالقتال ، والدليل قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ، وصد عن سبيل الله وكفر به » الآية وقوله تعالى : « فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم وهم » الآية ، وقوله تعالى : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » قال العمراني في البيان: ثم نسخ ذلك كله فقال تعالى: « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » الآية ولم يفــرق ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوايد الى الطائف في ذي القعـــدة فقاتلهم • وسار الى مكة ليفتحها من غير أن يبدأوه بقتال ؟ قال ابن خويز منداد : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام » منسوخة لأن الاجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة وقال : الأقاتلنكم وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة ؛ لوجب قتاله • وان لم يبدأ بالقتال ، فمكة وغيرها من البلاد مسواء . قال ابن العربي : حضرت في بيت المقـــدس ــ طهره الله ـــ بمدرسة أبى عقبة الحنفى ، والقاضى الزنجاني يلقى علين الدرس في يوم جمعة فبينما نحن كذلك ، اذ دخل علينا رجل بهي المنظر على ظهره أطمار فسلم سلام العلماء ، وتصدر في المجلس بمدارع الرعاء ، فقال القاضي الزنجاني : من السيد ؟ فقال : رجل سلبه الشطار أمس ، وكان مقصدي هذا الحرم المقدس ، وأنا رجل من صاغان من طلبة العلم • فقال القاضي مبادرا : سلوه ـ. على العادة فى اكرام العلماء بمبادرة سؤالهم ــ ووقعت القرعة على مسألة الكافر اذا التجأ الى الحرم هل يقتل أم لا ؟ فأفتى بأنه لا يقتل • فسئل عن الدليل فقال : قوله تعالى « ولا تقاتلوهم عنه المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيــه » وقرىء « ولا تقتلوهم والا تقــاتلوهم » فان قرىء « ولا ـ تقتلوهم » فالمسألة نص وان قرىء « ولا تقاتلوهم » فهو تنبيه ، لأنه اذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا ظاهرا على النهي عن القتل • فاعترض القاضي عليه منتصرا للشافعي ومالك وان لم ير مذهبهما ، على

العادة ، فقال : هذه منسوخة بقوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » فقال له الصاغانى : هذا لا يليق بمنصب القاضى وعلمه فان هذه الآية التى اعترضت بها عامة فى الأماكن ، والتى احتججت بها خاصة ، ولا يجوز لأحد أن يقول : ان العام ينسخ الخاص ، فبهت القاضى الزنجانى، وهذا من بديم الكلام ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

قصل في الله عنه قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل ؟ قال : الايمان بالله ورسوله ، وجهاد في سبيل الله » وروى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أبا سهيد من رضى بالله ربا ، وبهحمد صلى الله عليه وسلم قال : يا أبا سهيد من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ، وجبت له الجنة ، فقال : العدها يا رسول الله ، ففعل ثم قال : وأخرى يرفع الله بها للعبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السهاء والأرض ، قلت : وما هى يا رسول الله لا قال : الجهاد في سبيل الله ، الجهاد في سبيل الله » وروى يا رسول الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسى بيده لوددت أن القاتل في سبيل الله فاقتل ، ثم أحيا فاقتل ، ثم أحيا فاقتل ، ثم أحيا فاقتل ، ثم أحيا قالها ثلاثا » وروى : « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قالها ثلاثا » وروى : « أن النبى صلى الله عليه وسلم غزا سبعا وعشرين غزوة ، وبعث خمسا وثلاتين سرية » ،

فصل وأقل ما يجزىء في كل سنة مرة ، لأن الجزية تجب في كل سنة مرة ، وهي بدل عن القتل ، فكذلك القتل ، ولأن في تعطيله في أكثر من سنة يطمع العدو في السلمين ، فأن دعت الحاجة في السنة الى أكثر من مرة وجب لأنه فرض على الكفاية فوجب منه ما دعت الحاجة اليه ، فأن دعت الحاجة الى تأخيره لضعف المسلمين أو قلة ما يحتاج اليه من قتالهم من العدة أو للطمع في اسلامهم ونحو ذلك من الأعدار ، جاز تأخيره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر قتال قريش بالهدنة ، وأخر قتال غيرهم من القبائل بغير هدنة ، ولأن ما يرجى من النفع بتقديمه فوجب تأخيره ،

فصـــل ولا يجاهد احد عن احد بعوض وغير عوض ، لأنه اذا حضر تعين عليه الفرض في حق نفسه ، فلا يؤديه عن غيره كما لا يحج عن غيره وعليه فرضه .

الشرح حديث أبي هريرة جاء بألفاظ مختلفة فعنه عند الترمذي للفظ : « أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير ؟ قال : ايمان بالله ورسوله ، قيل: ثم أى شيء ؟ قال: الجهاد سنام العمل ، قيل: ثم أى شيء ؟ قال: ثم حج مبرور » وأخرج الشيخان مثله عن عبد الله بن مسعود قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى العمل أحب الى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها : قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين ، قلت : ثم أي ؟ قال الجهاد في سبيل الله ، حدثني بهن ولهر استزدته لزادني » وقال الشوكاني : في رواية للبخاري وغيره : أي العمل أفضل ؟ وظاهره أن الصلاة أحب الأعمال، وأفضلها • قال في الفتح : وحاصل ما أجاب به العلماء عن هــذا الحديث ونحوه مما اختلفت فيه الأجوبة ، بأنه أفضل الأعمال ، أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون اليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق بهم ، أو كأن الاختلاف باختلاف الأوفات بأن يكبون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره ، فقد كان الجهاد في أول الاسلام أفضل الأعمال ، لأنه الوسيلة الى القيام بها والتمكن من أدائها ، وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففي وقت مواساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة أفضل ، أو أن أفضل ليست على بابها ، بل المراد الفضل المطلق أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت من وهي مرادة • وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمرو قال : « جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال قال: الصلاة ، قال: ثم مه ؟ قال : الجهاد قال : فان لي والدين فقال : آمرك هوالديك خيرا . فقال : والذي بعثك نبيـا لأجاهدن ولأتركنهما قال : فأنت أعلم » أما حديث أبي سعيد الخدرى ( رضى الله عنه ) فقد أخرجه مسلم فى الجهاد عن سعيد بن منصور وأبو داود في الصلاة عن محمد بن رافع ، والنسائي في الجهاد عن الحارث بن مسكين كلهم عن أبي سعيد الخدري ، وأما حديث 'بي هريرة

( رضى الله عنه ) فقد أخرجه الشيخان ، ومالك في الموطأ والنسائي ولفظهم : « تكفل الله لمن جاهد في سمسيله لا يخرجه من بيته الا الجهماد في سبيله وتصديق بكلماته أن يدخله الجنة أو يرده الى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة » الحديث • وفي مسلم : « تضمن الله » بدلًا من « تكفل » وبعض الفروق مع طوله فيه ومنه : « والذي نفس محمد بيده ما كلم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه أون دم ، وريحه ربح مسك ، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ، ولا يجدون ســعة ، وبشق عليهم أن يتخلفوا عني ، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزوا فأقتل » أما غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي التي اشترك فيها بنفسه أو عقد ألهوية قادتها ورسم خطة العمل فيها فقد قال ابن هشام : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن اسحق المطلبي قال: وكان جميع ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ســـبعا وعشرون غزوة منها غزوة ودان ، وهي غزوة الأبواء ثم غزوة بواط من ناحية رضوي ، ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع ، ثم غزوة بدر الأولى يطلب كرز بن جابر ثم غزوة بدر الكبرى التي قتل فيها صناديد قريش ، ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكدر ، ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب ثم غزوة غطف أن وهي غزوة ذي أمر ، ثم غزوة بحران من الحجاز ، ثم غزوة أحد ، ثم غزوة حمراء الأسد ، ثم غزوة بني النضير ، ثم غزوة ذات الرقاع من نحل ، ثم غزوة بدر الآخرة ، ثم غزوة دومة الجندل ، ثم غزوة الخندق ، ثم غزوة بني قريظة ، ثم غزوة بني لحيان من هزيل ، ثم غزوة ذي قرد ، ثم غزوة بني المصطلق ، ثم القضاء ، ثم غزوة الفتح ، ثم غزوة حنين ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة تبوك قاتل منها في تسع غزوات : بدر ، وأحد ، والخندق ، وقريظة ، والمصطلق ، وخيبر ، والفتح ، وحنين ، والطائف •

 والعزوة المرة ، والجمع غزوات ، مثل شهوة وشهوات ، والمغزاة كذلك ، والجمع المغازى ويتعدى بالهمزة فيقال : أغزيته اذا بعثته يغزو انما يكون يكون غزو العدو فى بلاده ، هكذا أفاده الفيومى فى المصباح ، والهدنة هى ترك الحرب ، وأصلها السكون ٠

اما الأحكام فقد قال صاحب البيان: أقل ما يجزى الأمام أن يغزو بنفسه أو سراياه في السنة مرة ، لأن الجهاد يسقط ببذل الجزية ، والجزية تجب في كل سنة مرة ، وان دعت الحاجة الى القتال أكثر من مرة وجب لك ، فان علم الامام في المسلمين قلة عدد ، أو نقص عدة جاز له أن يؤخر القتال أكثر من سنة الى أن يكثر عددهم ، وتقوى شوكتهم ، لأن القصد بالقتال النكاية في العدو ، فاذا قاتلهم مع وجود هذه الأشياء لم يؤمن أن تكون النكاية في المعلمين .

مسالة لا يجوز أن يجاهد أحد عن غيره بعدوض والا بغير عوض ، فان فعل وقع الجهاد عن المجاهد ، ووجب عليه رد العوض ، لأن الجهاد فرض على الكفاية ، فاذا حضر المجاهد الصف تعين عليه الجهاد بنفسه ، ولم يقع عن غيره ، كما لو استأجر شخصا يحج عنه لم يحج عن نفسه .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ولا يجب الجهاد على الراة ، لما روت عائشة رضى الله عنها قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال: جهاد كن الحج ، أو حسبكن الحج » ولأن الجهاد هو القتال وهن لا يقاتلن ، ولهذا رأى عمر بن أبى دبيعة أمرأة مقتولة فقال:

ان من أكبر الكبائر عندى قتل بيضاء حرة عطبول كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول

ولا يجب على الخنثى المشكل ، لأنه يجوز أن يكون أمرأة ، فلا يجب عليه بالشك ، ولا يجب على العبد لقوله عز وجل : « ليس على الضمعفاء ولا على

المرضى ولا على النن لا يجدون ما ينفقون حرج )) ، والعبد لا يجد ما ينفق ، ومروى : ﴿ أَن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا أسلم عنه مجل لا يعرفه قلل : أحل هو أو مملوك ؟ فان قال : أنا حر ، بايعه على الاسلام والجهاد ، وان قال : أنا مملوك ، بايعه على الاسلام ولم يبايعه على الجهاد )) ولانه عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فلا يجب على العبد كالحج ،

فصلل ولا يجب على الصبى والمجنون ، لما دوى على كرم الله وجهه : (( الله النبى صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن الاثة عن الصبى حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق )) ودوى عروة بن الزبير قال : (( رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر نفرا من أصحابه استصفرهم ، منهم عبد الله بن عمر ، وهو يومسد ابن أربع عشرة سنة ، والسامة بن زيد ، والبراء بن عازب ، وزيد بن ثابت ، وزيد بن أدقم ، وعرابة بن أوس ، ورجل من بنى حارثة ، فجعلهم حرسا للنرارى والنساء )) والانه عبادة على البعن ، فلا يجب على الصبى والمجنون كالصوم والصلاة والحج ،

الشرح حديث عائشة فى الصحيح ، وقد أورده النووى فى الحج بالفاظه وطرقه • وحديث على ( رض ) رفع القلم الخ مضى فى أكثر أبواب الكتاب وقد أخرجه أصحاب السنن •

أما عمر بن أبى ربيعة فهو من أبناء الصحابة ، وكان شاعرا رقيقا ، أمه أم ولد اسمها مجد سبيت من حمير ولد سنة ٢٣ هـ ومات سنة ٩٣ هـ قال ابن بطال فى شرح غريب المهذب : (قوله حسبكن الحج : أى يكفيكن الحج أى حسبكن من المشقة والتعب ما تجدن من ألم السير ومشقته ) ثم قال : (قوله : حرة عطبول أ الحرة الخالصة الحسب البرية من الريب والحر الخالص من كل شىء ، والعطبول : المرأة الحسناء مع تمام خلق وتمام طول ، وهذه المرأة ابنة النعمان بن بشير امرأة المختار بن أبى عبيد الثقفى قتلها مصعب بن الزبير حين قتله ، فأنكر الناس عليه ذلك ، وأعظموه لارتكابه ما نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم ، قوله : (كتب القتل) أى فرض وأوجب ، والغانيات جمع غانية ، وهى الني استغنت بزوجها عن غيره قيل : استغنت بحسنها عن لباس الحلى والزينة ، وجر الذبول أراد ما تجره المرأة خلفها من فضل ثوبها ، وهو منهى عنه مكروه ، وبعد البتين :

قتلت باطلا على غير شيء ان لله درها من قتيل انتهى من هامش متن المهذب •

أما الأحكام فانه لا يجب الجهاد على المرأة لقوله تعالى: « يأيها النبى حرض المؤمنين على القتال » وهذا خطاب للذكران ، ولحديث عائشة عليها السلام حين استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم فى الجهاد فقال : « جهادكن الحجج » : وفى رواية : « سأله نساؤه عن الجهاد فقال : « نعم الجهاد الحج » ولا يجب الجهاد على الخنثى المشكل لجواز أن تكون امرأة ، ولا يجب على من بعلى ، نعبد ، لقوله تعالى : « ليس على الضعفاء ، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفق ، ولا يجب الجهاد على من بعضه حر وبعضه عبد ، الأنه ناقص بالرق فهو كالقن ،

قال ابن عبد البر: قال الواقدى : كان عبد الله بن عمر يوم بدر ممن لم يحتلم ، فاستصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده وأجازه يوم احد . ويروى عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده يوم أحد لأنه كان ابن أربع عشرة سنة وأجازه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة ، وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أمه أم أيمن بركة الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته ، ولما فرض عمر بن الخطاب للناس فرض لأسامة بن زيد خمسة آلاف ، ولابن عمر ألفين ، فقال ابن عمر : فضلت على أسامة ، وقد شهدت ما لم يشمهد فقال : ان أسامة كان أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ، وأبوه أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك . وقد اختلف في سنه يوم مات النبي صلى الله عليــه وسلم فقيل ابن عشرين ، وقيل ابن تسع عشرة ، وقيل : ابن ثماني عشرة ، والبراء بن عازب ، قال ابن عبد البر : روى شعبة وزهير بن معاوية عن أبي اسحق عن البراء سمعه يقول : « استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر ، وكان المهاجرون يومئذ نيفا على الستين ، وكان الأنصار نيفا على الأربعين ومائة » هكذا في هذا الحديث ، ويشبه أن يكون البراء أراد الخزرج خاصة قبيله ، أن لم يكن أبو اسحاق غلط عليه • ثم قال ابن عبد البر : وقال الواقدى : « استصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جماعة منهم البراء بن

عازب وعبد الله بن عمر اورافع بن خدیج وأسید بن ظهیر وزید بن ثابت وعمیر بن أبی وقاص ، ثم أجاز عمیرا فقتل یومئذ » وذکره الطبری فی کتابه الکبیر عن الواقدی ٠

وذكر الدولابي عن الواقدي قال: أول غزوة شهدها ابن عمر والبراء بن عارب وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم الخندق • قال أبو عمر ابن عبد البر: وهذا أصح في رواية نافع والله أعلم •

أما زيد بن ثابت فقد كان يوم قدوم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ابن احدى عشرة سنة ، وقال الواقدى : استصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جماعة فردهم ، منهم زيد بن ثابت فلم يشهد بدرا ، قال ابن عبد البر : ثم شهد أحدا وما بعدها من المشاهد ، وقيل : ان أول مشاهده المخندق ، قيل : وكان ينقل التراب يومئذ مع المسلمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما انه نعم الغلام » وكانت راية بنى مالك بن النجار فى تبوك مع عمارة بن حزم ، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعها الى زيد بن ثابت ، فقال عمارة : يا رسول الله أبلغك عنى شىء ، قال : لا ، ولكن القرآن مقدم ، وزيد أاكثر أخذا منك ، قال ابن عبد البر ، وهذا عندى خبر لا يصح ، مقدم ، وزيد أاكثر أخذا منك ، قال ابن عبد البر ، وهذا عندى خبر لا يصح ،

وكان زيد يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوجى وغيره ، وكانت ترد عليه كتب بالسريانية فأمر زيدا فتعلمها فى بضعة عشر يوما ، أما زيد بن أرقم فقد روينا عنه من وجوه أنه قال : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة ، غزوت منها سبع عشرة غزوة ، ويقال : ان أول مشاهده المريسيع ، وزيد بن أرقم هو الذى رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي بن سلول قوله : لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فكذبه عبد الله بن أبى ، وحلف ، فأنزل الله تصديق زيد بن أرقم ، فتبادر أبو بكر وعمر الى زيد ليبشراه ، فسبق أبو بكر فأقسم عمر لا يبادره بعدها الى شىء ، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يأذن زيد وقال : وعت أذنك يا غلام ، أما عرابة بن أوس بن قيظى كان أبوه أحد كبار المنافقين وعت أذنك يا غلام ، أما عرابة بن أوس بن قيظى كان أبوه أحد كبار المنافقين أحد القائلين : « ان بيوتنا عورة » وذكر ابن اسحق والواقدى أن عرابة أستصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده فى تسمعة نفر منهم الستصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده فى تسمعة نفر منهم

عبد الله بن عمرو • وكان عرابة سيدا من سادات قومه كريما ، ذكر المبرد وابن قتيبة أن الشماخ الشاعر المعروف خرج يريد المدينة ، فلقيه عرابة بن أوس ، فسأله عما أقدمه المدينة فقال : أردت أن أمتار الأهلى ، وكان معه بعيران ، فأوقرهما له عرابة تمرا وبرا ، وكساه وأكرمه ، فخرج عن المدينة وامتدحه بالقصيدة التي يقول فيها :

رأيت عرابة الأوسى يسمو الى الخيرات منقطع القرين اذا ما راية رفعت لمجمد تلقاها عمرابة باليمين اذا بلغتنى وحملت رحملي عمرابة فاشرقى بدم الوتين

ويحتمل أن يكون المبهم هو أسامة بن زيد بن حارثة ، وبذا يزول الابهام والله تعالى أعلم •

اذا ثبت هذا فانه لا يجب الجهاد على صبى ولا مجنون لحديث: « رفع القلم » ولما عرفنا من رد النبى صلى الله عليه وسلم أولئك الفتية من الصحابة حيث كانوا صبية يوم بدر ، ولأن الجهاد عبادة بدنية فلم تجب على الصبى والمجنون ، كالصلاة والصوم •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ولا على الأعرج حرج ، ولا على الريض حرج » ولا يختلف اهل التفسير حرج ، ولا على الأعرب حرج ، ولا على الريض حرج » ولا يختلف اهل التفسير أنها في سورة الفتح أنزلت في الجهاد ، ولأنه لا يصلح للقتال فلم يجب عليه ، فها في سورة الفتح أنزلت في الجهاد ، ولأنه لا يصلح للقتال فلم يجب عليه ، عليه لأنه يقدر على القتال ، وان لم يدك ذلك لم يجب عليه ، لأنه لا يقدر على القتال ، والأعشى وهو الذي يبصر بالنهار دون الليل ، لانه لا تقدر كالبصير في المتتال ، ولا يجب على الأعرج الذي يعجز عن الركوب والشي للآية ، ولانه لا يقدر على القتال ، ويجب عليه اذا قدر على الركوب والشي لانه يقدد على على القتال ، ولا يجب على الأقطع والأشل لانه يحتاج في القتال الى يد يضرب بها ، ويد يتقى بها ، وإن قطع أكثر أصابعه لم يجب عليه ، لانه لا يقدر على القتال ، ولا يجب عليه ، لانه لا يقدر على القتال ، ولا يجب عليه ، لانه لا يجب عليه ، لانه لا يجب على القتال ، ولا يجب عليه ، لانه يقدر على القتال ، ولا يجب عليه ، لانه يقدر على القتال ، ولا يجب عليه ، لانه يقدر على القتال ، ولا يجب عليه ، لانه لا يقدر على القتال ، ولا يجب عليه ، لانه يقدر على القتال ، ولا يجب عليه ، لانه لا يجب عليه ، لانه يقدر على القتال ، ولا يجب عليه ، لانه يقدر على القتال ، وان قطع الأقل وجب عليه ، لانه يقدر على القتال ، وان قطع الأقل وجب عليه ، لانه يقدر على القتال ، وان قطع الأقل وجب عليه ، لانه يقدر على القتال ، وان قطع الأقل وجب عليه ، لانه يقدر على القتال ، ولا يجب على القتال ، وان قطع الأقل وجب عليه ، لانه يقدر على القتال ، ولا يجب على القتال ، ولا يجب على القتال ، ولا يجب على المنار المنار على القتال ، ولا يجب على القتال ، ولا يجب على القتال ، ولا يجب على الأله لا يقدر على القتال ، ولا يجب على القال المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المر

المريض الثقيل للآية ، ولأنه لا يقسر على القتال ويجب على من به حمى خفيفة أو صداع قليل ، لأنه يقدر على القتال .

فصلل ولا يجب على الفقير الذى لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله لقوله عز وجل: « ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ا) فان كان القتال على باب البلد، أو حواليه وجب عليه ، لانه لا يحتاج الى نفقة الطريق ، وان كان على مسافة تقصر فيها الصلاة ؛ ولم يقدر على مركوب يحمله لم يجب عليه ، لقوله عز وجل: « ولا على الذين آذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما احملكم عليه تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حرقا أن لا يجدوا ما ينفقون » ولانها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فلم تجب من غير مركوب كالحج ، وان بدل له الامام ما يحتاج اليه من مركوب وجب عليه أن يقبل ويجاهد ، لأن ما يعطيه الامام حق له ، وان بدل له غيره لم يلزمه قبوله ، لانه اكتساب مال لتجب به العبادة فلم يجب ، كاكتساب المال للحج والزكاة ،

الشرح قوله تعالى: «ليس على الأعمى حرج » الآية قال ابن عباس: لما نزلت • «وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما » قال أهل الزمانة: كيف بنا يا رسول الله ؟ فنزلت: «ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج » وقال مقاتل: هم أهل الزمانة الذين تخلفوا عن الحديبية وقد عذرهم • أما قوله تعالى: «ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج » فهى الآية (٩١) من سورة براءة وهى نظير آية الفتح وسيأتى فى الأحكام مزيد ايضاح للآيات الواردة كلها فى هذين الفصلين •

اما الأحكام فانه لا يجب الجهاد على الأعمى ولا الأعرج ولا المريض ، والآيات انواردة في الفصلين من سورتى براءة والفتح أصل في سقوط التكليف عن العاجز ، فكل من عجز عن شيء سقط عنه ، فتارة الى بدل هو فعل ، وتارة الى بدل هو غرم ، ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال ، ونظير هذه الآيات قوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » وروى أبو داود عن أنس ( رضى الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لقد تركتم بالمدينة أقواها ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم نفقة ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه » قالوا : يا رسول الله وكيف يكونون

معنا وهم بالمدينة ؟ قال : « حبسهم العذر » وهم قوم عرف عذرهم كارباب الزمانة والهرم والعمى والعرج ، وأقوام لم يجدوا ما ينفقون ، فقال : ليس على هؤالاء حرج اذا نصحوا لله ورسوله ، اذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه • فال العلماء : فعنذر الحق سبحانه أصحاب الأعذار ، وما صبرت القلوب ، فخرج ابن أم مكتوم الى أحد ، وطلب أن يعطى اللواء ، فأخذه مصعب بن عمير فجاء رجل من الكفار فضرب يده التى فيها اللواء فقطعها ، فأمسكه باليد الأخرى فقطعها ، فأمسكه بصدره وقرأ : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » • هذه عزائم القوم • والحق يقول : « ليس على الأعمى حرج » وهو فى الأول ، « ولا على الأعرج حرج » وعمو بن نقباء الأنصار أعرج وهو فى أول الجيش ، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : « أن الله قد عذرك » فقال : والله لأحفرن بعرجتى هذه فى الجنة • الى أمثالهم حسب ما تقدم فى هذه السورة من ذكرهم رضى الله عنهم • وقال عبد الله بن مسعود : « ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف » أفاده القرطبى •

اذا ثبت هذا فانه لا يجب الجهاد على من ذكرنا ؛ ولكن يجب الجهاد على الأعور لأنه يدرك بالواحدة ما يدركه البصير في القتال ، ويجب الجهاد على الأعشى وهو الذي لا يبصر بالليل ، لأنه يدرك بالنهار ما يدركه البصير في القتال ، وان كان في بصره سوء - فان كان يدرك الشخص وما يتبعه من السلاح - وجب عليه الجهاد ، لأنه يقدر على القتال ، فان كان لا يدرك الشخص وما يتبعه من سلاح - لم يجب عليه الجهاد ، لأنه لا يقدر على القتال ولا يجب على الأعرج ، قال الشافعي : والأعرج هو المقعد ، قال في البيان : وقيل : هو الذي يعرج من احدى رجليه ، وهذا ينظر فيه - فان كان مقعدا بحيث لا يمكنه الركوب والنزول مسرعا ، ولا المشي مسرعا لم يجب عليه الجهاد للآية ، وان كان عرجه يسيرا ويمكنه الركوب والنزول والمشي مسرعا ، أما المريض والمشي مسرعا ، وجب عليه الجهاد ، لأنه يتمكن من القتال ، أما المريض القتال ، وان كان مرضه ثقيلا - لم يجب عليه الجهاد اللآية ، ولأنه لا يقدر على القتال ، وان كان مرضا بسيرا كالصداع اليسير والحمى اليسيرة ، وجب

عليه الجهاد ، لأنه يقدر على القتال • قال المستعودى : فان حضر الكفار وجب على المراة والعبد والأعمى والأعرج أن يدفعوا عن أنفسهم وعمن يصغرهم ، ولا يتصور الوجوب على الصبيان والمجانين بحال •

بقى بعد هـــذا أن نعرف هل يعتبر وجود الزاد والراحلة في وجوب الجهاد ؟ قال المصنف : ان كان القتال على باب البلد وحواليه لم يعتبرا في حقه ، لأنه لا يحتاج اليهما . وقال الشيخ أبو حامد المروزى : ان كان العدو منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فلا يجب عليه الجهاد حتى يجد نققة الطريق ، ولا يعتبر فيه وجود الراحلة ، وان كان بينه وبين العدو مسافة تقصر فيها الصلاة فلا يجب عليه الجهاد حتى يجد الزاد والراحلة ، فاضلا عن قوت عياله ، لقوله تعالى : « ولا على الذين لا يجــدون ما ينفقون حرج » وقوله تعالى : « ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت : لا أجد ما أحملكم عليه ، توابوا وأعينهم فيض من الدمع » فان كن معسرا فبــذل له الامام ما يحتاج اليه من ذلك وجب عليه قبوله ، ووجب عليه الجهاد ، لأن ما بذله له هو حق له ، وان كان بذل له ذلك غير الامام . لم يجب عليه قبوله . لأن عليه منة في ذلك •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فيصد سلل ولا يجب على من عليه دين حال أن يجاهد من غير اذن غريمه ، لما روى أبو قتادة رضى الله عنه : (( أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت ان قتلت في سبيل الله كفر الله خطاياى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا ، مقبلا غير مدبر ، كفر ألله خطاياك ألا الدين ، كذلك قال لى جبريل ) والأن فرض الدين متعين عليه ، فلا يجوز تركه لفرض على الكفاية يقوم عنه غيره مقامه ، فأن استناب من يقضيه من مال حاضر جاز ، لأن الغربم يصل الى حقه ، وان كان من مال غائب لم يجز ، لانه قد يتلف فيضبع حق الفريم ، وان كان مؤجلا ففيه وجهان أحدهما : أنه يجوز أن يجاهد من غير أذن الفريم ، كما يجوز أن يسافر لفير الجهاد ، والثانى : أنه لا يجوز لأنه يتعرض للقتل طلبا للشهادة فلا يؤمن أن يقتل فيضيع دينه ،

فصــل وان كان احد ابويه مسلما لم يجز ان يجاهد بغير اذنه، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : (( جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال : أحى والدك ؟ قال : نعم قال 4 ففيهما فجاهد » وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: « سالت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة لميقاتها قلت : ثم ماذا ؟ قال : بر الوالدين قلت : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ) فدل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد ۽ ولأن الجهاد فرض على الكفاية ينوب عنه فيه غيره ، وبر الوالدين فرض يتعين عليه ، لانه لا ينوب عنه فيه غيره ، ولهذا قال رجيل لابن عباس رضي الله عنه: اني نذرت أن أغزو الروم ،وان أبوى منعاني فقال : اطع أبويك ، فان الروم ستجد من يغزوها غيرك • وان لم يكن له اليوان وله جد أو جدة لم يجز أن يجاهد من غير أذنهما كالأبوين لأنهما كالأبوين في البر ، وإن كان له أب وجد أو أم وجدة فهل يلزمه استئذان الأب مع الجدة أو استئدان الجعدة مع الأم ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يلزمه لأن الأب والام يحجبان الجد والجدة عن الولاية والحضانة . والثاني : يلزمه وهو الصحيح عندى ، لأن وجود الأبوين لا يستقط بر الجدين ولا ينقص شفقتهما عليه ، وإن كان الأبوان كافرين جاز أن يجاهد من غير اذنهما ، لأنهما متهمان في الدين، وأن كانا مملوكين فقد قال بعض أصحابنا: أنه يجاهد من غير اذنهما لانه لا أذن لهما في أنفسهما ، فلم يعتبر اذنهما لفيرهما قال الشيخ الامام: وعندى أنه لا يجوز أن يجاهد الا باننهما لأن الملوك كالحر في البر والشيفقة ، فكان كالحر في اعتبار الاذن ، وإن أراد الولد أن يسافر في تجارة أو طلب علم جاز من غير اذن الأبوين لأن الغالب في سفره السلامة •

فصلل وان ذن الفريم لفريمه أو الوالد لولده ثم رجعا أو كانا كافرين فأسلما لله فان كان ذلك قبل التقاء الزحفين لم يجز الخروج الا بالاذن ، وأن كان بعد التقاء الزحفين ففيه قولان ، أحدهما : أنه لا يجوز أن يجاهد ألا بالاذن لانه علر يمنع وجوب الجهاد ، فأذا طرأ منع من الوجوب كالعمى والمرض والثانى : أنه يجاهد من غير أذن لأنه اجتمع حقان متمينان وتعين الجهاد سابق فقدم ، وأن أحاط العدو بهم تعين فرض الجهاد وجاز من غير أذن الغريم ومن غير أذن الأبوين ، لأن ترك الجهاد في هذه الحالة يؤدى الى الهلاك فقدم على حق الفريم والأبوين ،

الشرح حديث أبى قتادة أخرجه مسلم والترمذى والنسائى ، ولأحمد والنسائى مثله من حديث أبى هريرة • هكذا أفاده المجد فى المنتقى ، وقال الشوكانى : حديث أبى هريرة رجال اسناده فى سنن النسائى ثقات ،

وقد أشار اليه فقال بعد اخراجه لحديث أبي قتادة: وفي البساب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي هريرة اهم ولفظ أبي قتادة في المنتقى المعزو الى الأربعة: « أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والايمان بالله أفضل الأعمال ، فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت ان قتلت في سبيل الله تكفر عن خطاياي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ان قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ، ثم قال رسول الله صلى الله تعليب وسلم: كيف قلت ؟ قال أرأيت ان قتلت في سبيل الله تكفر عن خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر الا الدين ، فان جبريل عليه السلام قال لي ذلك » وعن عبد الله بن عمرو عند مسلم وأحمد مرفوعا: « يغفر الله للشهيد كل ذنب الا الدين فان جبريل عليه السلام قال لي ذلك » وعن عبد الله بن عمرو عليه السلام قال لي ذلك » وعن عبد الله بن عبر عليه السلام قال لي ذلك » وعن عبد الله بن عبر عليه السلام قال لي ذلك » وعن عبد الله بن عبر يا

أما حديث عبد الله بن عمرو فقيه أخرجه البخيارى وأصحاب السنن وصيححه الترامذي ، وفي رواية عند أحميد وابن ماجه وأبي داود: « أتى رجل فقال: يا رسول الله اني جئت أريد الجهاد معك ، ولقد أتيت وان والدي ً يبكيان ، فقال: فارجع اليهما وأضحكهما كما أبكيتهما » وحديث ابن مسعود أخرجه الشيخان وأحمد .

اما الأحكام فان كان على رجل دين ظرت ـ فان كان الدين حالا ـ لم يكن له أن يجاهد من غير اذن من له الدين ، لحديث أبي قتادة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو ، والتي يعلم منها أن الدين يمنع الاستشهاد ، فاذا منسم الاستشهاد علم أنه جهاد ممنوع منه ، فان استناب من يقضيه من مال له حاضر جاز له أن يجاهد من غير اذن الغريم ، الأن الغريم يصل الى حقه ، وان كان من مال خائب لم يجز أن يجاهد من غير اذن الغريم الأنه الا يصل الى حقه ، وان كان دينه مؤجلا ففيه وجهان ، أحدهما : يجوز له أن يجاهد من غير اذن الغريم كما يجوز له أن يستمر في جهاده من غير اذنه ، والثاني : ليس له أن يجاهد من غير اذنه ، والثاني : ليس له أن يجاهد من غير اذنه ، والثاني : ليس له أن يجاهد من غير اذنه ، والثاني : ليس له أن يجاهد من غير اذنه ، والثاني : ليس له أن يجاهد من غير اذنه ، هدذا نقل أصحابنا والدين يمنع الاستشهاد فلم يجز من غير اذن الغريم ، هدذا نقل أصحابنا

البغهداديين ، وقال الخراسانيون: ان كان الدين مؤجلا به فان لم يخلف وفاء به فليس له أن يجاهد بغير اذن الغريم وجها واحدا ، وان خلف وفاء فهل له أن يغزو بغير اذن الغريم ؟ فيه وجهان • قالوا: وان كان على أحد من المرتزقة دين مؤجل ، فهل له الخروج بغير اذن الغريم ان لم يخلف وفاء ؟ فيه وجهان ، أحدهما: ليس له كغير المرتزقة ، والثانى: له ذلك لأنه قد استحق عليه الخراوج ويكتب اسمه فى الديوان ، ولعله لا يمكنه أداء اللدين الا بما يأخذه من اسم الرزق أو بما يصيب من المغنم •

قوله : ﴿ وَانْ كَانَ أَحَدَ أَجُوبِهِ مُسَلِّمًا ﴾ النَّح • وجملة ذلك أنه اذا كان لرجل والدان مسلمان أو أحدهما لم يجز له أن يجهاهد من غير اذن المسلم منهما ، لما روى أبو سعيد الخــدري رضي الله عنه : « أن رجلا هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هاجرت الشرك ، لقيت هجرة الجهاد ، ثم قال له : الله أحد باليمن فقال : أيوراى فقال : أذنا لك ؟ فقال : لا ، قال : ارجع اليهما فاستأذنهما فان أذنا لك فجاهد والا فبرهما » رواه أبو داود • وعن معاوية بن جاهمة السلمي : « أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقــال : يا رســـول ألله أردت الغزو وبجئتك استشيرك ، فقال : هل لك من أم ، قال : نعم ، فقال : الزمها فان الجنة تحت رجليها » رواه النسائي وأحمد والبيهقي من طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية ، وما ســقناه آنفا من أحادث لنــا وللمصنف ، ممما يدل على أن برهما مقدم على الجهاد ، فان خرج بغير اذنهما فله أن يرجع قبــل أن يلتقي الزحفــان ، وان التقي ففيه وجـــان حكاهما المسعودي أحدهما : يجب عليه أن يرجع لأنه التزم الجهاد بعضوره التقاء الزحفين ، وان لم يكن له أبوان وله جد وجدة مسلمان لزمه استئذانهما ، لأنهما يقومان مقام الأبوين في البر والشفقة ، وان كان له أب وجــد وام وجدة ، فهل يلزمه استئذان الجد مع الأب ، والجدة مع الأم ؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا يلزامه ، لأن الأب والأم يحجب ان الجـــد والعبدة عن الولاية والحضانة ، والثاني : وهو اختيار الشيخ أبي اسحق الشيرازي هنا : أنه يلزمه استئذانهما حيث قال : ( وهو الصحيح عندى ) لأن وجود الأبوين

لا يسقط بر الجد والجدة ، ولا ينقص شفقتهما عليه ، وان كان الأبوان كافرين جاز له أن يجاهد من غير اذنهما ، لأن عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول كان يجاهد مع النبى صلى الله عليه وسلم وأبوه منافق يخذل عن الخروج مع النبى صلى الله عليه وسلم ، ومعلوم أنه كان لا يأذن له ، ولأن الكافر متهم فى الدين فلم يعتبر اذنه ، بهذا قال عمر وعثمان وبه فال مالك والأوزاعى وأحمد وسائر أهل العلم وقال الثورى : لا يغزو الا باذنهما كافرين أو مسلمين ،

وان كان الأبوان مملوكين ففيه وجهان ، أحدهما : يجوز له أن يجاهد من غير اذنهما ، لأن المملوك لا اذن له فى نفسه ، فلا يعتبر اذنه فى حق غيره ، والثانى ــ. وهو قول المصنف ـــ انه لا يجوز له أن يجاهد من غير اذنهما ، لأن الرق لا يمنع برهما ولا شفقتهما عليه •

فسوع قال الشيخ الامام أبو اسحق الاسفرايني: وان أراد الولد أن يسافر في تجرة أو طلب علم جاز من غير اذن الأبوين ، لأن الغالب من سفره السلامة ، قال المسجودي : اذا أراد الولد الخروج لطلب العلم نظر فيه \_ فان كان يطلب ما يحتاج اليه لنفسه من العلم كالطهارة والصلاة والزكاة وله مال ولم يجهد ببلده من يعلمه ذلك \_ فقد تعين عليه الخروج لتعلمه وليس للأبوين منعه منه ، وأما ما لا يحتاج اليه لنفسه كالعلم بأحكام النكاح ولا زوجة له ، وبالزكاة ولا مال له ونحو ذلك \_ فان لم يكن ببلده من يعلمه ذلك فهذا النوع من العلم فرض على الكفاية ، وليس له أن يخرج ليتعلم هذا النوع من العلم فرض على الكفاية ، وليس له أن يخرج ليتعلم هذا النوع في الأبوين ، وان كان ببلده من يعلم هذا النوع فهل له أن يخرج لطلبه من غير اذن الأبوين ؟ فيه وجهان ، أحدهما : الا يجوز له أن يخرج بغير اذنهما ، الأنه طاعة و نصرة للدين ، والا خوف في المسافرة لأجله يخرف الجهاد ،

مسسالة اذا أذن له الغريم في الجهاد ثم رجع الغريم ، أو اأذن له أبواه ثم رجعا ، أو كانا كافرين فأسلما \_ فان كان ذلك قبل التقاء الزحفين

وجب عليه أنّ يرجع ، لأنه فى هذه الحالة كما لو كان في وطنه ، بهــــذا قال أحمد ، ورخص مالك فى الغزو لمن لا يقدر على قضاء دينه ، لأنه لا تتوجه المطالبة به ولا حبسه من أجله ، فلم يمنع من الغزو كما لو لم يكن عليه دين.

دليلنا : أن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تقوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها ، وقد جاء : « أن رجلا قال : يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عنى خطاياى قال : نعم الا الدين ، فان جبريل قال لى ذلك » •

فاذا بلغه أن غريمه الذي أذن له في الخــروج رجع أو أن أبويه كانا كافرين فأسلما فقد قلنا: يرجع اذا كان قبل التقاء الزحفين • قال الشافعي رضى الله عنه : الا أن يخاف أن رجع تلف ، فلا يرجع ، فالواجب أن يتوقى موضع الاستشهاد ، لأنه يجاهد بغير اذن آبيه ، فلا ينبغي له أن يطلب الاستشهاد • قال المسعودي : وكذا ان خاف أن تنكسر قلوب المسلمين برجوعه فليس له أن يرجع بحال ، وان كان ذلك بعد التقاء الزحفين ففيه قولان ، أحدهما : ليسس له أن يرجع لقوله تعالى : « ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال » الآية ، وهذا ليس بمتحرف لقتال ، ولا متحيز الى فئة ، والأن رجوعه في هذه الحال ربما كان سميبا لهزيمة المسلمين ، فلم يكن له ذلك ، والثاني : يجب عليه الرجوع ، لأن طاعة الوالدين واجبة ، والجهـــاد فرض الا أن طاعة الوالدين أسبق ، فكانت بالتقديم أحق ، فان أحاط جهم العدو جاز له الجهاد من غير اذن الأيوين ، ومن غير اذن الغريم ، لأن ترك الجهاد في هذه الحال يؤدي الى الهلاك ، وان مرض المجـاهد مرضا يمنع وجوب الجهاد عليه أو عمى أو عرج ــ فان كان قبل التقاء الزحفين ــ جاز له أن يُرجع ، وان كان بعد التقاء الرحفين كان له أن يرجع أيضا كما قلنا في أحد القولين في رجوع الغريم والأبوين بعد المتقاء الزحفين ، والأول أصح لأنه لا يمكنه الجهاد مع المرض والعمى والعرج بخلاف رجوع الغريم والأبوين •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصر لن ويكره الفرو من غير اذن الامام او الامير من قبله ، لان الغزو على حسب حال الحاجة ، الامام والامير العرف بذلك ، ولا يحرم لانه ليس فيه اكثر من التغرير بالنفس ، والتغرير بالنفس يجوز في الجهاد .

فصلل ويجب على الاهام أن يشتحن ما يلى الكفار من المسلمين بجيوش يكفون من يليهم ، ويستعمل عليهم أمراء ثقات من أهل الاسلام مديرين ، لأنه أذا لم يقعل ذلك لم يؤمن أذا توجه في جهة الغزو أن يدخل العدو من جهة أخرى ، فيملك بلاد الاسلام ، وأن احتاج الى بناء حصن أو حهر خندق فعل ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم حفر الخندق ، وقال البراء بن عزب : (( رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقبل التراب حتى وارى التراب شعره ، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحه وهو يقول :

اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصهدقنا ولا صهلينا فانزلن سمكينة علينسا وثبت الاقدام أن لاقينسا

واذا أواد الغزو بدا بالأهم فالأهم ، لقوله عز وجل : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) فاذا استوت الجهات في الخوف ؛ اجتهد ، وبدا باهمها عنده .

الشرح خبر البراء بن عازب فى الصحيحين بلفظ : « لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق وحتى وارى عنى التراب جلدة بطنه ، وكان كثير الشعر ، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة » وساقها •

وفىٰ بعض الروايات زيادة :

ان المشركين قد بغوا علينا وان أرادوا فتنــة أبينــــا

أما اللغات فان التغرير بالنفس المخاطرة والتقدم على غير ثقة ، وما يؤدى الى الهلاك • قال ابن بطال فى شرح غريب المهذب: قوله: ويجب أن يشحن ، آى يملا • ويقال شحنت البلد بالخيل ملاته ، وبالبلد شحنة من الخيل أى رابطة ، قال تعالى: « فى الفلك المشحون » أى المملوء • قوله: « مدبرين » المدبر الذى ينظر فى دبر الأمر أى عاقبته • قوله: برجز عبد الله

ابن رواحة وهو يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينــا • فيه خزم من طريق العروض • ويستقيم الوزنه « لاهم » والألف واللام بزائدتان على الوزن ، وذلك يجيء في الشعر كما روى عن على عليه السلام:

الشدد حيازيمك للموت فان الموت لاقيكا ولا تجرع من الموت اذا حمل بواديكا

فان قوله: اشدد خزم كله والخزم بالزاى وزنه مفاعيلن ثلاث مرات، وهو هزج، قوله: فأنزلن سكينة، السكينة، فعيلة من السكون وهو الوقار والطمأنينة، وما يسكن به الانسان، وقيل: هى الرحمة، فيكون المعنى أنزل علينا رحمة، أو ما تسكن به قلوبنا من خوف العدو ورعبه، قوله: وثبت الأقدام ان الاقينا، يقال: رجل ثبت فى الحسرب وثبت، أى الا يزول عن مكانه عند لقاء العدو وقال تعالى: « وثبت أقدامنا » ا هـ •

اما الأحكام فانه يكره الغزو بغير اذن الامام والأمير من قبله ، لأن الغزو على حسب الحاجة وهما أعلم بالحاجة اليه ، ولا يحرم ، لأن التغرير في الجهاد •

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأحب ثلامام أن يبعث الى كل طرف من أطراف بلاد الاسلام جيشا ويجعلهم بازاء من يليهم من المشركين، ويولى عليهم رجلا عاقلا دينا قد جرب الأمور لأنه اذا لم يفعل ذلك فربما خرج عسكر المشركين وأضروا بمن يليهم الى أن يجتمع عسكر من المسلمين، وذكر المصنف أنه يجب على الامام أن يشحن ما يلى الكفار بجيوش يكفون من يليهم وان احتاج الى حفر خندق أو بناء حصن فعل ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ه

ونحن لا يسعنا ـ وديننا دين جهاد ـ أن ننظر الى مستحدثات العلوم الحربية من استكشاف وتجسس وتشويش على العدو وما يتبع ذلك من أسلحة رهيبة حتى صارت الطيارة والدبابة ، والمدفع من الأسلحة العتيقـة

التقليدية ، وانما هناك الصواريخ التي تعبر القارات والتي تحمل الرءوس الذرية والڤنابل الهيدروجينية ، والحروب الميكروبية نظر البلهاء والسذج الذين يقف بون مبهورين أمام التقدم العلمي للأعداء ، ثم لا يحـــاولون أنَّ يستقوهم ، ولا يحاولون أن يكون لهم دور في كل ما تحفل به الحياة من علوم الهندسة والرياضيات والطبيعيات وعلوم الفضاء وتفتيت الذرة ، وهي التي وصل أسلافنا الى معرفة انهما الجزء الذي لا يتجزأ وسموه الجوهر الفرد ، ذلك لأن النبي صلى ألله عليه وسلم حفر الخندق حول المدينة وهو وسيلة دفاعية لا عهد للعرب بها من قبل وأنما قتبسها من عمــل الأعاجم ، وضرب الطائف في حصاره لها بالمنجنيق والضبور ، وهي أسلحة لا عهد للعرب بها ، لأنها كانت تستعمل عند الروم والفرس . اذا ثبت هذا كان على المسلمين أن يراجعوا أنفسهم ، وأن يقيلوا عثرتهم ، وأن يزيحوا عقبات التخلف من حياتهم ، حتى ينطلقوا في هذه الدنيا هداة مرشدين ، وقضاة عادلين ، بأخذون يحجزة البغاة والطاغين « الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » وقد ثبت أنه استعمل الجواسيس واستعمل رجلا يدعى بسبسا فيما رواه مسلم وأحمد من حديث أنس رضي الله عنه ليخبره بخبر عير قريش. هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز ويقول :

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فارحم الأنصبار والمهاجرة

ولما فرغ من حفر الخندق أقبلت قريش فى نحو عشرة آلاف بمن معهم من كنانة وأهل تهامة ، وأقبلت غطفان بمن معها من أهل نجد حتى نزلوا الى جانب أحد ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى نزلوا بظهر سلع ـ وهو جبل بالمدينة \_ فى ثلاثة آلاف ، وضربوا عسكرهم والخندق بينهم وبين المشركين ، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ، وخرج عدو الله حيى بن أخطب زعيم بنى النضير من اليهود حتى أتى كعب بن أسد القرظى ، وكان صاحب عقد بنى قريظة ورئيسهم وهم يهود \_ فلما سمع كعب بن أسد حيى بن أخطب أغلق دونه باب حصنه وأبى أن يفتح سمع كعب بن أسد حيى بن أخطب أغلق دونه باب حصنه وأبى أن يفتح تدعوني الى خلاف محمد وأنا قد عاقدته وعاهدته ولم أر منه الا وفاء تدعوني الى خلاف محمد وأنا قد عاقدته وعاهدته ولم أر منه الا وفاء

وصدقا ، فلست بناقض ما بيني وبينه ، فقال حيى : افتح لي حتى أكلمك وأنصرف عنك • وما زال به حتى فتح له وقال : انميا جُنْتُكُ بعز الدهر ، جئتك بقريش وسادتها ، وغطفان وقادتها ، قد تعاقدوا على أن يستأصلوا محمدا ومن معه • والعاهدوا على خذلان النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال حيى: ان انصرفت قريش دخلت عندك بمن معى من اليهود ، وانتهى خبر كعب وحيى الى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث سعد بن عبادة كبير الخزرج وسعد بن معاذ كبير الأوس ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير قائلا : « انطلقوا الى بنى قريظة فان كان ما قيل لنا حقا فالحنوا لنـــا لحنـــا ولا تفتوا في أعضاد الناس ، وان كان كذبا فاجهروا به » قانطلقوا فوجدوهم على أخبث ما بلغهم ، ونالوا من رســول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : لا عهد له عندنا ، فشاتمهم سعد وشاتموه \_ وكانت فيه حدة \_ فقال له سعد ابن عبادة : دع عنك مشاتمتهم ، فالذي بيننا وبينهم أكثر من ذلك م ثم أقبلا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا : عضل والقارة ـ يعرضان بغـــدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أبشروا يا معشر المسلمين » وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وأتى المسلمين عدوهم من فوقهم من قبل المشرق ، ومن أسفل منهم من بطن الوادي من قبل المغرب حتى ظنوا بالله الظنونا ، وأظهر المنافقون كثيرا مما كانوا يسرون فمنهم من قال : ان بيوتنا عورة فلننصرف اليها فانا نخاف علمها وممن قال ذلك : أوس بن قيظى ، ومنهم من قال : يعدنا محمد بفتح كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم الا يأمن على نفسه بذهب الى الغائط ، وممن قال ذلك معتب بن قشير ، ومكث الفريقان قريبا من الشهر ، ولما اشتد البلاء على المسلمين ، بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى عيينة بن حصن والحارث بن عوف قائدي غطفان ، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة لينصرفا بمن معهما من نحطفان ويخذلا قريشا ويرجعا بقومهما عنهم ، وكانت هــــذه المقالة مراوضة ولم تكن عقدا ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قد رضيا ، أتى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة واستشارهما فقالا : يا رسسول الله هذا أمر تحبه فنصنعه لك؟ أو شيء أمرك الله به فنسمع ونطيع ؟ أو أأمر تصنعه لنا ؟ قال : بل أمر أصنعه لكم ، والله ما أصنعه الا أني رأيت العرب

قد رستكم عن قوس واحدة • فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء على الشرك لا نعرف عبادة الله ، وما لطمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة الله شراء أو قرى ، فحين أكرمنا الله بالاسلام ، وهدانا له ، وأعزنا بك نعطيهم أهوالنا ، والله لا نعطيهم الا المسيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، قسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أنتم وذاك ، وقال لعيينة والحارث : انصرفا فليس لكما عندنا الا السيف ، وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادة فمحاها •

وقام الحصار بغير قتال الا مبارزات فردية ، حتى أوقع الله بين الأحزاب الشقاق بفعل دهاء المسلمين وحسن كيدهم ثم أرسل الله الربح والملائكة تكفىء قدورهم ، ولا تثبت بنيانهم ، وبعث النبى صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان يأتيه بخبر القوم فاستنز فى عمارهم حتى عرف أخبارهم وجاء الى النبى صلى الله عليه وسلم يبشره بانسحابهم ورجوعهم ، وما كان بعد ذلك سيأتى فى قسمة الغنائم ، اذا ثبت هذا فانه يجب على الامام أن يكون له جيش متحفز دائما ، يعرف أسرار عدوه وتحركاته وحجم قواته ، قال الشافعي رضى الله عنه فى الأم : واذا غزا الامام فى هذا العام جهة غزا فى العام القابل جهة أخرى ، ليعمهم بالنكاية الا أن يكون فى جهة من الجهات عداو أن يغزو المشركين فانه يغزو بكل قوم الى من يليهم من الكفار ، ولا ينقل أن يغزو المشركين فانه يغزو بكل قوم الى من يليهم أخبر ، ولأنه أخف مؤنة الا أن يكون العدو فى جهة من الجهات كثيرا شديد الشوكة ، وليس بازائهم من المسلمين من يقوم بقتالهم ، فحينئذ له أن ينقل اليهم قوما من جهة أخرى لأنه موضع ضرورة ،

# قال المصنف رحه الله تعالى

فصسل واذا اراد الخروج عرض الجيش ولا ياذن لمخدل ولا بن يعاون الكفار بالكاتبة ، لقوله عز وجل : (( أو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ، ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتة )) قبل في التفسي : لأوقعوا بينكم الاختلاف ، ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتة ) ولأن في حفسورهم اضرارا بالمسلمين ، وقيل : لأشرعوا في تفريق جمعكم ، ولأن في حفسورهم اضرارا بالمسلمين ،

ولا نستمين بالكفار من غير حاجة لما روت عائشة رضي الله عنها (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى بدر فتبعه رجل من الشركين فقال له تؤمن بالله ورسوله قال : لا ، قال : فارجع فلن استعين بمشرك فأن احتاج أن يستعين بهم \_ فان لم يكن من يستعين به حسن الراى في السلمين \_ لم نستعن به لأن ما يخاف من الضرر بحضورهم أكثر مما يرجى من النفعة ، وأن كان حسن الراى في السلمين جاز أن نستمين بهم ، لأن صفوان بن أمية شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شركه حرب هوازن ، وسمع رجلا يقول : غلبت هوازن وقتل محمد ، فقال : بفيك الحجر ، لرب من قريش أحب ألى من رب من هوازن ) وان احتاج الى أن يستأجرهم جاز ، لانه لا يقع الجهاد له ، وفي القدر الذي يستأجر به وجهان ، احدهما : لا يجوز له أن تبلغ الأجرة سسهم راجل ، لأنه ليس من أهل فرض الجهاد ، فلا يبلغ حقه سهم راجل كالصبي وَالْمِأَةُ ، والثاني وهو المذهب أنه يجوز لأنه عوض في الإجارة فجاز أن يبلغ قدر سهم الراجل كالاجرة في سائر الاجارات ، ويجوز أن ياذن للنساء لما روت الربيع بنت معوذ قالت (( كنا نَغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخدم القوم نسقيهم الماء ، ونرد الجرحي والقتلي الى المدينة )) ويجوز أن يأذن لن اشتد من الصبيان لأن فيهم معاونة ، ولا ياذن لجنون لأنه يعرضه للهلاك من غير منفصة ، وينبغي أن يتصاهد الخيل فلا يدخل حطبا ، وهو الكسير ، ولا قمحا وهو الكبير ، ولا ضرعا وهو الصغير ، ولا أعجف وهو الهزيل ، لاته ربها كان سببًا للهزيمة ، ولأنه يزاحم به الفانمين في سهمهم . ويأخذ البيعة على الجيش أن لا يفروا لما روى جابر رضى الله عنه قال: (( كنا يوم الحديبية الف رجل وادبعمالة ، فبايعناه تحت الشجرة على أن لا نفر ، ولم نبايعه على الموت ، يعنى النبي صلى الله عليه وسلم » ويوجه الطلائع وهن يتجسس أخبار الكفار ، لما روى جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندى : (( من ياتينا بخبر القوم لا فقال الزبير : أنا فقال : أن لكل نبى حوارا وحواريي الزبير » والستحب أن يخرج يوم الخميس لما روى كعب بن مالك قال : « قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر الا يوم الخميس )) ويستحب أن يفقد الرايات ، ويجعل تحت كل راية طائفة ، لما روى ابن عباس رضى الله عنه : (( أن أبا سفيان أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عباس احسب على الوادى حتى تمر به جنود الله فيراها - قال الماس: فحسسته حيث امرني رسول الله صلى الله عليسه وسلم ومرت به القبائل على رأياتها حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتيبة الخضراء ، كتيبة فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم الا الحدق من الحديد ، فقال : من هؤلاء يا عباس ؟ قال : قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والاتصار ، فقال ما لاحد بهؤلاء من قبل ، والله يا أبا الفضل لقد، اصبح ملك ابن اخيك الغداة عظيما » والستحب أن يدخل الى دار الحسرب بتمبية الحرب لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : (( كنت مع النبي صلى

الله عليه وسلم يوم فتح مكة فجعل خالد بن الوليد على احدى المجنبتين وجمل الزبير على الأخرى وجمل أبا عبيدة على الساقة وبطن الوادى " ولأن ذلك أحوط للحرب وأبلغ في ارهاب العدو .

الشرح قوله تعالى: « لو خرجوا فيكم » الآية • نزلت فى المنافقين وسيأتى معناها • أما حديث عائشة فقد أخرجه مسلم وآحمد بلفظ: « خرج النبى صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة ، أدركه رجل قد كان تذكر منه جرأة و نجدة ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه ، فلما أدركه قال : جئت لأتبعك فأصيب معك ، فقال له رسول الله صلى الله وليه وسلم : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا قال : فارجع فلن أستعين بمشرك ، قالت : ثم مضى حتى اذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة : ألا فارجع فلن أستعين بمشرك ، قال ذرجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : نعم ، فقال له : فانطلق » أما حديث الربيع بنت معوذ فعند مسلم وأحمد ، وحديث جابر الأول في صحيح والترمذي في علامات النبوة ، ومسلم في المغازى ، وأبي داود في السين ، والترمذي في السين .

وحديث جابر الثانى آخرجه الشيخان وأحمد والترمذى فى المناقب وابن ماجه فى السنة • وحديث كعب بن مالك متفق عليه •

خبر ابن عباس لم أجده فى صحيح البخارى الا من طريق هشام بن عروة مرسلا ، ولم أره من رواية ابن عباس ففى البخارى باب أين ركز النبى صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح ؟ حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال : « لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا ، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حرام وبديل ابن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون ابن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران ، فاذا هم بنيران كأنها نيران عرفة ، فقال أبو سفيان : ما هذه ؟ لكأنها نيران عرفة ، فقال أبو سفيان :

عمرو أقل من ذلك ، فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان ، فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر الى المسلمين ، فحسمه العباس ، فجملت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وبسلم قال : هذه غفار قال : مالي ولغفار ثم مرت جهينــة قال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك ، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال : من هذه ؟ قال · هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الرأية ، فقال سعد بن عبادة : يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة ، اليــوم تستحل الكعبة فقال أبو سفيان : يا عباس حبذا يوم الذمار ، ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام ، فلما مر رسول الله بأبي سفيان قال : ألم تعلم ما فأل سعد بن عبادة ؟ قال : ما قال ؟ قال : كذا وكذا فقال :كذب سعد ، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ، ويوم تكسى فيه أره فى شيء من الطرق مومسولاً عن عروة ، ولكن آخر الصديث يقول البخارى قال عروة : وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت العباس يَقُولُ للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله ههنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية ؟ هذا وروايات كتاب السير كابن سعد في الطبقات يقولُ : قالموا والا يذكر اسنادا • أما حديث أبي هريرة فقد رواه مسلم وأحمد من حديث طويل •

اما اللغات التخذيل التهوين من شأن المسلمين والتهويل فى شأن أعدائهم ، وهو عمل يفت فى أعضاد المسلمين وهو يساوى التخلف عن نصرتهم مع القدرة بل يجعل صاحبه فى صف أعداء المسلمين ، وقوله : (خبالا) أى فسادا ، وقوله : (ولأوضعوا) فى القرطبى : المعنى لأسرعوا فيما بينكم بالافساد ، والايضاع سرعة السير ، وقال (دريد بن الصمة) :

ياليتني فيها جذع أخب فيها وأضمع

والايضاع سير مثل الخبب • قوله : بفيك الحجر دعاء كقوله : اخرس • والمراد به التكذيب مع الردع والزجر ، وقوله : ﴿ لرب من قريش ﴾ أى سيد والرب السيد الرئيس • أفاده ابن بطال • والحوارى والجمع حواريون هم خاصة الأنبياء ، وهو النقى الخالص من حورت الدقيق اذا أخلصته ونقيته من الحشو ، ويقال : الحور والحواريات ، لبياضهن ونعومتهن •

اما الأحكام فاذا أراد الامام الخروج عرض الجيش ، ولا يجوز له أن يأذن فى الخروج لمن ظهر منه تخذيل المسلمين ، أو ارجاف بهم ، أو من يعاون الكفار ، أو من يقول : لا قبل لنا بقتالهم ، أو من يكون عينا على المسلمين بنقل أخبارهم اويوقفهم على عوراتهم ، فان قيل : فقد كان مع النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبى وهو رأس المنافقين وكان مخذ لا فالجواب أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة الأبرار الأتقياء ، لا يلتفتون الى تخذيله ، ولأن الله تعالى كان يطلع النبى صلى الله عليه وسلم على كيد المنافقين وتخذيلهم فلا يستضر به بخلاف غيره ،

ولا يجوز للامام أن يستعين بالكفار على قتال الكفار من غير ضرورة لحديث عائشة رضى الله عنها وفيه: «أنا لا أستعين بمشرك» ولحديث كبيب ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: «أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومى ولم نسلم فقلنا: انا نستحيى أن يشهد قومنا مشهدا الا نشهده معهم ، فقال: أسلمتما ؟ فقلنا: لا فقال: انا لا نستعين بالمشركين على المشركين فأسلمنا وشهدنا معه » رواه أحمد والشافعى والبيهقى والطبراني ، أما اذا دعت الى ذلك حاجة كأن يكون فى المسلمين قلة ، ومن يستعين بهم من الكفار يعلم منه حسن نيته فى المسلمين ، المسلمين قلة ، ومن يستعين بهم من الكفار يعلم منه حسن نيته فى المسلمين الطبقات ، ومالك فى الموطأ عن ابن شهاب وابن اسحاق عن أبى جعفر محمد ابن على ما نجمله فيما يلى: «قتل أمية بن خلف ببدر كافرا ، وقتل رسول ابن على الله صلى الله عليه وسلم عمه أبى بن خلف باحد طعنه فصرعه فمات من جرحه ، وهرب صفوان يوم الفتح وفى ذلك يقول حسان بن قيس البكرى يخاطب امرأته ، وقد استنجزته وعده لما كان يشسترى السلاح والأفراس

والدروع فتقول: لم كل هذا ؟ فيقول: لأقاتل محمدا وأصحابه ، فتقول: وهل يقدر أحد على قتالهم ؟ فيقول: والله انى لأريد أن أخلنمك بعضهم • وفى عام الفتح ، جاءها يهتعد ويقول: أجلقى على بابى ، لأن نداء النبى يوم الفتح: « من أغلق بابه فهو آمن » فقالت: أين ما كنت تقول ؟ فقال:

انك لو شهدت يوم الخندمه اذ فر صفوان وفر عكرمه وحيث زيد قائم بالمؤتمه واستقبلتنا بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربا فلا تسمع الاغمغمه لهم نهيت خلفنا وهمهمه نم تنطقی فی اللوم أدنی كلمه

ثم رجع صفوان الى النبى صلى الله عليه وسلم فشهد معه حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة أسلمت بوم الفتح قبل صفوان بشهر ، ثم أسلم صفوان وأقرا على نكاحهما ، وخرج معه الى حنين ، واستعاره النبى صلى الله عليه وسلم سلاحا ، وقد مضى تفصيله فى العارية ، وأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم من الغنائم فأكثر ، فقال صفوان : أشهد بالله ما طابت بهذا الا نفس نبى ، ولصفوان مناقب أخرى اذ هاجر حين قيل له : لا اسملام لمن لا هجرة له ، فنزل على العباس فقال رسمول الله صلى الله عليمه وسلم : لا هجرة بعد الفتح » .

وروى أبو داود فى مراسيله عن الزهرى: « أن النبى صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود فى خيبر فى حربه فأسهم » قال الشافعى: ويستأجر الكافر من مال إلا مالك له بعينه ، وهم سهم النبى صلى الله عليه وسلم وانما كان كذلك إأن الجهاد إلا يقع له ، وفى القدر الذى يستأجر به وجهان أحدهما: لا يجوز أن تبلغ الأجرة سهم الراجل ، لأنه ليس من أهل فرض الجهاد ، والا يبلغ به سهم راجل كالصبى والمرأة ، والثانى – وهمو المذهب – يجوز أن يبلغ به سهم الراجل لأنه عوض فى الإجارة ، اذا ثبت هذا فانه لا يغتقر فى الإجارة ها هنا الى بيان المدة ولا العمل ، لأن القتال لا ينحصر ، فعفى عن ذلك لموضع الصاحة ، فان لم يكن قتال لم يستحق

الكافر شيئا ، وان كان هناك قتال \_ فان قاتل الكافر \_ استحق ، وان لم يقاتل ففيه وجهان أحدهما : لا يستحق شيئا ، لأنه لم يفعل ما استؤجر عليه ، والثانى : يستحق ، لأن الاستحقاق هاهنا بالحضور ، وقد حضر ، قال الشافعي ( رحمه الله ) : وان أكره الامام الكفار على أن يقاتلوا معه فقاتلوا استحقوا أجرة المثل ، كما لو أكرهوا على سائر الأعمال ، ويجوبو للامام أن يأذن للنساء في الخروج معه ، ولمن اشتد من الصبيان لأن فيهم معونة ، ولا يأذن للمجانين ، لأنه الا معونة لهم ، بل يعرضهم للهلاك ، ويتعاهد الخيل ولا يأذن باخراج الكبير المهزول ،

فرع ويأخذ الامام البيعة على الحيش أن الا يفروا احديث جابر فى بيعة النبى صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ، ويوجه الطلائع ومن يتحسس أخبار الكفار ، لحديث : « من يأتينا بخبر القوم ؟ » ويستحب ن يخرج يوم الخميس لحديث كعب بن مالك ، ويعقد الرايات ويجعل لكل راية عريفا ، ويدخل دار الحرب على تعبئة ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو أبلغ في الارهاب •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل وان كان العدو مهن لم تبلفهم الدعوة لم يجز قتالهم حتى يدعوهم الى الاسلام ، لانه يلزمهم الاسلام قبل العلم ، والعليل عليه قوله عز وجل : ((وما كنا معنين حتى نبعث رسولا)) ولا يجوز قتالهم على ما لا يلزمهم، وان بلغتهم الدعوة فالأحب أن يعرض عليهم الاسلام ، لما دوى سهل بن سلمع قال : ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه يوم خيبر : أذا نزلت بساحتهم فادعهم الى الاسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم ا فوالله لان نهدى الله بهداك رجلا واحداً خير لك من حامر النعم )) وأن قاتلهم من غير أن يعرض عليهم الاسلام جاز ، لما دوى نافع قال ((اغاد رسول الله صلى الله عليه يعرض عليهم الاسلام جاز ، لما دوى نافع قال ((وهم غافلون)) .

فَصَــلَ فَان كانوا ممن لا يجوز اقرارهم على الكفر بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا لقوله صلى الله عليه سلم: (( امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصـموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها )) وأن كانوا

ممن يجوز افرارهم على الكفر بالجزية ، قاتلهم الى أن يسملموا أو يسذلوا الجزية ، والدليل عليه قوله تعالى : (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليـوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم ألله ورسسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) وروى بريدة رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث أميرا على جيش أو سرية قال : اذا انت لقيت عدوا من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال ، فأيتهن ما أجابوك ابيها فاقسل منهم ، وكف عنهم ، ادعهم الى الدخول في الاسلام ، فأن أجابوك فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم أدعهم الى التحدول من دارهم الى دار الهجرة ، فأن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين عليهم ما على الماجرين ، فان دخلوا في الاسلام وأبوا أن يتحولوا الى دار المجرة ، فأخرهم أنهم كأعراب المؤمنين الذين يجسري عليهم حكم الله تصالى ، والا يكون لهم في الفيء والفنيمة شيء حتى يجاهدوا مع الؤمنين ، فان فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم ، وأن أبوا فادعهم الى اعطاء الجزية فان فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم ، وان أبوا فاستعن بالله عليهم ثم قاتلهم » ويستحب الاستنصار بالضعفاء لما روى أبو الدرداء رضى الله عنه قال : (( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ائتونى بضعفائكم فانما تنصرون وترزقون بضعفائكم » ويستحب أن يدعو مند التقاء الصفين لما روى أنس رضى الله عنه قال : « كأن رسبول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا قال: اللهم أنت عضدى وأنت ناصري وبك اقاتل ١١ ودوى أبو موسى الأشمرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كان اذا خاف أمرا قال : اللهم اني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم » ويستحب أن يحرض الجيش على القتال لما روى أبو هريرة رضى الله عنه: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا معشر الأنصار هذه أوباش قريش قد جمعت لكم اذا لقيتموهم غدا فاحصدوهم حصدا » وروى سمعد رضى الله عنه قال: « نثل لى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال: ارم فداك أبي وأمي )) ويستحب أن يكبر عند لفاء العدو لما روى أنس دضي الله عنه: « أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر ، فلما رأى القرية قال : الله أكبر ، خربت خيبر ، أنا أذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرين » قالها ثلاثا ، ولا يرفع الصوت بالتكبيم ، لما روى أبو موسى الأشعرى قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فاشرفوا على واد ، فجعل الناس يكبرون ويهالون : الله أكبر ، الله أكبر ، يرفعون أصواتهم فقال : يا أيها الناس أنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، انها تدعون قريبا سميما انه ممكم )) .

الشرح حديث سهل بن سعد أخرجه البخارى ومسلم وأحمد والترمذى : « انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يقول : لأعطين الرابة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، فتطاول الناس لها

فقال : ادعوا لي عليا ، فأتى به أرمد ، فبصق في عينيه فبرأ ودفع اليه الراية ففتح الله عليه » هذا لفظ مسلم والترمذي ، ولفظ البخاري : ﴿ فَقَالَ : أَيْنَ على ؟ فقيل : أنه يشتكي عينيه ، فأمر فدعا له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأن لم يكن به شيء ، فقال : نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا : فقال : على . رسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم ، فوالله لأن يهتدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم » وحديث نافع المتفق عليه عن ابن عوف قال : « كتبت الى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ، فكتب الى : انما كان ذاك في أول الاسلام ، وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون ، وأنعامهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلتهم ، وسبى ذراريهم ، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث • حدثني به عبد الله بن عمر ، وكان في ذلك الجيش » وحديث : « أمرت أن أقاتل الناس » رواه بضعة عشر صحابيا ، وأورده السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ، لتولفر شرط السيوطي في التواتر فيه ، وهو أن يرويه عشرة من الصحابة ، ثم يرويه عنهم مثلهم وهكذا ، وقد رواه الشيخان عن ابن عمر وأبي هريرة ، ومسلم عن جابر ، وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بكر وعمر وأوس وجرير البجلي، والطبراني عن أنس وسمرة ابن جندب وسهل بن سعد وابن عباس وأبي بكرة وأبي مالك الأشجعي ، والبزار عن عياض الأنصاري والنعمان بن بشير ، وحديث بريدة رواه مسلم وابن ماجه والترمذي وصححه وأحمد عن سليمان بن بريدة عن أبيه وفيه زيادة : « واذا حاصرت أهل الحصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فانك لا تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ » وحديث أبي الدرداء رواه أصحاب السنن ، ورواه أبضًا البخارى والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص ولفظ النسسائي : « انما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها ودغائهم وصلاتهم واخلاصهم » وحديث أنس في الترمذي وحسنه ، وحديث أبي موسى في سنن أبي داود والنسائي ، وحديث أبي هريرة من حديث طويل رواه مسلم وأحمد وفيه: « يا أبا هريرة قلت : لبيك يا رسبول الله قال : اهتف بالأنصار ، ولا يأتيني الا أنصارى ، فهتف بهم فجاءوا فطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ترون الى آوباش قريش وأتباعهم ، ثم قال بيديه احداهما على الأخرى : احصدوهم حصدا حتى توافونى بالصفا ، قال أبو هريرة فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء الا قتله » الخ وحديث سعد بعض حديث طويل أيضا وفيه : « ورسول الله يقول : اللهم سدد رميته ، وأجب دعوته ، حتى اذا فرغت من كنانتى نثر لى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته » رواه البزار وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى متروك ، وحديثا أنس وأبى موسى الثانى فى الصحيحين ،

أما اللقات فقوله غارون أى غافلون ، والغر الغافل الذى لم يجرب الأمور ، وجد بنى المصطلق سمى بذلك لحسن صوته ، والصلق الصهوت الشديد ، وقوله : « هذه أوباش قريش » أى أخلاطهم ،

أما الأحكام فذا غزا الامام قوما من الكفار ظرت فان كانوا الم تبلغهم الدعوة بأن لم يعلموا أن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولًا الى خُلقه ، وأظهر المعجزات الدالة على صدقه ، وأنه يدعو الى الايمان ، قال الشافعي رضي آلله عنه : ولا أعلم أحدا لم يبلغه هذا الا أن يكبون قوم وراء الترك لم يعلموا • وقال أحمد بن حنبل فيما أفاده صاحب المغنى : ان الدعوة فد بلغتُ وانتشرت ، ولكن اذا جاز أن يكون قوم خلف الروموخلف النرك. فان وجد قوم كذلك لم يجب قتالهم حتى يدعوهم الى الاسلام ، لأنهم لم يلزمهم الاسلام قبل العلم ببعث الرسل ، فان قتل منهم انسان قبل ذلك ضمن بالدية والكفارة • قلت : ومثل هؤلاء في زماننــا هذا قيـــائل الاسكيمو والهنود الحمر • وقال أبو حنيفة : الا دية فيه ولا كفارة ، لأن الخلق عنـــده محجوجون بالعقل قبل بعث الرسل ، وعندنا ليسوا بمحجوجين بعقولهم قبل بعث الرسل لقوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ولأنه ذكر بالغ محقون الدم فصار مضمونا كالمسلم ، وان كان مجوسيا ففيه ثلثا عشر دية المسلم • وأن لم يعرف دينه أو كان من عبدة الأوثان ففيه دية المجوسي ، قال أبو اســحاق المروزي : انما أوجب الشــافعي رحمــه الله في اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم اذا كان من أولاد من غير التوراة والانجيـــل وبدلهما ، فاذا كان من أولاد من لم يغيرهما ولم يبدلهما ففيه دية المسلم ، لقوله تعالى: « ومن قوم موسى أمة يهذون بالحق وبه يعدلون » وأراد به من لم يغير ولم يبدل ، والأول أصح • وقد مضى ذلك فى الجنايات فانكان ممن بلغتهم الدعوة ، فالمستحب للامام ألا يقاتلهم حتى يدعوهم الى الاسلام ممن بلغتهم الدعوة ، فالمستحب للامام ألا يقاتلهم حتى يدعوهم الى الاسلام جاز ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أغار على بنى المصطلق وهم غافلون ، ولأن الدعوة قد بلغتهم ، وانما هم عاندوا • وإذا قاتل الامام الكفار \_ فان كانوا ممن لا كتاب لهم ولا شبه كتاب ، كمن يعبد الاوثان والشمس والقمر والكواكب، فانه يقاتلهم الى أن يسلموا لقوله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس » الحديث • أو ممن لهم شبه كتاب كالمجوس ، قاتلهم الى ثن يسلموا أو يبذلوا الجزية ، لقوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » الآية •

فرع قال المصنف: ويستحب الاستنصار بالضعفاء ، وهذا صحيح لما عرفت من حديث أبى الدرداء ، كما يستحب أن يدعو عند التقال الصفين: « اللهم أنت عضدى وناصرى وبك أقاتل ، اللهم انى أجعلك فى نحورهم ، وأعوذ بك من شرورهم » ويستحب أن يحرض الجيش على القتال ، وأن يستحب أفراده على المصابرة ، وأن يلهب مشاعرهم ، ويرفع روحهم المعنوية ، ويبث فى نفوسهم الثقة بنصر الله تعالى ، وأن يطيعوه مقتنعين بحكمته وحنكته ، قال تعالى : « يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال » ويستحب أن يكبر عند لقاء العدو لقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : « الله أكبر خربت خيبر ، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » متفق عليه ، ويكره رفع الصوت بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله يحب الصمت عند ثلاث : عند الزحف ، وعند الجنازة ، وعند تلاوة القرآن » ولقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبى موسى الأشعرى عند الشيخين : يحب الصمت الكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، انما تدعون سميعا قريبا ، وأبها الناس انكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، انما تدعون سميعا قريبا ، انه معكم » وف رواية : « أقرب اليكم من حبل الوريد » •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصيل واذا التقى الزحفان ولم يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين ولم يخافوا الهلاك ، تعين عليهم فرض الجهاد لقوله عز وجل: « الآن خفف الله عنكم ، وعلم أن فيكم ضعفاً ، فإن يكن منكم مائة صابرة يفلبوا مائتين ، وان يكن منكم الف يغلبوا الغين » وهذا امر بلفظ الخبر ، لأنه لو كان خبرا لم يقع الخبر بخلاف الخبر ، فعل على أنه أمر المائة بمصابرة المائتين ، وامر الألف بمصابرة الألفين ، ولا يجوز لن تعين عليه أن يولى الا متحرفا لقتال ، وهو أن ينتقل من مكان الى مكان امكن للقتال ، أو متحيزا الى فئة ، وهو أن ينضم الى قوم ليعود معهم الى القتال والدليل عليه قوله عز وجل : ﴿ يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمِنُوا اذَا لَقَيْتُم الَّذِينَ كَفُرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُم الأَدْبَار ، ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بفضب من الله ) وسواء كانت الفئة قريبة أو بعيدة والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنه : (( أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة عظيمة وكنت ممن حاص ، فلما برزنا قلت : كيف نصنع ، وقد فررنا من الزحف ، وبؤنا بفضب ربنا ؟ فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبلُ صلاة الفجر ، فلما خرج قمنا وقلنا: نحن الفرارون ، فقال: لا بل أنتم العكارون ، فدنونا فقيلنا يده ، فقال : أنا فئة المسلمين » وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : (( أنا فئة كل مسلم )) وهو بالمدينة وجيوشه في الآفاق - فأن ولى غير متحرف لقتال أو متحيز الى فئة اثم وارتكب كبيرة ، والدليل عليسه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه : ﴿ إِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ : الكبائر سبع أولهن الشرك بالله ، وقتل النفس بغير حقها ، وأكل الربا ، وأكلِّ مال اليتيم بدارا أن يكبروا ، وفرار يوم الزحف ، ورمى المحصنات ، وانقلاب الى الأعراب » فان غلب على ظنهم انهم ان ثبتوا لمثليهم هلكوا ففيه وجهان أحدهما : أن لهم أن يولوا فقوله عز وجل : (( ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة )) والثاني : أنه ليس لهم أن يولوا وهو الصحيح لقوله عز وجل : « أذا لقيتم فئة فاثبتوا » ولأن المجاهد انما يقاتل ليقتل أو يقتل ، وأن زاد عدد الكفار على مثلي عند السلمين فلهم أن يولوا ، لأنه لما أوجب الله عز وجل على المائة مصابرة المائتين دل غلى انه لا يجب عليهم مصابرة ما زاد على المائتين ، وروى فطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : (( انه قال : من فر من اثنين فقد فر ، ومن فر من ثلاثة فلم يفر ١) وان غلب على ظنهم انهم لا يهلكون فالأفضل أن يثبتوا حتى لا ينكسر المسلمون وان غلب على ظنهم أنهم يهلكون ففيه وجهان أحدهما: نه يلزمهم أن ينصرفوا لقوله عز وجل: (( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة )) والثاني: انه يستحب أن ينصر فوا ولا يلزمهم ، لأتهم ان قتلوا فازوا بالشهادة ، وإن لقي رجل من المسلمين رجلين من المشركين في غير الحرب ـ فان طلباه ولم يطلبهما - فله أن يولى عنهما لأنه غير متأهب للقتسال ، وأن طلبهما ولم يطلباه ففيسه وجهان أحمهما : أن له أن يولى عنهما لأن فرض الجهساد في الجمساعة دون الانفراد ، والثاني : أنه يحرم عليه أن يولى عنهما ، لأنه مجاهد لهما فلم يول عنهما كما أو كان مع جماعة .

الشرح قوله تمالى: « الآن خفف الله عنكم » الآية ، روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال : نزلت : « أَنْ يَكُنْ مَنْكُم عَشْرُونَ صابرون يغلبوا مائتين » فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة ، ثم انه جاء التخفيف فقال : « الآن خفف الله عنكم ــ المي قوله \_ مائة صابرة يعلبوا مائتين ، وان يكن منكم آلف يعلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين » وقوله تعالى : « اذا لقيتم الذين كفروا زحف فلا تولوهم الأدبار » الآية ، والزحف الدنو قليلا قليلا ، وأصله الاندفاع على الألية ، ثم سمى كل ماش في الحرب الى آخر زاحفا ، والتزاحف التداني والتقارب، وازدحف أي مشي بعضهم الى بعض، ومنه زحاف الشعر، وهو أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما الى الآخر • أما حديث ابن عمر فقد آخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ، ونبه على تفرد يزيد بن أبي زياد به وأخرجه ابن ماجه وأحمد • وحديث أبي هريرة متفة, عليه بلفظ : « اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتــل النفسَ التي حرم الله الا بالحق وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » وأثر ابن عباس أخرجه الطبراني ورجاله ثقات : أما قوله : ( فحاص الناس حيصة ) أي حادوا عن القتال وانهزموا ، وقيل : هربوا لقوله تعالى : « ولا يجدون عنها محيصا » أى مهربا ومفراً •

أما الأحكام فانه اذا التقى المسلمون والمشركون وقاتلوهم نظرت سفان كان عدد المشركين مثل عدد المسلمين أو أقل منهم ، ولم يخف المسلمون بقتالهم و وجب عليهم مصابرتهم لقوله تعالى: « فلا تولوهم الأدبار » الآية ، فأوجب الله تعالى على المسلمين مصابرة المشركين في هذه الآية على العموم ، ثم خص هذا العموم في آية أخرى: « أن يكن منكم عشرون صابرين يغلبوا

مائتين ، وان يكن منكم مائة يغلبواً ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » فأوجب على كل مسلم مصابرة عشرة من الكفار ، وكان ذلك في أول الاسلام حيث كان المسلمون قلة ، فشق ذلك على المسلمين فنسخ ذلك فى آية أخرى ، فقال تعالى : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ، فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ، وان يكن منكم أنف يغلبوا ألفين باذن الله » الآية ، فأوجب على المسلم مصابرة الاثنين ، فاستقر الشرع على ذلك ، بدليل قول ابن عباس ( رض ) : من فر من اثنين فقد فر الفرار المنسوم في القرآن ، ومن فر من ثلاثة فلم يفر • فان قيل : أن الآية آنيــة بصيغة الخبر فكيف جعلتموها انشائية تعطى حكم الأمر ؟ قلنا : أن الخبر من الله تعالى عما يقع بالشرط لا يجوز أن يكون كالخبر ، لأنه قد يكون في الكفار من يغلب الواحد منهم الاثنين من المسلمين والثلاثة والعشرة ، فدل على أنها أمر بلفظ الخبر ، وهو لفظ خبر ضمنه وعد بشرط ، لأن معناه ان يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين • قال القــرطبي : وحديث ابن عباس يدل على أن ذلك فرض ، ثم لما شق ذلك عليهم حط الفرض الى ثبات الواحد للاتنين فخفف عنهم ، وكتب عليهم ألا يفر مائة من مائتين ، فهو على هذا تخفيف لا نسخ ، وهذا أحسن • وقال القاضي ابن الطيب : ان الحكم اذا نسخ بعضه أو بعض أوصافه أو غير عدده فجائز أن يقال انه نسخ ، لأنه حينئذ ليس بالأول بل هو غيره . وذكر فيه خلافا أ هـ .

وقد شمعت رأيا من آحد الفضلاء أن المسلمين فى الصدر الأول كانت معنويتهم عالية ، وحرارة ايمانهم متدفقة ، وكان الرجل منهم يقاتل عشرة لتناسق الطاقة مع التكليف ، والوجوب مع القدرة عليه ، فلما زاد عدد المسلمين ، واغتروا بكثرتهم وقالوا فى غزوة حنين : لن نهزم اليوم من قلة ، وقرعهم الله تعالى على ذلك بقوله : « ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين » فناسب أن يخفف عنهم بقدر ما نهنهت الكثرة من عزائمهم ، حيث جعل كل واحد يشعر بالكثرة التى تقوم مقامه فى الجهاد ، فاذا توزع هذا المعنى عليهم كانت النتيجة ضعفا عاما يمكن أن يكون تقويمه كما حدده الله تعالى بأن يكافئ الواحد اثنين بدلا من عشرة كما كان ذلك وهم قلة ،

اذا ثبت هذا فان من تعين عليه فرض الجهاد فلا يجوز له أن يولي الار في حالين ، أحدهما : أن يولي متحرفًا لقتال ، وهو أن يرى المصلحة في الانتقال من مواضع ضيق الى موضع متسع ، أو من مواضع متسع الى موضع ضيق ، وما أشبهه لقوله تعالى : « الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة » وروى ابن مسعود رضي الله عنه ، أنه قال : « لما ولي المسلمون يوم حنين بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانون نفسا ، فنكصنا على أعقابنا قدر أربعين خطوة ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : أعطني كفا من تراب فأعطيته فرماه في وجوه المشركين ، وقال لي : اهتف بالمسلمين فهتفت فأقبلوا شاهرين سيوافهم ، وانما ولوا متحرفين للقتال من مكان الى مكان » والثاني : متحيزا الَّي فئة ليعود معهم لقوله تعـالي : « أو متحيزا الى فئة » وسواء كانت الفئة قريبة منه أو بعيدة مسيرة يومين أو أكثر لعموم الآية ، ولما روى ابن عمر ( رض ) قال : « كنت في سرية فحاص القوم حيصة عظيمة» النخ الخبر الذي خرجناه آنفا ، وهذه السرية هي سرية مؤتة التي أستشهد فيهاً جعفر بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ، ثم تولى القيادة خالد بن الوليد فأنقذ الجيش لما وجد الروم نحو مائة ألف، والمسلمين نحو ثلاثة آلاف ، انسحب بطريقة منظمة ، ولما دخلوا المدينة لقيهم أهلها أســـوأ لقاء ، وجعل النساء والصبيان يقولون لهم : يا للفرار يا للفرار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله » فدنوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوا يده ، فقال « أنا فئة المسلمين » قال الشافعي رحمه الله : « وان كان هربه على غير المعنى خفت عليه ألا يعفو الله عنه ، فيكون قد باء بغضب من الله » وهـــذا صحيح ، اذا تعين عليه فرض العجهاد ففر غير متحرف لقتال أو متحيز الى فئة ، فقد أثم وارتكب كبيرة ، لحديث أبي هريرة ( رض ) مرفوعا : « الكبائر سبع » الحديث وهذا صريح من الشافعي ( رض ) أن مذهبه كمذهب أصحاب الحديث أن من ارتكُّب كبيرة فقد أثم ، ولكن أنَّ شاء عاقبه وأن شاء عف عنه . وقالُ المعتزلة : من ارتكب كبيرة استوجب النار ويكون مخلدا ، ولا يجوز أن ىعفو الله عنه .

اومن تعين عليه الجهاد وغلب على ظنه أنه اذا لم يفر هلك ، فلا خلاف أنه

لا يلزمه الفرار ، لأن التغرير في النفس في الجهاد جائز ، ولكن هل يجوز له أن يولي غير متحرف لقتال ولا متحيز الى فئة ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يجويز له ذلك لقوله تعالى : « ومن يولهم يومئذ دبره » الآية ولم يفرق • والثانى : يجوز له ذلك لقوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » وفي بقــائه على القتال تهلكة لنفسه وتغرير بها • وان زاد عدد المشركين على مثلي عدد المسلمين لم يجب على المسلمين مصابرتهم ، لأن الله تعالى لما أوجب على الواحد مصابرة الاثنين دل على أنه لا يجب عليه مصابرة ما زاد عليهما ، ولما رويناه عن ابن عباس • فان علم المسلمون أنهم اذا ثبتوا لقتالهم غلبوا الكفار أو ساووهم ولم يخشوا منهم القتل ولا الجراح ، فالمستحب لهم أن يشبتوا لقتالهم لأنهم اذا انهزموا اشتدت شوكة الكفار ، وان غلب على ظن المسلمين أنهم أن ثبتوا لقتالهم هلكوا ففيه وجهان أحدهما : يلزمهم الهرب منهم لقوله تعالى : « وألا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » والثاني : لا يُلزمهم الهربُ للخبر أن رجلا قال: يا رسول الله آرأيت لو انغمست في المشركين فقاتلت فقتلت الى الجنة ؟ فقال : نعم ان قاتلت وأنت مقبل غيرَ مدبر ، فانغمس الرجيل فى صف المشركين فقاتل حتى قتل » ومعلوم أن الواحـــد من المسلمين اذا لهم الفرار •

فسرع وان لقى رجل من المسلمين رجلين من المشركين \_ فان طلبا القتال \_ جاز له أن يفر منهما لأنه غير متأهب للقتال ، وان طلبهما للقتال فهل له أن يفر منهما ، لأن فرض فهل له أن يفر منهما ، لأن فرض الجهاد فى الجماعة دون الانفراد • والثانى : لا يجوز له أن يفر منهما ، لأنه مجاهد لهما حيث ابتدأهما بالقتال •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ويكره أن يقصد قتل ذى رحم محرم « لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أبا بكر رضى الله عنه من قتل أبنه » فأن قاتله لم يكره أن يقصد قتله كما لا يكره أذا قصد قتله وهو مسلم ، وأن سمعه يذكر الله عز

وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء لم يكره أن يقتله لأن أبا عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قتل أباه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعته يسبك ولم ينكره عليه .

فصلل ولا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم اذا لم يقاتلوا ، لما روى ابن عمر رضى الله عنه : (( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان )) ولا يجوز قتل الخنثى المسكل لانه يجوز أن يكون رجلا ويجوز أن يكون امرأة ، فلم يقتل مع الشك ، وان قاتلوا جاز قتلهم ، لما روى ابن عباس رضى الله عنه : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال : من قتل هذه ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفى ، فلما رأت الهزيمة فينا أهوت الى سيفى أو الى قائم سيفى لتقتلنى ، فقتلتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو الى قائم سيفى قتل النساء ؟ )) ولو حرم ذلك لانكره النبي صلى الله عليه وسلم ولانه اذا جاز قتلهن اذا قصمن القتل وهن مسلمات فلان يجوز قتلهن وهن كافرات أولى .

فصل في الشيخ الذي لا قتال فيه الذي الدراى في الحرب المائة المائة

آمرتهم أمرى بمنصرج اللوى ﴿ فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الفد

وقتل ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله ، ولأن الرأى في الحسرب أبلغ من القتال لأنه هو الأصل ، وعنه بصدد القتال ، ولهذا قال المتنبي :

الرأى قبل شجاعة الشجعان \* هـو اول وهى المحـل الثـانى فاذا هما اجتمعا لنفس حرة \* بلفت مـن العليـاء كـل مـكان ولربمـا طعن الفتى أقـرانه \* بالرأى قبـل تطاعن الفرسـان

وان لم يكن له راى ففيه وفي الراهب قولان أحدهما: أنه يقتل لقوله عز وجل: (( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )) ولأنه ذكر مكلف حربى ، فجاز قتله بالكفي كالشباب ، والثانى: أنه لا يقتل لما روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال ليزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل (١) أبن حسنة

<sup>(</sup>١) الألف في ابن بناء على قاعدة أنه لو كان ما بعدها أنثى ثبتت . وحسنة هي أمه كعيسى أبن مريم ؟ ومحمد أبن الحنفية وسفيان أبن عيينة .

كا بعثهم الى الشام: « لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ ، وستجدون أقواما حبسوا انفسهم على الصوامع فدعوهم وما حبسوا له انفسهم » ولأنه لا تكاية له في المسلمين فلم يقتل بالكفر الأصلى كالراة .

الشرح حديث منع النبي صلى الله عليمه وسلم أبا بكر تلقاه مدونو سير الصحابة بالقبول • وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر حين هم بقتـــل ولده: « متعنـــا بنفسك يا أبا بكر » وقد ورد الخبر من طرق منها طريق الواقدي عند البيهقي لأبيه فقد أورد القرطبي عند تفسير قوله تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسبوله ولو كانوا آباءهم » الآية : قال السدى : نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء فقال له : بالله يا رسمول ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي ، لعل الله يطهر بها قلبه ؟ فأفضل له فأتاه بها ، فقال له عبد الله : ما هذا ؟ فقال : هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم جئتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها ، فقال له أبوه : فهلا جئتني ببول أمك فانه أطهر منها ، فغصب وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله أما أذنت لى فى قتل أبى ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بل ترفق به وتحسن اليه » وقال ابن جريح : « حدثت ألن أبا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر ابنه صكة فسقط منها على وجهه ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : أو فعلته ؟ لا تعد اليه • فقال : والذي بعثك بالحق نبيا لو كان السيف مني قريبًا لقتلته » وقال ابن مسعود نزلت في أبي عبيدة بن الجرَّاح ، قتل أباه عبد الله ابن الجراح يوم أحد وقيل : يوم بدر ، وكان الجراح يتصدى لأبي عبيدة ، وأبو عبيدة يحيد عنه ، فلما أكثر قصد اليه أبو عبيدة فقتله ، فأنزل الله حين قتل أباه : « لا تجد قوما » الآية قال الواقدى : كذلك يقول أهل الشام ، ولقد سألت رجالًا من بني الحرث بن فهر فقالوا : توفى أبوه من قبل الاسلام ( وأبناءهم ) يعني أبا بكر دعا ابنه عبد الله الي البراز يوم بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك منى بمنزلة السمع والبصر » •

أما حديث ابن عمر فقد اخرجه الشيخان وأحمد وأصحاب السنن بلفظ: « وجدت امرأة مقتولة في بعض معازى النبي صلى الله عليــه وسلم فنهي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان » وفي معناه حديث البن كعب ابن مالك عن عمه : « أن االنبي صلى الله عليه وسلم حين بعث الى أبن أبي الحقيق بخيبر نهي عن قتل النساء والصبيان » رواه أحمد والاسماعيلي في مستخرجه على البخاري ، وأخرجه أبس داود وابن حبان من ورجاله ثقات ولا عبرة بمن يتعلل بالحجاج بن أرطأة في اسناده ، اذ الحجاج محله الصدق اذا صرح بالتحديث، وقد أُخرج العديث أبو داود في مراسيله عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم: « مر (١) بامرأة مقتولة » الحديث وأرسله ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري . أما خبر دريد ابن الصمة فجملة ذلك أن هوازن حين سمعت برســول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة جمعها مالك بن عوف فاجتمع اليه مع هوازن ثقیف و نضر وجشم وسعد بن بکر و ناس من بنی هلال و فی بنی جشم درید ابن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء الا التيمن براأيه ومعرفته بالحرب ، وكان شيخًا مجربًا ، فلما أجمع السير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ، فلما نزلوا بأوطاس اجتمع اليه الناس وفيهم دريد بن الصمة فلما نزلُ قال : بأي واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس • قال : نعم مجال الخيل لا حزن ضرس والا سهل دهس ، مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار االشاء ؟ قالواً : ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم • قال : أين مالك ؟ قيل : هذا مالك ودَّعي له ، فقال : يا مالك انك قد أصبحت رئيس قومك ، وان هـــذا يوم كائن له ، وما بعده ، ثم وجه السؤال فأجابه : سقت مع الناس أموالهم

<sup>(</sup>۱) راجع كتابنا « خالد بن الوليد » فقد حققنا هذا الخبر وأوضحنا أن الفزوة فتح مكة ، المطبعي .

ونساءهم وأبناءهم ، قال : ولم ذاك ؟ قال أردت آن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم قال : فانقض به وزجره ثم قال : راعى ضأن والله ، وهل يرد المنهزم شيء ؟ انها ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه ، وان كانت عليك فضحت فى أهلك ومالك ، ثم قال : ما فعلت كعب وكلاب ؟ قالوا : نم يشهدها منهم أحد ، قال : غاب الحد والجد ، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب والا كلاب ، الى أن قال : يا مالك انك لم تصنع بتقديم البيضة ، بيضة هوازن الى نحور الخيل شيئا ، ارفعهم الى ممتنع بلادهم وعليا قومهم ثم الق الصباء على متون الخيل فان كانت لك لحق بك من وراءك ، وان كانت عليك ألف ك ذلك وقد آحرزت أهلك ومالك ، قال : لا والله لا أفعل ذلك ، انك قد كبرت وكبر عقلك ، والله لا أفعل ذلك ، انك قد كبرت وكبر عقلك ، والله لا أفعل ذلك ، انك قد كبرت وكبر عقلك ، والله لا أفعل ذلك ، انك قد كبرت وكبر عقلك ، والله وكره أن يكون لدريد فيها رأى فقالوا قد أطعناك فقال دريد : هذا يوم لم أشهده ولم يفتنى •

يا ليبنى فيها حذع أخب فيها وأضبع أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع

ولما التقى الجمعان وأيد الله المؤمنين بالملائكة أدرك ربيعة ابن الدغنة والدغنة أمه \_ دريد بن الصمة فأخذ جمله وهو يظنه امرأة لأنه كان فى هودج بغير سقف ، فأناخ به فاذا هو شيخ كبير ، واذا هو دريد بن الصمة ولا يعرفه الغلام ، فقال له دريد : ماذا تريد منى ؟ قال أقتلك قال : ومن أنت ؟ قال : ربيعة بن رفيع السلمى ثم ضربه بسيفه ، فلم يغن فيه شيئا ، فقال : بئس ماسلحتك أمك ، خذ سيفى هذا من مؤخر الرحل فى الشجار ، ثم اضرب به وارفع عن العظام ، واخفض عن الدماغ ، فانى كذلك كنت أضرب الرجال ثم اذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة ، وكان دريد قد وجد الدائرة تدور على قومه فقال قصيدته التي فيها :

أمراتكم أمرى بمنعرج اللوى فلم تستبينوا النصح الاضحى الغد

ومنها:

فلما عصونی كنت منهم وقد أرى غوايتهم أو أننی غير مهتدی وما أنا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية أرشد

أما قول المتنبى المكنى بأبى الطيب واسمه أحمد بن الحسين الجعفى فيو من قصيدة طويلة مدح بها سيف الدولة الحمدانى أنشده اياها بآمد وكان منصرفا من بلاد الروم وذلك فى شهر صفر سنة ٣٤٥ هـ وفى الديوان:

ولربما طعن الفتى أقدرانه بالرأى قبل تطاعن الأقران

ورواية المصنف هنا أحسن • ثم فال :

لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى الى شرف من الانسسان ولما تفاضلت النفوس ودبرت أيدى الكماة عُوالني المسران

وأثر أبى بكر َرضى الله عنه أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد :

« أن أبا بكر بعث جيوشا الى الشام فخرج يمشى مع يزيد بن أبى سفيان ،
وكن يزيد أمير ربع من تلك الأرباع ، فقال : انى موصيك بعشر خلال :
لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا شيخا كبيرا ولا هرما ولا تقطع شجرا مشمرا ولا
تخرب عامرا ، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكله ، ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه
ولا تغلل ولا تجبن » •

أما الأحكام نانه اذا كان للمسلم أب كافر فيستحب له أن يتوقى قتله لقوله تعالى: « وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا » فأمره بمصاحبتهما بالمعروف عند دعائهما له الى الشرك وقتلهما ليس المصاحبة بالمعروف ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر حين أراد أن يقتل أباه: « دعه يتولى قتله غيرك » •

والا يجوز قتال نساء الكفار ولا صبيانهم اذا لم يقاتلوا للأحاديث

الواردة فى الفصل ، ولا يجوز قتل الخنثى المشكل اذا لم يقاتل لجواز الله تكون امرأة ، فان قتلهم قاتل لم يجب عليه الضمان لأنهم مشركون لا تمان لهم ولا دمة ، فان قاللوا جاز قتلهم ، لحديث المرأة التي أرادت أن تهدوى بالسيف على آسرها وقتلها ، ولأنه اذا قتلهن وهن مسلمات فلأن يجوز قتلهن اذا قاتلن مشركات أولى ، وان أسر منهم مراهق وشك فيه هل هو بالغ أو غير بالغ ؟ كشف عن مؤتزره فان كان قد نبت على عانته الشعر الخشن دحكمه حكم البالغ ؛ على ما يأتى ، وان كان لم ينبت فحكمه حكم الصبى ،

مسمالة وأما شيوخ المشركين \_ فان كان منهم قتال \_ فهم كانشباب ، يجوز قتلهم لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وكان يومئذ ابن مائة عام وخمسة وخمسين عاما ، وكان له رأى فى الحرب ، وانما أحضرته هوازن ليدبر لهم أمرها ، وكان أمير هوازن مالك بن عوف على ما بينا آنفا ، وقتل ابن الدغنة دريدا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتله ، وان لم يكن منهم قتال والا رأى فى الحرب ففيهم وفى أصحاب الصوامع والرهبان قولان أحدهما : لا يجوز قتلهم ، وبه قال أبو حنيفة ، لحديث ابن عباس ووصية أبي بكر نيزيد بن أبي سفيان ، لأنهم ممن لحديث ابن عباس ووصية أبي بكر نيزيد بن أبي سفيان ، لأنهم ممن لا يقاتلون فلم يجز قتلهم كالنساء ، والثاني : يجوز قتلهم لقوله تعالى : لا يقاتلون فلم يجز قتلهم كالنساء ، والثانى : يجوز قتلهم لقوله تعالى : لا يقاتلون فلم يجز قتله كما لو كان له رأى .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

فصـــل ولا يقتل رسولهم لما روى أبو وائل قال: (( لما قتل عبد الله بن مسعود ابن النواحة قال: أن هذا وابن أثل قد كانا أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين لمسيلمة ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( اتشهدان أنى رسول الله لا قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت قاتلا رسولا لضربت اعناقكما ، فجرت سنة أن لا تقتل الرسل )) .

فصــل فان تترسوا باطفالهم ونسائهم ـ فان كان في حال التحام

الحرب \_ جاز رميهم ، ونتوقى الاطفال والنساء ، لأنا أو تركنا رميهم جمل ذلك طريقا الى تعطيل الجهاد ، وذريعة الى الظفر بالمسلمين، وأن كان فى غير حال الحرب فغيه قولان أحدهما : أنه يجوز رميهم لأن ترك قتالهم يؤدى الى تعطيل الجهاد والثانى : أنه لا يجوز رميهم لأنه يؤدى الى قتل أطفالهم ونسائهم من أسارى المسلمين \_ فأن كان ذلك فى غير ضرورة ، وأن تترسوا بمن معهم من أسارى المسلمين \_ فأن كان ذلك فى حال التحام الحرب لم يجز رميهم قولا واحدا ، والفرق بينهم وبين أطفالهم ونسائهم أن المسلم محون الدم لحرمقة الدين ، فلم يجز قتله من غذ ضرورة ، والأطفال والنساء حقن دمهم الأنهم غنيمة المسلمين ، فجاز قتلهم من غير ضرورة ، وأن تترسوا بأهل الذمة أو بمن بيننا وبينهم أمان كان الحكم فيه كالحكم فيه أذا تترسوا بالمسلمين ، لانه يحرم قتلهم كما يحرم قتل المسلمين ،

فصسل وان نصب عليهم منجنيقا أو بيتهم ليـالا وفيهم نساء واطفال جاز ، لما روى على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ـ وان كانت لا تخلو من النساء والأطفال • وروى المنعب بن جثامة قلل : ( سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الذرارى من الشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال : أهم منهم )) ولان الكفار لا يخلون من النساء والأطفال ، فلو تركنا رميهم لأجل النساء والاطفال بطل الجهاد ، وأن كان فيهم أسارى من المسلمين نظرت ـ فأن خيف منهم أنهم أن تركوا قاتلوا أو ظفروا بالسلمين ـ جاز رميهم ، لأن حفظ من معنا من المسلمين أولى من حفظ من معهم ، وأن لم يخف منهم نظرت ـ فأن كان الأسرى قليلا ـ جاز رميهم ، لأن الظاهر أنه يصيب المسلمين ، وأن كانوا كثيرا لم يجز رميهم ، لأن الظاهر أنه يصيب المسلمين ، وأن كانوا كثيرا لم يجز رميهم ، لأن الظاهر أنه يصيب المسلمين ، وأن كانوا كثيرا لم يجز رميهم ، لأن الظاهر أنه يصيب المسلمين ،

فصـــل ويجوز قتل ما يقاتلون عليه من الدواب ، لما رؤى ان حنظلة بن الراهب عقر بابي سفيان فرسه فسقط عنه ، فجلس على صـدره فجاء ابن شعوب فقال:

لاحمين صاحبي ونفسي \* بطعنة مثل شعاع الشمس

فقتل حنظلة واستنفد أبا سفيان ، ولم ينكر النبى صلى الله عليه وسلم فعل حنظلة ، ولأن بقتل الفرس يتوصل الى قتل الفارس .

فصـــل وان احتیج الی تخریب منازلهم وقطع اشجارهم لیظفروا بها جاز ذلك ، وان لم یحتج الیه نظرت ـ فان لم یفلب علی الظن انها تملك

عليهم ، جاز فعله وتركه ، وان غلب على الظن أنها تملك عليهم ففيه وجهان أحدهما : لا يجوز ، لإنها تصبي غنيمة فلا يجوز الألفها ، والثانى : أن الأولى أن لا يفعل ، فان فعل جاز ، لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بنى النضير وقطع البويرة فأنزل الله عز وجل : (( ما قطعتم من لينة أو تركنموها قائمة على أصولها فباذن الله وليخزى الفاسقن )) .

الشرح خبر قتل عبد الله بن مسعود ابن النواحة فى معركة اليمامة رواه أحمد فى مسئده ، واخرجه أبو داود والنسائى • وفال ابن السحق : فحد ثنى هيخ من أشجع عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعى عن أبيه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتابه بعنى مسيلمة في فما تقولان ألقما ؟ قالا : نقول كما فال ، فقال : أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما » واللفظ الذى ساقه المصنف عن ابن مسعود قال الهيثمى فى مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى مطولا واسنادهم حسن ا ه •

أما حديث على "أن النبى صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق فقد أخرجه الترمذى مرسلا عن ثور بن يزيد وأخرجه أبو داود فى المراسيل من طريق مكحول ، وأخرجه الواقدى فى السيرة ونم آجده فى طريق منها موصولا عن على وحديث الصعب بن جثامة اخرجه الشيخان وأصحاب السنن وأحمد من طريق الزهرى ، وخبر عقر فرس أبى سفيان رواه الشافعى وأبن اسحاق ، وحنظلة هو الملقب بعسيل الملائكة ، اذ سمع النداء للخروج لغزوة أحد وكان جنبا ، أسرع بالخروج فالتقى بأبى سفيان بن حرب ، فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود \_ وهو ابن شعوب \_ وقد علا أبا سفيان ، فضربه شداد فقتله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاحبكم لتفسله الملائكة \_ يعنى حنظلة \_ فسألوا امرأته فقالت : خرج وهو جنب حين سمع المائعة ، وقال شداد بن الأصود ( وهو ابن شعوب ) :

لأحمين صــاحبى ونفسى بطعنة مثل شعاع الشمس. وقال أبو سفيان وهو يذكر معاونة ابن شعوب له على حنظلة: ولو شئت نجتنى كميت طمـرة ولم أحمل النعماء لابن شعوب

191 ( المجموع جـ 11 ــ م 11 ) وقال ابن شعوب يمن على أبي سفياذ :

ولولا دفاعي يا ابن حرب ومشهدى لألفيت يسوم النعف غمير مجيب

وقد افتخر الحيان من الأنصار فقالت الأوس: « منا غسيل الملائكة ، حنظلة بن الراهب، ومنا من اهتز له العرش سعد ، ومنا من حمته الدبر ، عاصم بن أبي الأفلح ، ومنا من اجيزت شهادته بشهادتين خزيعة بن ثابت » وأبو حنظلة هو أبو عامر الراهب ، وكان رأس الكفر في المدينة مع عبد الله ابن أبي الا أن عبد الله أظهر الاسلام وأبطن الكفر ، والراهب جهر بالكفر ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاسق ، وذهب الى هرقل ومات كافرها سنة تسع أبو عشر من الهجرة ، وحنظلة رضى الله عنه ولده عبد الله ولد في الاسلام .

أما الأحتام فانه اذا تترس المشركوان بأطفالهم ونسائهم - فان كان بالمسلمين حاجة الى رميهم - فان كان ذلك فى حال تمام القتال وخاف المسلمون ان لم يرموهم غلبوهم جاز للمسلمين رميهم ، ولكن يقصد باليمى المتترس دون المتترس به ، وان كان لا يعلم أنه لا يصل الى المتترس الا بأن يقتل المتترس به جاز قتله - لأنا لو منعناه من ذلك لأدى الى تعطيل الجهاد وظفر المشركون بالمسلمين .

واختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو اسحق : يكره لهم الرمى ، لأنه فيه قتل النساء والصبيان لغير ضرورة ، ولا يحرم ذلك لأنهم لا يقصدون قتلهم ، ومن أصحابنا من قال : فيه قولان أحدهما : لا يجوز قتلهم لحديث نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وقد مضى بطرقه ، لأنهم لا حاجة بهم الى ذلك والثانى : يجوز رميهم لأنا لو منعنا من ذلك منعنا من الجهاد ، فأدى الى الظفر بالمسلمين ، هذا نقل الشيخ أبى حامد ، وقال المسعودى : اذا لم يكن ضرورة الى رميهم فهل يكره رميهم ؟ فيه قولان ، وأما اذا تترس المشركون بمن معهم من أسارى المسلمين فهل يجوز للمسلمين رميهم ، فأن كان للمسلمين رميهم نظرت \_ فان لم يكن بالمسلمين حاجة الى رميهم ، فأن كان ذلك في غير التحام القتال \_ لم يجرز لهم رميهم ، لأنهم لا حاجة بهم الى

ذلك ، فان رمى مسلم اليهم يهقتل مسلما وجب عليه القود والـــكفارة لأنه قتل مسلما من غير ضرورة ، وان دعت الحاجة الى قتالهم مثل أن يكون حال التجام القتال وخاف المسلمون ان لم يقاتلوهم علبوهم ، جاز رميهم فيتوقون المسلمين ما أمكنهم ، ويقصدون رمى المشركين دون المسلمين ، لأن حفظ من معنا من المسلمين أولى من حفظ من معهم ، وكل موضع يجـوز رميهم فرماهم مسلم وقتل المسلم الذي تترسسوا به فلا يجب على الرامي القصاص لأنا قد جوزنا الرمى • قال الشافعي رضي الله عنه في موضع عليه الكفارة وقال في موضع : وعليه الدية والكفارة • واختلف أصحابنا فيه فقال المزنى : هي على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال فيه : عليه الكفارة اذا لم يعلم أنه مسلم ورماه فقتله فبان مسلماً ، والموضع الذي قال فيه : عليه الكفارة والدية أذا رماه وعرف أنه مسلم ، وقال أبو اسحق : هي على اختلاف حالين ، فحيث قال : عليه الكفارة والدية ، اذا قصده بالرمي ، وحيث قال : عليه الكفارة ، اذا لم يقصده بالرمى • ومن أصحابنا من قال : فيه قولان ، أحدهما : عليه الكفارة والدية لأنه ــ أى انقتيل ــ غير مفرط فى المقام بين المشركين ، والثاني : عليه الكفارة ولا دية عليه ، لأن النبي صلى الله عليه اوسلم قال : « أنا برىء من كل مسلم مع مشرك . قيل : ولم يا رسول الله ؟ قال : لا تراءى ناراهما » ولأن الرامي مضطر الى اارمى ، هذا ترتيب أصحابنا البغداديين ، وقال المسعودي : أن أمكن قصد المتترس وتوقى ابقاء المتترس به جاز قتالهم ، ويتقون الترس حسب جهدهم ، وان لم يمكنهم قصد المتترس الا بقل الترس لم يجز قصد الترس بحال ، سواء كَانت ضرورة أو لم تكن ، فلو قصده وقتله ، فهل يجب عليه القود بيناه في الجنايات فيمن أكرهه السلطان على القتل ظلما \_ فان قلنـــا : يجب هناك القود ـ فهاهنا أولى ، وإن قلنا : يجب القود ، فهاهنا قوالان ، والفرق أن هناك ملجأ الى القتل ، وها هنا غير ملجأ ، لأنه قد كان يمكنه أن يهرب . وان تترسوا بأهل الذمة أو بمن بيننا وبينهم أمان فحكمهم حكم المسلمين اذا تترسوا بهم في جواز الرمي في الدية والكفارة •

مسسالة يجواز للامام أن يحاصر المشركين فى بلد أو حصن لقوله تعالى: « وخذوهم واحصروهم » ولأن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر

أهل الطائف • وأما رميهم بالمنجنيق والحيات والعقارب وتغريقهم بالمساء وتحريقهم بالنار وغير ذلك مما يعمهم فى القتل والهجم عليهم ليلا ــ فان لم يكن معهم أسارى من المسلمين جاز له ذلك وان كان فيهم نسساء وأطفال ، وروى ابن عباس أن الصعب بن جثامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين يبيتون وفيهم النساء والصبيان فقال : « انهم منهم » وان كان فيهم أسارى من المسلمين فهل يجوز رميهم بهذه الأشياء ؟ ينظر في ذلك \_ فان كان الامام مضطرا الى ذلك ، مثل أن يخشى ان لم يرمهم غلبوا المسلمين ــ جاز رميهم ، لأن استبقاء من معنا من المسلمين أولى من استبقاء من معهم ، وان لم يكن مضطرا الى ذلك \_ فان كان المسلمون الذين معهم قليلا كالواحد والثلاثة والجماعة الذين يقل عددهم فيما بينهم - جاز رميهم ، لأنه ليس المسعودي : اذا لم يكن فيهم أسماري من المسلمين ـ فان دعت الى ذلك ضرورة ، أو كان الفتح لا يحصل الا بذلك ــ جاز رميهم من غير كراهة والا كره ولم يحرم ، وان كان فيهم أسرى من المسلمين ــ فان دعت الى ذلك ضرورة ، أو كان الفتح لا يحصل الا بذلك ــ جاز رميهم بالمنجنيق والنار ، وان لم يكن هناك ضرّورة ويحصل الظفر بغير ذنك ، فهل يجوز رميهم ؟ فيه تولان أحدهما : لا يجوز لأنه يخشى قتـــل المسلمين ولا ضرورة الى ذلك . والثاني : يجونز لأن أصابة المسلمين متوهمة . بهذا كله قال أحمـــد . وقال الأوزاعي: كيف يرمون من لا يرونه ، انما يرسون أطفال المسلمين .

هسالة ويجوز فتل ما يقاتل عليه الكفار من الدواب لم روى أن حنظلة بن الراهب عقر دابة أبى سفيان بن حرب فسقط عنها فقعد عليه حنظلة ليذبحه فرآه ابن شعوب واستنقذ أبا سفيان ولم ينكر النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ، وأما قطع أشجار المشركين وتحريقها وتخريب منازلهم فينظر فيه ب فان دخل الامام بلاد المشركين فقهرهم عليها وأخرجهم منها نه يجز قطع أشجارهم وتخريب منازلهم ، لأنها صارت غنيمة للمسلمين ، وهكذا ان دخلها صلحا على أن يكون الدار أهم أو لنا فلم يجز له قعع أشجارهم

وتخريب منازلهم ، وأما الله دخلها غارة ولا يريد أن يقر فيها فاختلف الشيخان فقال الشيخ أبو حامد : يجوز قطع أشجارهم وتحريقها وتخريبها لقوله تعالى : « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله » الآية ، ولقوله تعالى : « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين » وقد حرق النبى صلى الله عليه وسلم نخل بنى النضير وحرق الشجر بخيبر والطائف ، وهي آخر غزاة له ، وقال الشيخ أبو اسحق هنا في المهذب : ان احتيج الى ذلك ليظفروا بهم جاز ذلك ، وان لم يحتج اليه فان لم يغلب على الظن أنها تملك حاز فعله وتركه ، وان غلب على الظن أنها تملك ففيه وجهان أحدهما : لا يجول لأنها تصير غنيمة والثانى : أن الأولى أن لا يفعل ، فان فعل جاز لما مضى ،

فروع وان غنم المسلمون شيئا من أموال الكفار نظرت فنيمة لم يخش عودها إلى الكفار لم يجز للامام اتلافها ، لأنها صارت غنيمة للمسلمين ، فان خشى عودها اليهم مثل أن يخاف من كرتهم على المسلمين وغلبتهم لهم س فان كان غير الحيوان جاز للامام اتلافها ، لأنه لا يؤمن أن بأخذها الكفار ويغيروا على المسلمين ، فان كان حيوانا لم يجز فتله أو عقره ، وبه قال الأوزاعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز دليلنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيوان صبرا ، وهذا قتل الحيوان صبر وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل عصفورا بغير حقه حوسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يذبحه ليآكله والا يرامى برأسه والأن كل حيوان عليه ، قيل : وما حقه ؟ قال : يذبحه ليآكله والا يرامى برأسه والأن كل حيوان خيلاً فهل يجهز ز للمسلمين اتلافه اذا خافوا كرة المشركين عليهم ؟ اختلف الشيخان فيه فقال الشيخ أبو حامد ، الا يجوز اتلافها لما ذكوناه ، وقال الشيخ أبو اسحق الشيرازي هنا : اذا لم يكن للكفار خيل وخيف أن يأخذها الكفار ما غنم منهم من الخيل ويقاتلوا عليها جاز قتلها لأنها إذا لم تقتل أخذها الكفار وقاتلوا عليها المسلمين .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ويجوز للمسلم أن يؤمن من الكفار آحادا لا يتعطل بامانهم

الجهاد في ناحية ، كالواحد والعشرة والمائة وأهل القلمة ، 14 روى عن على كرم الله وجهه أنه قال: (( ما عندى شيء الاكتاب الله عز وجل وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذمة المسلمين واحدة ، فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله واللاتكة والناس أجمعين » ويجوز للمرأة من ذلك ما يجوز للرجل لـــا روى ابن عبـاس رضى الله عنه عن أم هانىء رضى الله عنها : (( أَنْهَـا قَالَت : يا رسول الله يزعم ابن أمى انه قاتل من أجرت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد أجرت من أجرت يا أم هانيء ال ويجوز ذلك للعبد لما دوى عبد الله بن عمرو: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجير على المسلمين أدناهم » وروى فضل بن يزيد الرقاشي قال : « جهز عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا كنت فيه فحصرنا قرية من قرى رام هرمز فكتب عبد منا أمانا في صحيفة وشدها مع سهم ورمى به اليهم ، فاخنوها وخرجوا بامانه ، فكتب بذلك ألى عمر رضى الله عنه فقسال : العبد السلم رجل من السسلمين ذمته ذمتهم » ولا يصح ذلك من صبى ولا مجنون ولا مكره ، لانه عقد فلم يصمح منهم كسائر العقود ، فإن دخل مشرك على أمان واحد منهم \_ فإن عرف أنّ امانه لا يصح ـ حل قتله لانه حزبي ، ولا أمان له ، وان لم يعسرف أن أمانه لا يصح فلا يحل قتله إلى أن يرجع إلى مأمنه لاته دخل على أمان • ويصبح الأمان بالقسول وهو أن يقسول : أمنتك أو أجرتك أو أنت آمن أو مجسار أو لا باس عليك أو لا خوف عليك أو لا تخف أو مترس بالفارسية ، وما أشــبه ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : (( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن )) وقال لام هانيء : ﴿ قَدْ ٱجْرِتْ مَنْ اجْرِتْ )، وقال أنس لعمر رضى الله عنه في قصة هرمزان : ليس لك الى قتله من سبيل ، قلت له تكلم لا بأس عليك فأمسك عمر • وروى زرعن عبعد الله أنه قال: أن الله يعلم كل لسان ، فمن أتى منكم اعجميا وقال : مترس فقد أمنه . ويصح الأمان لما روى أبو سلمة قال : قال عمر رضي الله عنه : « والذي نفس عمر بيده لو أن أحدكم اشاد باصبعه الى مشرك ثم نزل اليه على ذلك وقتله لقتلته » فان أشار اليه بالأمان ثم قال : لم ارد الامان قبل قوله ، لائه أعرف بما لداده ، ويعرف المشرك انه لا أمان له ولا يتمسرض له الى أن يرجسع الى مامنسه ، لأنه دخسل على أنه آمن ، وان امن مشركا فرد الأمان لم يصح الأمان ، لانه ايجاب حق لفيره بعقد فلم يصح مع الرد كالايجاب في البيع والهبة . وان امن أسيرا لم يعسم الأمان لأنه يبطّل ما ثبت الامام فيه من الخيار بين القتسل والاسترقاق والن والفداء ، وأن قال : كنت أمنته قبل الأسر ، لم يقبل قوله ، لأنه لا يملك عقسد الأمان في هذه الحال فلم يقبل اقراره به .

الشرح حديث على أخرجه مسلم بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف ورواه البخاري بأطول من هذا ، وأخرجه البخاري من حديث أنس ، وأخرجه أحمد بلفظ : « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » وحديث أم هانيء أخرجه الشبيخان وأحمد ولفظهم : « قالت : ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت عليسه فقال : من هذه ؟ فقلت : أنا أم هانيء بنت أبي طالب فقال : مرحب يا أم هانيء ، فلما فرغ من غسله قام يصلي ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ، فلما انْصَرْف قلت : يا رسول الله زعم ابن أمي على بن أبي طالب أنك قاتل رجلا قد أجرته ، فلان بن هبيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء قالت : وذلك ضحى » وفى لفظ ِ لأحمد قالت : « لما كان يوم الفتح أجرت رجلين من أحمارًني ، فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا فجاء ابن أمي على " فتفلت عليهما بالسيف » • أما حديث عبد الله بن عمر فقد أخرجه أبو داود فى الجهاد عن قتيبة وابن ماجه فى الديات عن هشام بن عمار ، وأخرجه أبو داود والنسائي.وأحمد من حديث على بلفظ. : « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرا • أما حديث : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » من حديث طويل عند مسلم وأحمد وبعضه في البخاري وفيه : « فجاء أبو سفيان فقال : يا رسول الله أبيدت خضراء قريش ، لا قريش بعد اليوم فقال رسبول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل دار اأبي سفيان فهو آمن فأغلق الناس أبوابهم » الحديث .

أما الآثار فقول عمر فى فتح رامهرمز ففى مغازى الواقدى ومسند سعيد ابن منصور ، وأما رد أنس على عمر حكمه بقتل الهرمزان فقد رواه أيضا سعيد بن منصور وغيره بلفظ: «قال عمر للهرمزان: تكلم ولا بأس عليك ، فلما تكلم أمر عمر بقتله ، فقال أنس بن مالك ليس لك الى ذلك سبيل ، قد أمنته ، فقال عمر: كلا ، فقال الزبير: قد قلت له: تكلم ولا بأس عليك ، فدراً عمر عنه القتل » هكذا نقله ابن قدامة فى المغنى ورواه الشافعى فدراً عمر عنه البخارى معلقا ، وأثر ابن عمر ذكره البخارى معلقا عن عمر والبيهقى من كلام عمر ،

اما اللغات فقوله: (رامهرمز) بفتح الميم وضم الهاء واسكان الراء ثم ضم الميم الثانية مدينة بنواحى خوزستان كما فى معجم البلدان لياقوت ، فى سير أعلام النبلاء للذهبى: أبو اسماعيل الترمذى واسحق بن ابراهيم بن جميل وغيرهما قالوا: أنبأ عبد الله بن أبى زياد العطوانى ثنا سيار بن حاتم ، ثنا موسى بن سعيد الراسبى ثنا بن أبو معاذ عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن عن سلمان الفارسى قال: كنت ممن ولد برامهرمز وبها نشأت وأما أبى فمن أصبهان الى آخر كلامه عن سبب اسلامه ، قوله: (مترس) كلمة فارسية بفتح الميم والتاء واسكان الراء معناها لا تخف وهو الأمر فى حالة النهى من « ترسون » الفارسية ،

اما الأحكام فانه يجوز عقد الأمان للمشركين لقوله تعالى: « وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » قال الشافعي رحمه الله: يعنى بعد مضى مدة الأمان يبلغ الى مأمنه ، وأذا عقد الأمان لمشرك حقن بذلك دمه وماله كما يحقن ذلك بالاسلام •

اذا ثبت هذا فان كان الذي يعقد الأمان هو الامام جاز أن يعقب

الأمان الآحاد المشركين ولجماعاتهم ولأهل اقليم أو صقع أو طائمة تجمعهم قومية مشتركة أو ديانة مشتركة كالبوذية والبرهمية ونحوهما ، ويجسوز للأمير من قبل الامام أن يعقد الأمان الآحاد المشركين ولأهل صقع يلى والايته ، وان كان الذى يعقد الأمان واحدا من الرعية لم يجز أن يعقد الأمان لجمناعات المشركين ، ولا لأهل صقع ، لأنا لو جوزنا ذلك لغير الامام والأمير الذى من قبله لأدى ذلك الى تعطيل الجهاد ، ويجوز أن يعقد الأمان لأحاد المشركين الذين لا يتعطل الجهاد بعقد الأمان لهم كالواحد والعشرة والمائة وأهل قلعة ، لما يروى عبد الله بن مسلمة أن رجلا أجار رجلا من المشركين فقال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد : لا يجير ذلك فقال أبو عبيدة : ليس لكما ذلك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يجير على المسلمين بعضهم » فأجاروه ، ولحديث على في الفصل ، كما يصح عقد الأمان من المرأة لحديث أم هانى عنى

الفصل ، وقد أجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص ابن الربيع لما وقع فى الأسر وكانت زوجة له فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لو خليتم لها زوجها » فخلى ، وعلى هذا يصح أمان الخنشي لأنه الا يخلو أن يكون رجلا أو امرأة وأمانهما يصح ،

فيسرع ويصح عقد الأمان للكافر سواء كان فى دار الحرب أو فى حال القتال أو فى حال الهزيمة ، لأنه لا يد عليه للمسلمين ، وان أقر مسلم أنه أمن أهل الشرك قبل اقراره ، ولأنه يملك عقد الأمان فملك الاقرار به ،

فرع وان وقع كافر في الأسر فأمنه رجل من الرعية لم يصح أمانه ، وقال الأوزاعي : يصح • دليلنا أن صحة الأمان فيه تبطل ما ثبت للامام فيه من القتل والاسترقاق والمن والفداء ، والن وقع في الأسر وقال رجل من الرعية : قد كنت أمنته قبل ذلك ، لم يصح اقراره فيه • وان شهد بذلك شاهدان قبلت شهادتهما ، قال النبيخ أبو حامد : وان قال جماعة : نشهد أنا قد أمناه قبل الأسر ، لم يقبل قولهم ، لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم •

فرع اذا قال رجل من المسلمين لرجل من المشركين قد أجرتك أو أمنتك ، أو أنت مجار ، أو آمن ، صح لما ذكرناه من حديث أم هانيء ، ولأن هذا صريح فى الأمان ، وان قال : لا تفزع أو لا تخف أو لا بأس عليك أو قال بالعجمية (مترس) أو قال بالانجليزية Security Safety فهر أمان لخبر أو قال بالفرنسية S'curité Amam - Protection فهر أمان لخبر اليرمزان حين حمله أبو موسى الأشعرى الي عمر وأمره عمر أن يتكلم فقال له : تكلم لا بأس عليك (مترس) فتكلم الهرمزان بما يدل على شدة عداوته للاسلام ثم أراد عمر أن يقتله فحاجه أنس بن مالك وعبد الرحمن بن عوف وقد مضى ، فان قبل : هو أسير فكيف يصح عقد الأمان له ؟ فالجواب أن عمر (رضى الله عنه) هو الامام يومئذ ، والأمام يصح منه الأمان للأسير ، وروى عن ابن مسعود أنه قال : ان الله يعلم كل لسان فمن أتى منكم أعجميا فقال له : مترس فقد أمنه وان قال : من آكفاً سلاحه أو دخل داره فهو المن

فقعل رجل ذلك صار آمنا ، لأن ذلك كان نداء النبى صلى الله عليه وسلم يوم فتح سكة ، ويصح الأمان بالاشارة التى يفهم منها الأمان لما روى أن عمر رضى الله عنه قال : « والذى نفسى بيده لو أن أحدكم أشار بأصبعه الى مشرك ثم نزل اليه على ذلك ثم قتله لقتلته » فان أشار الى مشرك بشى فنزل المشرك اليه ظنا منه أنه أشار اليه بالأمان \_ فان اعترف المسلم أنه أراد مالاشارة اليه الأمان له \_ كان آمنا ، وان قال : لم أرد الأمان قبل قوله لأنه أعلم بما أراد ، ويعرف المشرك أنه لا أمان له فلا يحل قتله حتى يرجع الى مأمنه الأنه تخل على شبهة أمان ، وان أمن مشركا فرو الأمان لم يصح مع الرد كالايجاب في البيع والهبة ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان اسر امراة حرة أو صبيا حرا رق بالأسر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سبى بني المصطلق واصطفى صغية من سبى خيبر ، وقسم سبى هوزان ، ثم استنزلته هوازن فنزل ، واستنزل الناس فنزلوا » وأن أسر حر بالغ من أهل القتال فللامام أن يختار ما يرى من القتل والاسترقاق والن والفداء ، فإن رأى القتل قتل لقوله عز وجل: « فاقتلوا الشركين حيث وجدتموهم )) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم (( قتل يوم بعر ثلاثة من المشركين من قريش : مطعم بن عدى ، والنضر بن الحارث ، وعقبة بن أبي معيط (( وقتل يوم احد « ابا عزة الجمحى ، وقتل يوم الفتح ابن خطل » والن رأى الن عليه جاز لقوله عز وجل: (( فاما منا بعدو وأما فناء )) ولأن النبي صلى الله عليسه وسلم من على ابي عزة الجمحي ، ومن على ثمامة الحنفي ، ومن على ابي العاص بن الربيع ، وإن رأى أن يفادى بمال أو بمن أسر من المسلمين فادى به لقوله عز وجل: « فامامنا بعد واما فداء » وروى عمران بن الحصين رضى الله عنه: « أن النبي صلى الله عليسه وسلم فادى السيرا من عقيسل برجلين من اصحاب اسرتهما ثقيف )) وان رأى أن يسترق ـ فأن كأن من غير العرب نظرت - فان كان مهن له كتاب أو شبه كتاب - استرق لا روى عن ابن عباس ( أنه قال في قوله عز وجل: (( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض )> وذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم امر الله عز وجل في الاسارى فامامنا بعد، واما فداء فجعل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في أمر الأسارى الخيار ، أن شاءوا قتلوا وأن شاءوا استعبدوهم ، وان شاءوا فادوهم . فان كان من عبدة الأوثان ففيه وجهان احدهما وهو قول ابى سعيد الاصطخرى: أنه لا يجوز استرقاقه لآنه لا يجوز اقراره على الكفر بالجزية ، فلم يجز الاسترقاق كالمرتد ، والثانى أنه يجوز لما رويناه عن ابن عباس ، ولان من جاز الن عليه في الأسر جاز استرقاقه كاهل الكتاب ، وإن كان من العرب ففيه قولان قال في الجديد: يجوز استرقاقه لما روى معاذ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: (( لو كان الاسترقاق ثابتا على العرب لكان اليوم وانما هو أسر وفداء )) فأن تزوج عربى بامة فأتت منه بولد فعلى القول الجديد: الولد مملوك ، وعلى القديم: الولد حر ولا ولاء عليه لاته حر من الاصل .

فصـــل ولا يختار الامام في الأسير من القتل والاسترقاق والن والفداء الا ما فيه الحظ ألاسلام والمسلمين ، لأنه ينظر لهما فلا يفعل الا ما فيه الحظ لهما ، فإن بذل الأسير الجزية وطلب أن تعقد له الذمة ففيه وجهان احدهما: أنه يجب قبولها كما يجب اذا بدل وهو غير الأسر ، وهو ممن يجوز أن تمقد لمثله الذمة ، والثاني : أنه لا يجب لانه يسقط بذلك ما ثبت من اختيار القتل والاسترقاق والن والفداء ، وان قتله مسلم قبل أن يختار الامام ما يرأه عزر القاتل لافتياته على الامام ولا ضمان عليه لأنه حربي لا أمان له ، وأن أسلم حقن دمه لقوله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل النساس حتى يقولوا لا اله الا الله ، فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها )) وهل يرق بالاسسلام ؟ أو يبقى الخيار فيه بن ألاسترقاق والن والفداء ؟ فيسه قولان احدهما : أنه لا يرق بل يبقى الخيار في الباقي لما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه : ( أن الأسير العقيلي قال : يا محمد الى مسلم ثم فاداه برجلين » ولان ما ثبت الخيار فيه بين أشياء اذا سقط أحدها لم يسقط الخيار في الباقي ككفارة اليمين اذا عجز فيها عن العتق ، فعلى هذا اذا اختار الفداء لم يجز أن يفادي به الا أن يكون له عشيرة يأمن معهم على دينه ونفسه ، وأن أسر شيخ لا قتال فيه ولا رأى له في الحرب \_ فأن قلنا : أنه يجوز قتله ، فهو كفرم في الخيار بين القتل ، والاسترقاق ، والن ، والفداء ، وان قلنا : لا يجوز قتله فهو كفيره اذا أسلم في الأسر وقد بيناه .

الشرح قوله تعالى: « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وقوله تعالى: « فاما منا بعد واما فداء » سيأتى الكلام عليهما بعد قليل أما قسم النبى صلى الله عليه وسلم سبى بنى المصطلق فقد آخرجه الشيخان من حديث ابن عمر ، ورواه أحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت: « لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بنى المصطلق وقعت جويرية بنت المحارث فى السبى لثابت بن قيس بن نسماس أو الابن عم له فكاتبته عن الحارث فى السبى لثابت بن قيس بن نسماس أو الابن عم له فكاتبته عن

نفسها ، وكانت امرأة حلوة ملاحة ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني جويرية بنت الحارث أبي ضرار سيد قومه وقد اصابني من البلاء ما أم يخف عليك ، فجئتك أستعينك على كتابتي ، قال : فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضى كتابتك وأتزوجك ، قالت : نعم يا رسول الله قال : قد فعلت قالت : وخرج الخبر الى الناس أن رســول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث ، فقال الناس : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم ، قالت : فلقد أعتق بتزويجه اياها مائة أهل بيت من بني المصطلق ، فما أعلم أن امرأة أعظم بركة على قومها منهـــا » وبهذا أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم ، وقد مضى خبر العارة عليهم وهم غارون ، واصطفاء صفية من سبى خيبر مضى فى كتاب النكاح من باب الصداق حيث جعل صداقها عتقها • أما قسم بني هوازن وما تبعه من استنزالهم آياه ففي البخاري من كتاب السير والجهاد : باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين ، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعـــد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر ، حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثني الليث قال : حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : وزعم عروة أن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين ، فسألوه أن يرد اليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليـــه وسلم: أحب الحديث الى اصدقه فاختاروا احدى الطائفتين ، اما السبي واما المال ، وقد كنت استأنيت بهم \_ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم بضع عشرة اليلة حين قفل من الطائف ، فلما اتبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وبسلم غير راد اليهم الا احدى الطائفتين ، قالوا : فانا نختار سبينا \_ فقام رسلول الله صلى الله عليه وسلم فى المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد ، فان اخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين ، وانى قد رأيت أن أرد اليهم سبيهم ، من أحب أن يطيب فليفعل ، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه اياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل ، فقال

الناس : قد طبينا ذلك يا رسول الله لهم . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : انا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن ، فارجعوا حتى يرفع البنا عرفاؤكم أمركم • فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا اسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه انهم قد طيبوا فأذنوا ، فهذا الذي بلغنا عن بني هوازن » وقد أخرجه أحمد وأبو داود باسناده عن ابن شهاب قال : وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه ــ الحديث • وخبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة الخ • الذي ثبت عنـــد العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عقبة بن أبي معيط صبرا والنضر بن الحارث كذلك ، وهذا ثابت في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي وفى تفسير القرطبي عند قوله تعالى : « فاما منتًا بعد واما فداء » وما المطعم ابن عدى \_ وهو الذي كان يريد أن يخطب عائشة أم المؤمنين لولد له قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يقتل صبرا في بدر ، وقد ثبت في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فال فى أسارى بدر : « لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى لتركهم له » وهذا دليل على موته قبل غزوة بدر . ولعله طعمة بن عدى ــ وان كان طعمة متفقا على فتله في بدر ومختلفا في ذلك صبراً ــ هكذا أفاده الحافظ ابن حجر في التلخيص ، وفي وصف قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحشى : كنت عبدا لجبير بن مطعم ، وكَان عمه طعمة بن عدى قتل يوم بدر فقال لى : ان قتلت حمزة فأنت حر الخ القصة . أما قتل أبى عزة الجمحى ففي سيرة ابن هشام وسنن البيهقي ، بوخلاصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد من عليه في بدر ، وعاهده ، ف لا يقياتله فنقض العهد وحضر في صُف المشركين يوم أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أين ما أعطيتني من العهد والميثاق ؟ والله لا تمسح عارضيكَ بمكة وتقول : سخرت بمحمد مرتبن » قال شعبة : فقال النبي صلى الله عليه وسلم . « أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين » • أما فتل عبد الله بن خطل فقد مضى فى كتاب الزكاة للامام النواوى نفعنا الله تعالى به ، اذ أن عبد الله بن خطل هذا كان مسلما فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا ، وبعث معه رجلا من الأنصار ، وكان معه مولى يخدمه فنزل منزلا وبأمير المولى أن يذبح له

تيسا فيصنع منه طعاما فنام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فتله ثم ارتد مشركاً وكان له قينتان تعنيان بهجب، النبي صلى الله عليه وسلم فأمر ريسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه • وأما منه صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أثال هنا فقد خرج البخارى ومسلم وأحمـــد عن أبي هريرة قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة ، فربطوه بسمارية من سوارى المسجد، فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد ، فقال : ما عندل يا ثمامة ؟ قال : عندى ما قلت لك أن تنعم تنعم على شاكر ، وان تقتل اتقتل ذا دم ، وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطلقوا ثمامة ، فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا اله لا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، يا محمد والله ما كان على الأرض أبغض الى من وجهك ، فقد أصبح وجهك احب الوجوه كلها الى والله ما كان من دين أبغض ً مِي مِن دَينِكَ فأصبح دينك أحب الدين كله الى ، والله ما كان مِن بلد \*بِغض الى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها الى وان خيلك أخذني وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ، فقال : لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله إلا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » اوأما أبو العاص بن الربيع فهو زوج ابنته صلى الله عليه وسلم ففي سنن أبي داود ومسند أحمد عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت لها عند خديجة أدخلتها بها على أبى أنماص قالت : فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم برق لها رقة شديدة فقال : ان رأيتم ان تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها فالوا : نعم » وقد أسلم أبو العاص عام الحديبية . أما حديث عمران بن الحصين فقد أخرجه مسلم مطولا وأخرجه ابن حبان مغتصرا والترمذى وصححه وليس فيه : ( من بني عقيل ) ورواه أحمد في مسنده ولفظه عندهم : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني

عقيل » وخبر ابن عباس قال الشوكانى فى نيل الأوطار: أخرجه البيهقى من حديث ابن عباس وفى اسناده على ابن أبى طلحة عن ابن عباس وهو لم يسمع منه لكنه انما أخذ التفسير عن ثقات أصحابه كمجاهد وغيره ، وقد اعتماده البخارى وأبو حاتم وغيرهما فى التفسير اه و وقال الذهبى فى الميزان: على بن أبى طلحة عن مجاهد وأبى الوداك وراشد بن سمد واخذ نفسير البن عباس عن مجاهد فلم يذكر مجاهدا بابل أرسله عن ابن عباس ، قال أحمد بن عيسى فى تاريخ حمص: اسم أبيه سالم بن مخارق فاعتقه العباس اه . •

なんがらなる最高過過間を

وأما حديث معاذ بن جبل « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين » • قال الشهوكاني في النيل: أخرجه الشافعي والبيهقي وفي استناده الواقدي وهو ضعيف جدا ورواه الطبراني من طريق آخري فيها يزيد بن عياض وهو أشد ضعفا من الواقدي ومثل هذا لا تقوم به حجة ا هـ •

اله الأحكام فانه اذا أسر صبى أو امرأة رقا بالأسر ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم وقسم سبى بنى المصطلق واصطفى صفية من سبى خيبر ، وان أسر حر بالغ من أهل القتال ــ فاختلف الناس فيه على آربعة مذاهب فمذهبنا أن الامام فيه بالخيار بين القتل والمن والفداء والاسترفاق ، ولسنا نريد بالخيار أنه يفعل ما شاء ، وانما نريد بالخيار أنه يفعل ما شاء ، وانما نريد بالخيار أنه يفعل ما شاء ، وانما فريد بالخيار أنه يفعل ما أن يكون الأسير فيه بطش وقوة يستفيد منه المشركون ، أو يكون عالما فى المواد المهلكة ولا يريد أن يقتنع بالحق ، ويخشى أن يصنع ما يهلك به المسلمين أو يخشى من مكره ان استرقه ، فالمصلحة فى قتله ، وان كان ضعيفا أو تافها أو كان ذا مال فالمصلحة تن يفادى ، وان كان ذا صنعة أو كان ماهرا فى العلوم الحربية أو حاذقا فى أن يفادى ، وان كان ذا صنعة أو كان ماهرا فى العلوم الحربية أو حاذقا فى الخوف من مكره ، فالمصلحة أن يسترق ، وان كان ضعيفا لا يخشى منه وله شعبية أو أثر بارز فى بلده ورأى الامام المن عليه تأليفا لقلبه ، وكفا للحاية شعبية أو أثر بارز فى بلده ورأى الامام المن عليه تأليفا لقلبه ، وكفا للحاية فومه ضد المسلمين ، فالمصلحة أن يمن عليه ، ليسلم قومه ، وبه قال الأوزاعى والثورى وأحمد ، وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين القتل والاسترقاق ، والثورى وأحمد ، وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين القتل والاسترقاق ،

ولا يجرز المن ولا الفداء ، وقال مالك : هو بالخيار بين ثلاثة أشــياء بين القتل والاسترقاق والفداء بالنفس ، وأما الفداء بالمال أو المن فلا يجوز ، وقال أبو يوسف ومحمد : هو بالخيار بين ثلاثة اشياء بين القتل والاسترقاق والفداء بالنفس والمال ، وأما المن فلا يجوز ، والدييل على أنه يقتل قوله تعالى : « فاذا انسلخ الأشهر العـرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وقوله تعالى : « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » ولأن النبي صلى انه عليه وسلم الكعبة ، وروى أن أبا عزة الجمحى وقع في الأسر يوم بدر فقال : يا محمد اني ذو عيلة فمن على فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلاه على ألا يعود الى قتاله ، فلما رجع الى مكة قال : سخرت بمحمد وعاد الى القتال يوم أحد فوقع في الأسر فقال: يا محمد اني ذو عيلة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتبن الخ الحديث وقتله بيده ، والدليل على جواز المن فوله تعالى : « فاذا نقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أأوزارهه » وألمر بقتل الكفار اوأسرهم ، وبين حكم الأسبير وأن له آلمن عليه والفداء ، وجعل الغاية حتى تضع الحرب أوزارها ، قال أهل التفســير حتى لا يبقى على وجه الأرض ملة غير ملة الاسلام ، وهو أن ينزل عيسى ابن سيم عليه السلام ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي عزة الجمحي ، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : « لو كان مطعم بن عدى حيـــا فكلمني في أمر هؤالاء النتني يعني أسرى بدر ـ الأطلقتهم » فدل على جواز ذلك ، ما حكاه أبو هريرة رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه اوسلم وجه سرية فأتت بشمامة بن اثال الى آخر ما مضى بك آنفا من اطلاق سراحه واسلامه • وأما الدليل على جواز الفداء بالمال ما روى مسلم وأحمد والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : « لما أسروا الأساري يعني بوم بدر \_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤُلاء الأساري ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة ، ري أن نأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار ، عسى الله نأن يهـــــــــيهم للاسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ فقال : لا والله ما أبرى الذي برأى أبو بكر ، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم ، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكني من فلان \_ نسيبا لعمر ــ فأضرب عنقه ، ومكن فلانا من فلان قرابته ، فان هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها ، فهبرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت (١) فلما كان من الغد جئت فاذا رسول الله صلى الله عليـــه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان ، قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ، فان وجدت بكاء بكيت ، وان لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما ؟ فقال رسبول الله صلى الله عليه وسلم : أبكى للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء ، لقد عرض على عدابهم أدنى من هذه الشجرة ــ شجرة قريبة منه ــ وأنزل الله عز وجل : ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض ـ البي قوله ـ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) فأحل الله الغنيمة لهم » وأخرج أبو داود عن ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة » وأخرج أبو داود وأحمد من حديث عائشة قالت : « لما بعث أهل مكة فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال ، وبعثت فيه بقلادة كانت لها عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص ، قالت : فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة فقال : ان رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها . قالوا: نعم » فأنزل الله تعالى: « لوالا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » فى أنه الا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون • واختلف الناس في كتاب الله السابق على أقوال ، أصحها أن الله أحل للمسلمين الغنائم ولم تكن حلالًا لأحد من قبل ، وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير : الكتاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم أو تأخر من ذنوبهم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : « اوما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال

<sup>(</sup>۱) من هنا اختلف خطاب المتكلم فصار الكلام على لسان عمر رضى الله هنه ويوضح ذلك ما رواه أبو داود عن أبن عباس من وجه آخر قال : حدثنى عمر بن الخطاب قا : لما كان يوم بدر . . الحديث . والمعروف أن أبن عباس لم يشمهد بدراً وهو من صفار الصحابة وأسلم بعد الفتح ولم يكن يوم بدر تزيد سنه على ست سنين .

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ؟ » أخرجه مسلم ، وقيل: الكتاب السابق هو الا يعذبهم ومحمد صلى الله عليه وسلم فيهم وأما الدليل على جواز الفداء بمن أسر من المسلمين ما روى عمران بن حصين أن النبى صلى الله عليه وسلم: « فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بنى عقيل » •

وأما الاسترقاق ــ فان كان الأســير من غير العرب تظرت ــ فان كان ممن له كتاب أو شبه كتاب جاز استرقاقه ، والدليل قول ابن عباس من أن قوله تعالى : « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض » الآية نزلت يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله في الأسرى : « فاما منا بعد واما فداء » قال ابن عباس : فجعل الله تعالى للنبي والمؤمنين الخيار في الأسرى ان شاءوا قتليوهم وان شاءوا استعبدوهم ، وأن شاعوا فادوهم ، وأيضا فهو اجماع • وأن كأن الأسير من غير العرب من عبدة الأوثان فهل يجوز استرفاقه ؟ فيه وجهان أحدهما ــ وهو قول أبي سعيد الاصطخرى : أنه ـ لا يجوز بل يكون الامام فيــه بالخيار بين القتل والمن والفداء ، لأن كل من لم يجز حقن دمه ببذل الجزية نم يجز حقن دمه بالاسترقاق كالمرتد • والثـاني : يجوز استرقاقه وهــو المنصورص لما برويناه عن ابن عباس فانه لم يفرق ، ولأن كل من جاز للامام المفاداة به والمن عليه جاز استرقاقه كأهل الكتاب ، وما قاله الأول ينتقش بالصبيان، وأن كان الأسير من العرب فهل يجوز استرقاقه ؟ فيه قوالان قال فى الجديد : يجوز استرقاقه كغير العرب ، وقال فى القديم : لا يجوز استرقاقه ببل يكون الامام فيه بالخيار بين القتل والمن والفداء ، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : « لو كان الاسترقاق ثابتا على العرب لكان اليوم ، انما هو اسار وفداء » وقد مضى تخريج الحديث وبيان درجتــه •

فرع وان بذل الأسير الجزية وطلب أن تعقد له الذمة \_ وهو ممن يجوز أن تعقد له الذمة \_ ففيه وجهان ، أحدهما : يجب قبولها كما اذا بذلها فى غير الأسر ، والثانى : لا يجب قبولها لأن ذلك يسقط ما ثبت اللامام

فيه من اختيار القتل والمن والفداء والاسترقاق ، والذي يقتضى المذهب أنه لا خلاف آنه يجوز قبول ذلك منه ، وانما الوجهان فى الوجوب ، لأنه اذا جاز أن يمن عليه من غير مال أو بمال بؤخذ منه مرة واحدة ، فلأن يجولز بمال يؤخذ منه كل سنة أولى .

فـــوع وان أسر رجل من المشركين فقبل أن يختار فيه الامام أحد الأشياء الأربعة قتله رجل عزر القلاتل ، لأنه افتات على الامام ولا ضمان عليه • وقال الأوزأعي : عليه الضمان • دليلنا : أنه بنفس الأسر لا يصمير غنيمة ، وانما هو كافر لا أمان له فلم يجب على قاتله الضمان كالمرتد ، وان أسلم الأسير قبل أن يختار الامام فيه أحد الأشياء الأربعة لم يجز قتله لقوله صلى الله عليه وسلم: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله » الحديث . وهل يجوز المن والمفاداة ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا يجوز المن والمفاداة به ، بل يصير رقيقا بنفس اسلامه ، لأنه أسير لا يجوز قتله فصار رقيقًا كالصبى والمرأة ، والثاني : يكون الامام فيه بالخيار بين الاسترقاق والمن والفداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فادى الأسير العقيلي بعد ما أسلم ، ولأنه من خير فيه بين أشياء اذا سقط بعضها لم يسقط الساقي كالمكفر عن اليمين اذا عجز عن الرقبة لم تسقط خيرته في الأطعام ، فعلى هذا لا يجوز أن يفادي به الا أن تكون له عشيرة يأمن على نفسه بينهم على اظهار دينه ، وان أسر شيخ من الكفار ممن لا قتال فيه ولا رأى \_ فان قلنا : يجوز قتله \_ خير الامام فيه بين الأربعة الأشياء كالشاب ، وان قلنا : لا يجوز قتله ، فقد اختلف الشيخان فيه فقال الشيخ أوه اسحق: هو كغيره من الأسرى اذا أسلم وأراد يه يكون على القولين ، وقال الشيخ أبو حامد : ولا خيــــار للامام فيه ، وأن قلنا : لا يرق الأسير فيه بنفس الأسر ، بل يخير الامام فيه بين الثلاثة الأشياء ففي هذا وجهان ، أحدهما : يكون الامام فيه مخيرا بين الأشياء الثلاثة لما ذكرناه في الأسير اذا أسلم ، والشاني : لا يخير فيه بل يرق ، والفرق بينهما أن الأسير كان قد ثبت للامام فيه الخيار بين الأشياء الأربعة ، فاذا سقط القتل بالاسلام لم تسقط الأشياء الثلاثة ، وهذا لم يثبت للامام فيه الخيار بالقتل في الأصل ، فهو بالصبي والمرأة أشبه .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان رأى الامام القتل ضرب عنقه لقوله عز وجل: (( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » ولا يمثل به لما روى بريدة قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال: أغزوا بسم الله ، قاتلوا من كفر بالله ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تغلو )، ويكره حمل راس من قتل من الكفار الى بلاد المسلمين لما روى عقبة بن عامر . ﴿ أَنْ شرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص بعثا بريدا الى أبي بكر العسديق رضي الله عنه برأس يناق البطريق فقال: أتحملون الجبف الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : يا خليفة رسول الله انهم يفعلون بنا هكذا ، قال : لا تحماوا الينا منهم شيئًا » وان اختار استرقاقه كان للفانمين ، وأن فاداه بمال كان للفانمين ، وان اراد أن يسبقط منهم شيئًا من المال لم يجز الا برضا الفانمين لما روى عرارة بن الزبير: ﴿ أَنْ مَرُوانَ بِنَ الْحَكُمِ وَالْسُورِ بِنَ مَخْرِمَةُ أَخْبُرَاهُ أَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وفد هوازن مسلمين فقال: أن أخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وانى قد رأيت أن أرد اليهم ، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ، ومن أحب منكم أن يكون على حقَّه حتى نعطيه أياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل ، فقال الناس : قد طيبنا لك يا رسول الله » قال الزهرى : اخبرنى سميد بن المسيب وعروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( رد ستة آلاف سبي من سبي هوازن من النساء والصبيان والرجال الى هوازن حين أسلموا » وان أسر عبد فرأى الامام أن يمن عليه لم يجز الا برضا الفانمين ، وان رأى قتله لشره وقوته قتله وضمن قيمته للفائمين ، لانه مال لهم .

فصسل ، لا روى : « أن عتبة وشيبة أبنى دبيعة والوليد بن عتبة دعوا الى المبارزة فيرز اليهم حمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب وعبيدة بن الحرث » المبارزة فيرز اليهم حمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب وعبيدة بن الحرث » ولانه أذا لم يبرز اليه أحد ضعفت قلوب المسلمين وقويت قلوب المبركين ، فأن بدا المسلم ودعا الى المبارزة لم يكره ، وقال أبو على ابن أبى هريرة : يكره لأنه ربما قتل وانكسرت قلوب المسلمين ، والصحيح أنه لا يكره ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه : « أن دسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المسادزة بين الصفين فقال : لا بأس » ويستحب أن لا يبارز الأقوى في الحرب ، لأنه أنا بارز ضعيف جاز ، فعيف لم يؤمن أن يقتل فيضعف قلوب المسلمين ، وأن بارز ضعيف جاز ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز لأن القصد من المبارزة اظهار القوة ، وذالك لا يحصل من مبارزة الضعيف ، والصحيح هو الأول ، لأن التعزير بالنفس يجوز في الجهاد ، ولهذا يجوز للضعيف أن يجاهد كما يجوز للقوى ، والمستحب

ان لا يبارز الا باذن الأهم ليكون ردءا له انا احتاج ، فان بارز بغير اننه جاز ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ، لأنه لا يؤمن أن يتم عليه ما ينكسر به الجيش ، والصحيح أنه يجوز لأن النغرير بالنفس في الجهاد جائز ، وان بارز مشرك مسلما ـ فان بارز من غير شرط ـ جاز لكل أحد أن يرميه لانه حريى مشرك مسلما ـ فان بارز من غير شرط ـ جاز لكل أحد أن يرميه لانه حريى فان ولى عنه مختارا أو مثخنا أو ولى عنه المسلم مختارا أو مثخنا جاز لكل أحد رميه ، لأنه شرط الأمان في حال القتال ، وقد انقضى القتال فزال الامان ، أحد رميه ، لانه شرط الأمان في حال القتال فافدره ، أو بعا المشركون بمعاونته فلم يمنعهم ، جاز لكل أحد رميه ، لأن نقض الأمان ، وأن أعانوه فمنعهم فلم يقبلوا منه فهو على أمانه ، لأنه لم ينقض الأمان ، وأن أعانوه فمنعهم فلم يشترط ، ولكن العادة في المبارزة أن لا يقاتله غير من يبرز اليه ، فقد قال بعض أصحابنا : أنه يستحب أن لا يرميه غيره ، وعندى أنه لا يجوز لفيره رميه وهو أصحابنا : أنه يستحب أن لا يرميه غيره ، وعندى أنه لا يجوز لفيره رميه وهو ظاهر النص ، لأن العادة كالشرط ، فأن شرط أن لا يقاتله غيره ولا يتعرض له ناهم النقضى القتال حتى يرجع الى موضعه وفي له بالشرط ، فأن ولى عنه المسلم فتبعه ليقتله جاز لكل أحد أن يرميه لانه نقض الشرط فسقط أمانه .

الشرح قوله تعالى: « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » قال القرطبى: خص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها ، وقيل: نصب على الاغراء ، قال أبو عبيدة: هو كقولك يا نفس صبرا الى أن قال: لأن فى العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس فى لفظ القتل لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة وهو حز العنق واطارة العضو الذى هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه .

أما حديث بريدة مضى تخرجه وهو من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم والترمذى ، وصححه ، وأحمد وابن ماجه ، وخبر شرحبيل وعمرو ابن العاص فى ارسال برأس إيناق البطريق رواها محمد بن زكريا فى أخب اره ويناق هو أبو مسلم بن يناق أحد الرواة عن عبد الله بن عمر وهو من الثقات وابنه الحسن بن مسلم بن يناق أحد الرواة عن صفية بنت شيبة وابن عباس وغيرهما وهو مولى نافع بن عبد الحرث ، وروى عنه ابراهيم بن نافع وشعبة وثقه النسائى ولم يضعفه أحد ، وخبر مروان والمسور مضى فى شرح الفصل وثقه النسائى ولم يضعفه أحد ، وخبر مروان والمسور مضى فى شرح الفصل قبله ، أما خبر المبارزة التى وقعت بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم فقد أخرجه أبو داود وسكت عنه وأحمد والحافظ المنذرى ولفظ أبى داود :

«عن آمير المؤمنين على رضى الله عنه قال: تقدم عقبة بن ربيعة ومعه ابنه وأخوه ، فنادى من يبارز ؟ فانتدب له شباب من الأنصار ، فقال : من أنتم ؟ فأخبروه فقال : لا حاجة لنا فيكم انا أردنا بنى عمنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم يا حمزة ، قم يا على ، قم يا عبيدة بن الحرث فأقبل حمزة الى عتبة ، وأقبلت الى شيبة ، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان ، فأثخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا الى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة » وعن قيس بن عباد عن على عند البخارى قال : « أنا أول من يجثو للخصومة بين قيس بن عباد عن على عند البخارى قال : « أنا أول من يجثو للخصومة بين يدى الرحمن بوم القيامة ، قال قيس : فيهم نزلت هذه الآية (هذان خصمان ابن الحرث ، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة » وفى رواية : ابن الحرث ، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة » وفى رواية : النا عليا قال : فينا نزلت هذه الآية وفى مبارزتنا يوم بدر : (هذان خصمان اختصموا فى ربهم ) » •

#### وحديث أبي هريرة متفق عليه •

أما اللغات فأصل البروز الظهور وهو هنا ظهور المتحاربين بين الصفين لا يستتران بغيرهما من أهل ، قال تعالى : « وترى الأرض بارزة » أى ظاهرة • هكذا أفاد ابن بطال • والائخان هو المبالغة فى الجراحة « حتى اذا أتخنتموهم » أى غلبتموهم وكثر فيهم الجراح •

اما الأحكام فان المبارزة على ضربين: مستحبة ومباحة غير مستحبة ، فأما المستحبة فهو أن يحرج رجل من المشركين وإيطلب المبارزة فيستحب أن يبرز اليه رجل من المسلمين لحديث على فى الفصل ، وروى أن عليا رضى الله عنه بارز عمرو بن ود العامرى فقال له عمرو: من أنت ؟ فقال: على بن أبى طالب فقال: ما أحب أن أقتلك يا ابن أخى فقال على: وأنا أحب أن أقتلك ، فغضب عمرو وبارزه فقتله على رضى الله عنه ، رواه أبن اسحاق فى المفازى فى غزاوة الخندق ، وأما المبارزة المباحة التى ليسنت بمستحبة ولا مكروهة فهو أن يلاعو المسلم أولا الى المبارزة اذا عرف من نفسه شدة فى القتال ، لأن فيه تقوية لقلوب المسلمين ، والما قلنا: انها ليسنت بمستحبة لأنه ربمسا

قتل فتنكِسر بقتله قلوب المسلمين ، ورحكي عن أبي على بن أبي هريرة أنه قال : انها مكروهة وليس بصحيح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المبارزة بين الصفين فقال : لا بأس ، فان بارز ضعيف في الحرب جاز وكره ومن أصحابنا من قال : لا يجوز لأن القصد بالمبارزة اظهـار القوة وذلك لا يحصل بمبارزة الضعيف ، والصحيح هو الأاول ، لأن التغرير بالنفس في الجهاد إيجوز ، وهل يجوز أن يسارز من غير اذن الأمير ؟ فيه وجهان ، أحدهما : ألا إيجوز لأنه ربما طرأ عليه ما بنكسر به الجيش ، والثاني : يجوز لأن التغرير بالنفس في الجهاد يجوز الا أنه يستحب أن يبارز باذنه لأنه ربما احتاج الى أعانة منه في حال القتال • وان بارز المشرك وشرط ألا يقاتله أحد غير من برز اليه لم يجز لأحد أن يرميه غير من برز اليه ليوفى له بالشرط، فان ولي أجدهما عن الآخر مثخنا أو مختارا جاز لكل واحد رميه ، لأنه شرط ألا يقاتله إلا من برز اليه في القتال ، اذا شرط الا يقاتله أحد حتى يرجع الى موضعه فيوفى له بالشرط ، وان ولى المسلم عنه فتبعه المشرك جاز لكل أحد رميه ، لأنه نقض الشرط فسقط أمانه ، وإن استعان المشرك بأصحابه فى القتال فأعانوه من غير أن يسألهم فلم يمنعهم جاز لكل أحد رميه لأنه لم يف بالشرط فلم يوف له ، وان أعانه أصحابه فمنعهم فلم يمتنعوا لم يجز لغير من برز اليه أن يرسيه لأنه لم ينقض الشراط ، وان لم يشترط شيئا ، وَلَمْ تَجِرُ الْعَادَةُ فَي الْمِبَارِزَةُ أَلَّا إِيقَاتُلُهُ غَيْرُ مِنْ بِرِزُ اللَّهِ حِازُ لَكُلُّ أحد رميه لأنه حربي ألا أمان له ، وان لم يششرط شيئا ولكن العادة جرت آلا يقاتله غير من برز اليه ففيه وجهان من أصحابنا من قال : ايجوز لكل أحد رميه ، لأنه حربي لا أمان له ، وقال المصنف : وعندي أنه لا يجوز لغير من برز اليه رميه لأن العادة كالشرط ، وهو ظاهر نص الشأفعي في الأم • قال المسعودي : ولو قصد كافر مسلما ليقتله لم يجز للمسلم الاستسلام ليقتله الكافر بل يجب عليه قتاله ، ولو قصده مسلم ليقتله فهو بالخيار بين أن يقاتله دفاعا عن نفسه وبين أن يستسلم له ليقتله ، والأصحابنا البغداديين في هـ ذا وجه آخر أنه يجب عليه أن ايمنعه عن نفسه وقد مضي .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

قصـــل وأن غرر بنفسته من له سهم في قتل كافر مقبسل على الحرب فقتله استحق سلبه ، لما روى أبو قتادة قال : (( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليمه وسلم يوم حنين فرأيت رجلا من المشركين علا رجللا من السلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ، فأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ربح الموت ؛ ثم أدركه الموت ، فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، فقصصت عليه فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلب ذلك الرجل عندى فأرضه ، فقال أبو بكر رضي الله عنه لا ها الله اذا لا يعمد الى اسد من أسد الله تمالي يقاتل عن دين الله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق فاعطه أياه ، فأعطاني اياة فبعت الدرع فابتعت به مخرقاً في بني سلمة ، وانه لاول مال تأثلته في الاسلام » فلن كان ممن لا حق له في الغنيمة ـ كالمخـ لل والكافر اذا حضر من غير اذن ـ لم يستحق ، لأنه لا حق له في السهم الراتب ، فلان لا يستحق السلب وهو غر راتب أولى ، فأن كأن ممن يرضخ له كالصبي والمراة والكافر اذا حضر بالاذن ففيه وجهان أحدهما: أنه لا يستحق لما ذكرناه . والثاني : أنه يستحق لأن له حقا في الفنيمة فاشبه من له سهم ، وان لم يغرر بنفسه في قتله بأن رماه من وراء الصف فقتله لم يستحق سلبه ، وان قتله وهـو غير مقبل على الحرب كالأســـي والمثخن والمنهزم لم يستحق سليه ، وقال ابو ثور: كل مسلم قتل مشركا استحق سليه ، لما روى انس رضى الله عنه: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل كافرا فله سلبه ) ولم يفصل . وهذا لا يصح لأن ابن مسمود رضى الله عنه قتل أبا جهل وكان قد أثخنه غلامان من الانصار ، فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم سلمه الى ابن مسعود ، وأن قتله وهو مول ليكر استحق السلب ، لأن الحرب كر وفر . وان اشترك اثنان في القتل اشتركا في السلب ، لاشتراكهما في القتل ، وان قطع أحدهما يديه أو رجليه وقتله الآخر ففيه قولان أحدهما أن السلب الأول ، لأنه عطله . والثاني : أن السلب للثاني ، لأنه هو الذي كف شره دون الاول ، لأن بعد قطع البدين يمكنه أن يعدو أو يجلب ، وبعد قطع الرجلين يمكنه أن يقاتل أذا ركب ، وأن غرر من له سهم فأسر رجلا مقبلًا على الحرب وسلمه الى الامام حيا ففيه قولان ، احدهما : لا يستحق سلبه ، لانه لم يكف شره بالقتل • والثاني : انه يستحق لأن تفريره بنفسه في أسره ومنعه من القتال أبلغ من القتل ، وأن من عليه الامام أو قتله استحق الذي أسره سلبه ، وأن استرقه أو فأداه بمال ففي رقبته وفي المال المفادي به قولان : أحدهما : أنه للذي أسره ، والثاني : أنه لا يكون له لانه مال حصل بسبب تفريره فكان فيه قولان كالسلب •

فصلل والسلاح الذي يقاتل به ، والمركوب الذي يقاتل عليه ، فاما ما يقاتل فيها ، والسلاح الذي يقاتل به ، والمركوب الذي يقاتل عليه ، فاما ما لا يد له عليه كخيمته ، وما في رجله من السلاح والكراع ، فلا يستحق سلبه ، لأنه ليس من السلب ، واما ما في يده مها لا يقاتل به كالطوق والمنطقة والسوار والخاتم ، وما في وسطه من النفقة ففيه قولان احدهما : انه ليس من السلب ، لأنه ليس من جنة الحرب ، والثاني : أنه من السلب لأن يده عليه فهو كجنة الحرب ، ولا يخمس السلب لا روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضى الله عنهما : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب » .

الشرح حديث أبى قتادة أخرجه االبخارى ومسلم وأحمد بلفظ المصنف وحديث أنس أخرجه أبو داود وأحمد بلفظ : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : من قتل رجلا فله سلبه فقتل أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلابهم » وفي لفظ عند أحمد : « من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه قال : فجاء أبه طلحة بسلب احد وعشراين رجلا » وأما احتجاج المصنف بخبر ابن مسعود فقد أخرج البخارى ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال : « بينا أنا واقف فى اللصف يوم بدر ظرت عن يميني قاذا أنا بين غلاميين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كتت بَين أَصْلَعَ مَنْهُمَا فَعُمْرُنَى أَحَدُهُمَا فَقَالَ : يَا عَمْ هَلَ تَعْرُفَ أَبَّا جَهُلَ ؟ قَالَ قَلَت : نعم وما حاجتك اليه يا أبن أخى ؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا ، قال : فعجبت لذلك ، فغمزني الآخر فقال مثلها ، فلم أنشب أن نظرت الى أبي جهل يزول في الناس فقلت : ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسائلان عنه ، قال : فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما : أثمًا قتلته فقال : هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا لا ، فنظر في السيفين فقال : كلاكما قتله ، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، والرجلان معاذ بن عمــرو أبن الجموح ومعاذ بن عفراء » وفي سنن أبي داود عن ابن مسمعود قال : « تقلنی رسول الله ضلی الله علیه وسلم یوم بدر سیف أبی جهل كان قتله » قال فى الفتح : فهذا الذى ذكره ابن اسحق يجمع بين الأحاديث لكنه يخالف ما فى الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته ثم حز رأسه ابن مسعود فتجتمع الأقوال كلها .

معناه قال المنتقى : وانما أدرك ابن مسلمود أبا جهل وبه رمق فأجهز عليه وروى معنى ذلك أبو داود وغيره وأما خبر عوف بن مالك وخالد بن الوليد ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن عوف قال : « قتل رجل من حمير رَّجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم ، فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره بذلك فقال لخالد : ما منعك أن تعطيه سلبه ، فقال : استكثرته يا رسول الله قال : ادفعه اليه ، فمر خالد بعوف فيجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال : لا تعطه يا خالد ، هل أنتم تاركون لي أمرائي ، انما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى ابلا وغنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوبردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وإتركت كدره ، فصفوه لكم وكدره عليهم » وفى رواية لأحمد وأبى داود قال : « خرجت مع زايد بن حارثة فى غزاوة مئوتة ورافقني مددى من أهل اليمن ومضينا فلقيتما جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومى يفرى فى المسلمين فقعد له المددى خلف صخرة فمر به الرومى فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث اليه خالد بن الوليد فأخذ السلب ، قال عوف : فأتيته فقلت : يا خالد أما علمت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى ولكن استكثرته ، قلت : لتردنه اليه أو لأعرفكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصصت عليه قصة المددى وما فعل خالد » وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم • وروى أبو داود وأحمد عن عوف وخالد : « أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب » هكذا ساقه صاحب المنتقى وأما حديث سلمة فسيأتى • اما اللغات فقد قال ابن بطال في شرح غريب المهذب قوله: ( فابتعت مخرفا في بني سلمة ) المخرف بالفتح البستان وفي الحديث : « عائد المرضى

فى مخرف من مخارف الجنة » ، قوله : « تأثلته » التأثل اتخاذ أصل المال ، ومجد ، قوثل أى أصميل وفى الحديث فى وصى اليتيم : « فليأكل غير متأثل مالا » وأصله من الأثلة التى هى الشجرة قال امرؤ القيس :

ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

قوله : ( يرضخ له ) الرضخ أن يعطيه أقل من سهم المقاتل ، والرضخ العطاء القليل .

أما الأحكام فالسلب للقاتل سيواء شرط الامام له أو لم يشرط ، وقال مالك وأبو حنيفة : ان شرط الامام في أول القتال أن السلب للقاتل ساقه المصنف هنا عن أبي قتادة • وموضع الدليل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شرط يوم حنين في أول القتال أن السلب للقاتل ، لأنه لو اشرطه لأخذه أبو قتادة . اذا ثبت هذا فان السلب لا يكون للقاتل الا بشروط ، أحدها : أن يبكون القاتل ممن يستحق السهم في الغنيمة فأما اذا كان لا يسهم له لتهمة فيه كالمخــذل والمرجف والكافر اذا حضر عونا للمسلمين فانه الا يستحق السلب ، لأنه اذا لم يستحق السهم الراتب فلأن لا يستحق السلب أولى ، وان كان لا يسهم له لنقص فيه كالصبي والعبد والمرأة ففيه وجهان ، أحدهما : لا يستحق السلب لأنه لا يستحق السمهم الراتب فلم يستحق السلب كالمخذل والمرجف ، والثاني : يستحق السلب لقوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا له فيه بينة فله سلبه » ولم يفرق ، والشرط الثاني : أن يقتله والحــرب قائمة ، ســواء قتله مقــلا أو مدبرا ، فأما اذا انهزموا ثم قتله فلا إستحق سلبه . الشرط الثالث : أن يغرر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارزه فيقتله أو يحمل على صف المشركين ويطرح نفسه عليه فيقتله ، فأما اذا رمى في صف المشركين فقتل رجلا لم يستحق سلبه • الرابع: أن يكون المقتول ممتنعا ، فأما اذا قتل أسيرا فلا يستحق سلبه • الخامس : أن يكفى المسلمين شره ، بأن يكون المقتــول حين فتله صحيحا محير زمن ، فأما اذا قتل مقعدا أو زمنا لا يقاتل فلا يستحق سلبه ،

فان قطع يدريه ورجليه استحق سلبه لأنه قد كفي المسلمين شره ، ولا يقـــدر بعد ذلك على القتال • فان قطع أحدى يديه أو احدى رجليه لم يستحق سلبه لأنه لم يكف المسلمين شره ، لأنه يقدر على القتال ، وان قطع يديه أو رجليه ففيه وجهان حكاهما الشيخ أبو اسحق هنا أحدهما : إستحق سلبه لأنه كهي المسلمين شره ، والثاني : لا يستحق سلبه لأنه لم يكف المسلمين شره ، لأنه بعد قطع يده يعدو على رجليه ، ويصيح ، وللصياح أثر في الحرب ، وبعد قطع رجليه يرمى بيديه ويصيح • وان أثخن رجل مشركا ولم يكف المسلمين شره لو بقى ثم قتله آخر لم يستحق أحدهمـــا سلبه هكذاً يحتج المصنف بخبر ابن مسعود وليس بظاهر مروان اشترك في قتله اثنـــان اشتركا في سلبه لأنهما قلاتلان ، وان قطع أحدهما يديه أو رجليه ثم قتله الآخر ففيه وجهان حكاهما الشبيخ أبو حامد أحدهما : أن السلب للأول لأنه هو الذي كفي المسلمين شره ، وآلثاني : أن السلب للثاني لأن شره لم ينقطم عن المسلمين الا بقتل الثاني • وان غرر بنفسه من له سهم فأسر رجلا مقبلا على الحرب ففيه قولان ، أحدهما : يستحق سلبه لأن ذلك أبلغ من قتله ، والثاني • أنه لا يستحق سلبه لأنه لم يكف المسلمين شره فان استرقه الامام أو فاداه ، كان في رقبته أو المالَّ المفادي به القولان في سلبه •

فسرع السلب هو ما كان معه من جنة القتال ، أو آلة الحرب كالثياب التى عليه : الدرع والبيضة والمغفر والسيف والسكين والقوس والرمح وما أشبهه ، لأن ذلك كله جنة وزينة وآلة للقتال ، وأما ما لم يكن جنة ولا زينة كالمتاع والخيمة وآلة قتال ليست مشاهدة فى يده كالسلاح والقوس الذى فى خيمته فليس من السلب ، وأما ما كان مشاهدا فى يده مما ليس بجنة ولا آلة للقتال ولكنه زينة كالمنطقة والخاتم والسبوار والتاج والجيب الذى معه والنفقة التى فى وسطه فهل ذاك من السلب ؟ قال الشيخ أبو حامد : فيه وجهان وحكاهما المصنف هنا قولين أحدهما : آنه ليس من السلب لأنه ليس بجنة من القتال ولا آلة حرب فهو كالمتاع والخيمة ، والثانى : أنه من السلب لما روى أن عمر رضى الله عنه لما قسم خزائن كسرى ودعا سراقة بن جعشم وأعطاه سوارى كسرى وقال له : البسهما فلبسهما فلبسهما

وقال: قل الحمد لله الذى سلبهما كسرى ابن هرمز وألبسهما أعرابيا من بنى مداج، فسمى السوارين سلبا ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة، ولأن يده عليه فهو كجنة الحرب.

فسوع والا يخمس السلب . وقال ابن عباس : يخمس ، وقال على بن أبى طالب ان كان كثيرا خمس وان كان قليلا لم يخمس . دليلن م رواه الشيخان وأحمد عن سلمة بن الأكوع قال : غزونا مع رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من جعبته فقيد به الجمل ، ثم تقدم فتعدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة مسن الطهر ، وبعضنا مشاة ، اذ خرج يشتد فأته جمله فأطلق قيده ثم أناخه فقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء ، قال سلمة : فخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ، ثم تقدمت حتى كنت أمام ورك الجمل ، ثم تقدمت حتى كنت أمام ورك الجمل ، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبتيه فى الأرض ، اختراطت سيغى فضرات رأس الرجل فندر ، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله اختراطت سيغى فضرات رأس الرجل فندر ، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه ، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال : من وسلاحه ، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال : من قتل الرجل ؟ فقالوا : سلمة بن الأكوع قال : له سلبه أجمع .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان حاصر قلعة ونزل اهلها على حكم حاكم جاز ، لان بنى قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فحكم بقتل رجالهم وسبى نسسائهم وتراريهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة )) ويجب أن يكون الحاكم حرا مسلما ذكرا بالفا عاقلا عدلا عالما ، لانه ولاية حكم فشرط فيها هذه الصفات كولاية القضاء ، ويجوز أن يكون اعمى لأن الذى يقتفى الحكم هو الذى يشتهر من حالهم وذلك يعرف بالسماع فصح من الأعمى كالمشهادة فيما طريقه الاستفاضة ، ويكره ان يكون الحاكم حسن الرأى فيهم ليله اليهم ، ويجوز حكمه لأنه عدل في الدين ، يكون الحاكم حسن الرأى فيهم ليله اليهم ، ويجوز حكمه لأنه عدل في الدين ، وان نزلوا على حكم حاكم يختاره الامام جاز ، لأنه لا يختار الإمام الا من يجوز حكمه ، وان نزلوا على حكم من يختسارونه لم يجرز ، لأنه لا يختار الإمام الا من يجوز

الحاكم على الصفات التى ذكرناها ، وان نزلوا على حكم اننين جاز لأنه تحكيم في مصلحة طريقها الرأى فجاز أن يجعل ألى اثنين كالتحكيم في اختيار الامام ، وان نزلوا على حكم من لا يجوز ان يكون حاكما ، أو على حكم من يجوز ان يكون حاكما ، أو على حكم من يجوز ان يكون حاكما أدهما ؛ وجب ردهم الى يكون حاكما فهات ، وجب ردهم الى القلعة لاتهم نزلوا على أمان فلا يجوز اخذهم الا برضاهم ولا يحكم الحاكم الا بما فيه مصلحة للمسلمين من القتل والاسترقاق والن والفداء ، وان حكم بعقد المنهة واخذ الجزية ففيه وجهان أحدهما : أنه لا يجوز الا برضاهم ، لأنه عقد معاوضة فلا يعبوز من غير رضاهم ، والثاني : يجوز الانهم نزلوا على حكمه ، وان حكم أن من السلم منهم استرق ، ومن أقام على الكفر قتل جاز ، وان حكم بذلك ثم أداد أن يسترق من حكم بقتله لم يجز ، لاته لم ينزل على هنا الشرط ، وان حكم عليهم بالقتل ثم رأى هو والامام أن يمن عليهم جاز ، لان سعد بن معاذ رضى الله عليه وسلم أن يهب أه الزبير بن باطا اليهودى ففعل ، فان دسول أنه صلى الله عليه وسلم أن يهب أه الزبير بن باطا اليهودى ففعل ، فان حكم باسترقاقهم لم يجز أن إمن عليهم الا برضا الفانيين ، لاتهم صاروا ملا لهم ،

فعسل ومن أسلم من الكفار قبل الأسر عصم دمه وماله ، لما ردى عصر رضى الله عنه : ((أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن اقتل النساس حتى يقولوا لا أله الا ألله ، فاذا قالوها عصموا منى دماهمم وأموالهم الا بحقها )) فأن كانت له منفعة باجارة لم تملك عليه لأنها كالمال ، وأن كانت له زوجه جاز استرقاقها على المنصوص ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز كما لا يجوز أن يملك ماله ومنفعته ، وهمذا خطأ لأن منفعة البضع ليست بمال ، ولا تجرى مجرى المال ، ولهذا لا يضمن بالفصب بخلاف المال والمنفقة ، بمان له ولد صغير لم يجز استرقاقه لأن النبى صلى الله عليه رسلم حاص مسلم فلم يجز استرقاقه كالأب ، وأن كان له حمل من حربية لم يجز استرقاقه ، لانه محكوم باسلامه فلم يسترق كالولد ، وهل يجوز استرقاق الحامل ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يجوز لأنه أذ لم يسترق الحمل لم يسترق الحامل ، الا ترى أنه لما لم يجز بيع الحر لم يجز بيع الحامل به ، والثانى : أنه يجوز لأنها حربية لا أمان لها ،

الشرح خبر حصار بنى قريظة وحكم سعد بن معاذ فيهم مفى تخريجه ولفظه " « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » آخرجه ابن اسحاق ، وخبر ثابت بن قيس فى سيرة ابن هشام من قصة طويلة أنهاها بطلب قتله ليلحق باحبت من اليهود ، وأما خبر اسلام سعية ( بالسين

المهملة ) هكذا فى كتب الحديث وقد أعجمه المصنف ووافقه ابن بطبال فى شرح غريب المهذب ، وقد روى هذا الخبر سعيد بن منصور عن عروة بن الزبير مرسلا ربرجال ثقات « أن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر بنى قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد ابنا سعية فأحرز لهما اسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار » والخرجه ابن اسحاق فى مغازيه عن شيخ من بنى قريظة أنه قال له :. « هل تدرى كيف كان آسلام ثعلبة وأسيد ونفر من هذيل لم يكونوا من قريظة والنضير كانوا فوق ذلك ؟ أنه قدم علينا رجل من الثنام من يهوى يقال له ابن الهيبان ، فأقام عندنا فوالله ما رأينا رجلا قط لا يصلى الخمس (۱) خيرا منه ، فقدم علينا قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم الخمس (۱) خيرا منه ، فقدم علينا قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم فلما كانت الليلة التى افتدح فيها قريظة قال أولئك الفتية الثلاثة : يا معشر فيهود ، والله انه للرجل الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان ، قالوا : ما هيؤ أيوا ابه اله و ، قال : فنزلوا وأسلموا وكانوا شبابا ، فخلوا أموالهم وأولادهم وأهليهم فى الحصن عند المشركين ، فلما فتح رد ذلك عليهم » وأخرجه أيضا البيهقى .

اما الأحكام قال أبو العباس بن سريج: اذا حاصر الامام أهل بلد أو قرية أو حصن فعقد بينه وبينهم عقدا على أن ينزلوا على حكم حاكم جاز ، لما رويناه من حديث تحكيم سعد بن معاذ ، اذا ثبت هذا فيفتقر الحاكم فى ذلك الى سبع شرائط ، وهى أن يكون رجلا ، خيرا ، مسلما ، بالغا ، عاقلا ، عدلا ، فقيها ، كما يشترط فى حق القاضى ، الا أنه يجوز أن يكون أعمى ، لأن عدم بصره ها هنا لا يضر بالمسلمين ، لأن الذى يقتضى يكون أعمى ، لأن عدم بصره ها هنا لا يضر بالمسلمين ، لأن الذى يقتضى الحكم هو المشهور من أمرهم ، وذلك يدرك بالرأى مع فقد الصر ، وان حكموا رجلا يعلم أن قلبه يميل اليهم كره ذلك وصح حكمه ، لأن شروط الحكم موجودة فيه ، وان نزلوا على حكم رجلين أو أكثر جاز كما يجوز

<sup>(</sup>۱) قوله: « لا يصلى الخمس خيرا منه » يعنى ما رأينا رجلا غير مسلم لا يدين بدين الاسلام ولا يؤدى الصلوات الخمس خيرا منه في خلقه وصدقه ، وهو دليل على أن الذي يؤدى الصلوات الخمس هو امن جهة صدقه وخلقه خير من غيره أذا فقله .

المتحكيم في اختيار الامام الى اثنين ، ولا يكون الحكم الا ما اتعقا عليه ، وان نزلوا على حكم حاكم غير معين يختاره الامام جاز لأنه لا يلحنار الا من يصلح للحكم ، وان كان على حكم حاكم يختارونه لم يجز لأنهم ربما اختاروا من لا يصلح للحكم ، فاذ نزلوا على حكم حاكم يصح حكمه فعات الحاكم قبل الحكم أو نزلوا على حكم حاكم لا يصلح للحكم ـ فان اتفقوا هم والامام بعد نهولهم على حكم حاكم إصلح للحكم \_ جاز ذاك ، وان لم ينغقوا على ذلك وإجب ردهم الى الموضع الذي نزلوا منه ، ورجع الامام الى حصارهم ، وكذلك اذا نزلوا على حكم رجلين فمات أحدهما ــ فان اتفقوا على من يقوم مقامه \_ جاز ، وان لم يتفقوا وجب ردهم الى حيث كانوا ، وأما صفة حكم الحاكم فيهم .. فان حكم فيهم بقتل مقاتليهم وسبى نسائهم وأطفالهم صح حكمه ، لأن سعد بن معاذ حكم فى بنى قريظة بذلك وكان هو حكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة • وان حكم بقتل مقاتليهم وترك نسائهم وأطفالهم ، أو يترك الجميع صح حكمه كما يجوز المن على الأسارى ، وكذلك ان حكم فيهم باطلاق مقاتلتهم بمال يدفعونه صمح حكمه كما يجوز مفاداة الأسير بمال ، وان حكم على مقاتلتهم بعقد الذمة ، واعطاء الجزاية ففيه وجهان أحدهما : إلا يصح لأن ذلك عقد فلم ايصح الا بالرضى منهم . والثاني : يصح ويلزمهم ذلك لأنهم قد رضوا بحكمه • وان حكم باسترقاقهم صح حكمه ، لأنه اذا صبح حكمه بقتل مقاتلتهم فلأن يصح باسترقاقهم أولى • فان حكم عليهم بالقتل وأخذ أموالهم فعف الامام عن واحد منهم وماله صح عفوه ، لأن سعد بن معاذ حكم بقتل رجال بني قريظــة وسبي ذراريهم وأموالهم فسأل ثابت بن قيس بن شماس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن واحد من بني قريظة فأجابه الى ذلك .

قوله: « وان أسلم رجل وله ولد صغير النح » فجملة ذلك أنه اذا أسلم المكافر قبل الأسر عصم دمه وماله وأولاده الصغار ، سواء خرج الى دار الاسلام أو لم يخرج ، وقال مالك : اذا أسلم فى دار الحرب حقن دمه وماله المذى فى دار الحسرب فيغنسم ، وقال المذى فى دار الحسرب فيغنسم ، وقال أبو حنيفة : حتن بالاسلام دمه وماله الذى فى يده المشاهد ثبوتها عليه ،

وما كان وديعة له عند ذمي ويد الذمي عليه فيغنم ، فأما ما لم يكن يد المساهدة ثابتة عليه مثل الدور وانعقار والضياع فيغنم ، دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله الا الله ، فان قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها » ولم يفرق ، ولأن الأسير العقيلي قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا محمد انى جائع فأطعمنى ، وانى عطشان فاسقنى ، وانى أسلمت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لو تكلمت بهذه الكلمة قبل هذا أفلحت كل الفلاح » يعنى حقنت دمك ومالك ، وأما الآن فلا يحقن الا دمك ، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بنى قريظة فأسلم ابنا سعنة فحقنا دماءهما وأموالهما وأولادهما الصغار ، ولأن كل من لم يعجز أن يغنم ماله اذا كانت يده ثابتة عليه لم يعجز أن يغنم وان لم تكن يده ثابتة عليه لم يعجز أن يغنم وان لم تكن يده ثابتة عليه لم يعجز أن يغنم وان كان للكافر منفعة بملك الإجارة فأسلم لم تملك عليه لإنها كالمال .

فرع وان تزوج المسلم حربية أو تزوج الحربي حربية فأسلم فالمنصوص أنه يجوز سبيها واسترفاقها ، لأنه لما جاز أن يطرآ على هذا النكاح الفسخ بالعيوب جاز أن يكون هذا السبى والاسترقاق سببا لفسخه ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز سبيها لأن فيها حقا لمسلم ، وهو الاستمتاع ، وليس بشيء ، لأن الاستمتاع ليس بمال ، ولا يجرى مجرى المال ، ولهذا لا يضمن بالغصب .

فرع اندا أسلم وله حمل لم يجز استرقاقه ، وقال أبو حنيفة : يجوز ، دليلنا : أنه مسلم باسلام أبيه فلم يجز استرقاقه كما لو كان منفصلا ، وان كانت الحامل به حربية \_ وقلنا بالمنصوص : انه يجوز استرقاقها اذا كانت حائلا فهل يجوز استرقاقها ها هنا ؟ فيه وجهان أحدهما : يجوز وبه قال أبو حنيفة لأنها حربية لا أمان لها • والثانى : لا يجوز استرقاقها لأنه لما لم يجز استرقاق حملها لم يجز استرقاقها ألا ترى أن الأمة اذا كانت حاملا بحر فانه لا يجوز بيعها كما لا يجوز بيع حملها ، فان تزوج حربى بحربية بحر فانه لا يجوز بيعها كما لا يجوز بيع حملها ، فان تزوج حربى بحربية فحملت منه وسبيت المرأة استرقت وولدها ، وان أسلم أبوه حكم باسلام الحمل ولا يبطله ، وان تزوج

المسلم ذمية حربية فحملت منه فالولد مسلم ـ فان سبيت الأم ـ رقت ولا يرق الحمل ، لأنه مسلم فيجوز بيعها بعد ولادتها ، وان كان الولد صفيرا لأنهما غير مجتمعين في الملك . فجاز التفريق بينهما ، ويحتمل وجها آخر أنه لا يجوز استرقاقها كما قلنا في التي قبلها .

فرع اذا حاصر الامام قوما من المشركين فى بلد أو حصس فأسلموا ، فهو كما لو أسلموا قبل الحصار ، لأن ابنى سعية أسلما فى الحصن فحقن دماءهما ، قال المسعودى : فان أسلم زجل وله ولد ابن صغير فهل يحرره ؟ فيه وجهان أحدهما : يحرره كالأب ، والثانى : لا يحرره لأن الحر لم خالف فى الأب فى الميراث خالفه ها هنا . واختلف قول القفال فى هذين الوجهين فقال فى مرة : الوجهان ها هنا اذا كان الأب ميتا ، فأما اذا كان حيا فلا يجوز للجد وجه واحدا ، وقال فى مرة : الوجهان ها هنا اذا كان حيا فلا يجوز للجد وجه واحدا ، وقال فى مرة : الوجهان ها هنا اذا كان ميتا فيحرره الجد وجها واحدا هكذا نقله العمرانى فى البيان ،

# فأل المصنف رحمه ألله تعالى

فصحصل وان أسلم رجل وله ولو صغير تبعه الولد في الاسلام لقوله عز وجل (( والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بابمان الحقنا بهم ذريتهم )) وأن اسلمت امرأة ولها ولد. صغير تبعها في الاسلام لانها أحد الأبوين فتبعها الولد في الاسلام كالآب وان أسلم أحدهما والولد حمل تبعه في الاسلام لأنه لا يصح اسلامه بنفسه ، فتبع المسلم منهما كالولد ، وأن أسلم أحد الأبوين دون الآخر تبع الولد المسلم منهما الأن الاسلام أعلى ، فكان الحاقه بالمسلم منهما أولى ، وأن لم يسلم واحد منهما فالولد كافر ، لما روى أبو هريرة رضى منهما أولى ، وأن لم يسلم واحد منهما فالولد كافر ، لما روى أبو هريرة رضى أبله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه )) فأن بلغ وهو مجنون فأسلم أحد أبوبه تبعه في الاسلام ، لأنه لا يصح اسلامه بنفسه ، فتبع الأبوين في الاسلام كالطفل ، وأن بلغ عاقلا ثم جن ثم أسلم أحد أبويه ففيه وجهان أحدهما : أنه لا يتبعه لانه زال حكم الاتباع ببلوغه عاقلا فلا يعود اليه ، وألثاني : أن يتبعه وهو المذهب ، لأنه لا يصح اسلامه بنفسه فتبع أبويه في الاسلام كالطفل .

فصـــل وان سبى المسلم صبيا ـ فان كان معه احد أبويه ـ كان كافرا لما ذكرناه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، وان سبى وحده ففيـه

وجهان أحدهما أنه باق على حكم كفره ، ولا يتبع السابى في الاسلام ، وهو ظاهر المذهب ، لأن يد السلام ، وهو فاهر المذهب ، لأن يد السلامي يد ملك فلا توجب اسلامه كيد المسترى ، والثانى : أنه يتبعه لأنه لا يصح اسلامه بنفسه ، ولا معه من تبعه في كفره ، فجعل تابعا للسابى لانه كالآب في حضائته وكفالته فتبعه في الاسلام .

فصل وان وصف الاسلام صبى عاقل من أولاد الكفار لم يصح السلامه على ظاهر المنهب ، لما روى على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( رقع القام عن المائة عن المجنون المفلوب على عقال حتى يفيق ، وعن النسائم حتى يستيقط ، وعن الصبى حتى يحالم )) ولانه غير مكلف فلم يصبح اسلامه بنفسه كالمجنون فعلى هذا يحال بينه وبين أهله من الكفار الى أن يبلغ ، لأنه أذا ترك معهم خدعوه وزهدوه في الاسسلام ، فأن بلغ ووصف الكفر هدد وضرب وطولب بالاسلام ، وأن وصف الكفر هدد وضرب وطولب بالاسلام ، وأن اعلامه الكفر على الكفر رد الى أهله من الكفار ، ومن أصحابنا من قال : يصبح اسلامه كالبائغ .

الشرح قوله تعالى: « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم » الآية قال القرطبى: واختلف في معناه فقيل عن ابن عباس أربع روايات الأولى انه قال: ان الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وان كانوا دونه في العمل لنقر بهم عينه وتلا هذه الآية ورواه مرفوعا النحاس في الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ان الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة ، وان كان لم يبلغها بعمله لتقر بهم عينه » ثم قرأ « والذين آمنوا » الآية قال أبو جعفو: فصار الحديث مرفوعا وكذا يجب أن يكون ، لأن ابن عباس لا يقول هذا الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اخبار عن الله عز وجل بما يفعله ، وعن ابن عباس: الماجرون والأنصار والذرية التابعون وفي رواية عنه: ان كان الآباء أرفع درجة رفع الأبناء اليهم ، وان كان الآباء اليهم ، وان كان الآباء اليهم ، وان كان الآباء اليهم ،

أما حدیث آبی هریرة رضی الله عنه فقد أخرجه البخاری ومسلم وأحمد وحدیث رفع القلم مضی تخریجه فی غیر سموضع .

أما الأحكام فاذا أسلم أحد الأبوين ولهما ولد صغير تبع الولد المسلم منهما ، وقد تقدم ذكر ذلك في اللقيط . وان سبى صغير ــ فان سبى معه أبواه أو أحدهما ـ تبعه في دينه ، ولا يتبع السابي ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الأوزاعي: يتبع السابي في الاسلام ، وقال مالك: أن سبى معه الأب تبعه في الدين دون السابي ، وان سبيت معه الأم تبع الولد السابي دون الأم دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : «كل مولود يولُّد على الفطرة وأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه » فأخبر أن الأبوين يطبعانه بطابعهما الذي يؤمنان به ، فمن قال : انهما لا يهودانه ولا ينصرانه ولا يمجسانه اذا سبى معهما ، وان الأم لا تهوده ولا تنصره ولا تمجسه فقد خالف ظاهر الخبر ، وسنة الاجتماع ، لأن الولد ثمرة العلاقة بين الأبوين ، فاذا اتبع الأب في الدين وجب أن يتبعها أيضًا • أذا ثبت هذا فسبى الصغير وأحد أبويه وبلغا دار الاسلام ثم مات الوالد وبقى الولد كان باقيا على الكفر ، لأنه قد حكم بكفره في دار الاسلام تبعا لوالده ، فلم يحكم باسلامه بموت والده ، وأما اذا سبى الصعير وحده ـ فاختلف الشبيخان فيه ـ فقال الشيخ أبو حامد : يحكم باسلامه تبعا للسابي ، وهذا اجماع لأنه لا يسمستقل بنفسه لكونه لا حكم لكلامه ، وقال الشيخ أبو اسحق هنا : فيه وجهان أحدهما هذا ، والثاني : أنه باق على كفره ، وقال : وهو ظاهر المذهب ، لأن يد السابي يد ملك فلا يوجب اسلامه كيد المشترى •

فرع اذا وصف الكافر المجنون أو صبى غير مميز من أولاد الكفار الاسلام لم يحكم باسلامه ، لأنه لا حكم لقوله ، فان وصف الاسلام صبى مميز من أولاد الكفار – فهل يحكم باسلامه ؟ – فيه ثلاثة أوجه حكاها الشيخ أبو حامد ، أحدهما : يصح سلامه لأن عليها أسلم قبل أن يبلغ ، ولأنه تصبح صلاته وصومه فصح اسلامه كالبالغ ، والثانى : لا يصح اسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة » الحديث ، ولأنه مكلف فلم يصح اسلامه كالمجنون والصبى الذي لا يميز ، والثالث : أن اسلامه موقوف فان بلغ ثم وصف الاسلام لم نحكم بصحة اسلامه ، لأنه لا يبين ما كان منه في الصغر الا بما انضاف اليه بعد البلوغ ، والصحيح لا يبين ما كان منه في الصغر الا بما انضاف اليه بعد البلوغ ، والصحيح

أنه لا يصح اسلامه ، وما روى عن على رضى الله عنه فقد روى أنه كان يوم أسلم ابن احدى عشرة سنة ، فيحتمل أنه أقر بالبلوغ ثم أسلم ، فعلى هذا يحال بينه وبين أبويه لئلا يزهداه فى الاسلام ، فان بلغ ووصف الاسلام حكم باسلامه من حين وصفه بعد البلوغ ، واز وصف الكفر قرع ، فان أقام على ذلك رد الى أهله .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان سبيت امراة ومعها ولد صغير لم يجز التفريق بينهما وقد بيناه في البيع ، وان سبى رجل ومعه ولد صغير ففيه وجهان احدهما : أنه لا يجوز التفريق بينهما لانه أحد الابوين فلم يفرق بينه وبين الولد الصغير كالأم ، والثانى : أنه يجوز أن يفرق بينهما ، لأن الاب لابد أن يفادقه في الحضانة لانه لا يتولى حضانته بنفسه ، وأنها يتولاها غيره ، فلم يحرم التفريق بينهما ، بخلاف الأم فأنها لا تفارقه في الحضانة ، فأنه أذا فرق بينهما ولهت بمفارقته فحرم التفريق بينهما .

فصل وان سبى الزوجان او احدهما انفسخ النكاح لما روى ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: (( اصبنا نساء يوم اوطاس فكرهوا ان يقعوا عليهن ، فانزل الله تعالى: ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم ) فاستحللناهن )) قال الشافعى رحمه الله: سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم اوطاس وبنى المصطلق وقسم الفيء ، وامر أن لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ولم يسال عن ذات زوج ولا غيرها ، وان كان الزوجان مملوكين فسبيا أو احدهما فلا نص فيه ، والذي يقتضيه قياس الملهب أن لا ينفسخ النكاح ، لانه لم يحدث بالسبى رق وانما حدث انتقال الملك فلم ينفسخ النكاح ، كما لو انتقل الملك فيهما بالبيع ، ومن أصحابنا من قال : ينفسخ النكاح لانه حدث سبى يوجب الاسترقاق ، وان صادف رقا كما أن الزنا يوجب الحد ، وان صادف رقا كما أن

فصسل اذا دخل الجيش عار الحرب فاصابوا ما يؤكل من طسام أو فاكهة أو حلاوة واحتاجوا اليه جاز لهم أكله من غير ضمان ، لما روى ابن عمر رضى الله عنه قال : « كنا نصيب من المضازى المسل والفاكهة فنأكله ولا نرفعه » وسئل ابن أبى أوفى عن طعام خيبر فقال : « كان الرجل ياخذ منه قدر حاجته » ولأن الحاجة تدعو الى ما يؤكل ، ولا يوجد من يشترى منه مع قيام الحرب ، فجاز لهم ألاكل ، وهل يجوز لهم الأكل من غير حاجة ؟ فيسه قيام الحرب ، فجاز لهم ألاكل ، وهل يجوز لهم الأكل من غير حاجة ؟ فيسه

وجهان احدهما وهو قول أبى على ابن أبى هريرة: أنه لا يجوز كما لا يجوز في غير دار الحرب أكل مأل الفير بفير أذنه من غير حاجة . والثانى: أنه يجوز ، وهو ظاهر المنهب ، وقول أكثر أصحابنا لما روى عبد ألله بن مغفل رضى الله عنه قال: (( دلى جراب من شحم يوم خيبر فاتيته فلتزمته ثم قلت: لا أعطى من هذا أحدا اليوم شيئا فالتفت فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ألى )) ولو لم يجز أكل ما زاد على الحاجة لنهاه عن منع ما زاد على الحاجة ، وهذا بجوز أكله من غير ضرورة ، وهذا بجوز أكله من غير ضرورة قطعا ، وطعام ألفير يأكله بعوض وهذا يأكله بفير عوض وهذا أن يأكله من غير حاجة ، ولا يجوز لأحد منهم أن يبيع شيئا منه لأن حاجته ألى الأكل دون البيع ، وأن باع شيئا منه نظرت \_ فأن باعه من بعض الفانمين وسلمه اليه \_ صار المسترى أحق به ، لأنه من الفانمين وقد حصل في يدره ما يجوز له أخذه للأكل فكان أحق به ، فأن رده ألى البائع صار البائع تحس ما يجوز له أخذه للأكل فكان أحق به ، فأن رده ألى البائع صار البائع تحس به لما ذكرناه في المسترى رده الى الفنيمة لأنه أبناعه من غير الفانهين وسلمه اليه وجب رده الى الفنيمة فيم درده الى الفنيمة وليس هو من الفانهين فيمسكه لحقه ، فوجب رده الى الفنيمة .

الشرح حدیث أبی سعید فی صحیح مسلم وسنن أبی داود ومسند أحمد • وحدیث ابن عمر رواه البخاری وأبو داود بأطول • وحدیث ابن أبی أوفی رواه أبو داود ، وحدیث عبد الله بن مغفل متفق علیه •

أما اللغات فقوله: (ولهت) قال فى النهاية فيه « لا توله والدة عن ولدها » أى لا يفرق بينهما فى البيع ، وكل أنثى فارقت ولدها فهى واله ، وقد ولهت توله ، وولهت تله ، ولها وولها فهى والهة وواله ، والوله : ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد ، منه حديث نقادة الأسدى : « غير ألا توله ذات ولد عن ولدها » وحديث انفرعة : « تكفىء اناءك و توله ناقتك » أى تجعلها والهة بذبحك ولدها ، وقد أولهتها وولهتها توليها وهنه الحديث : « أنه نهى عن التوليه والتبريح » أ ه .

اما الأحكام فقوله تعالى: « والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم » الآية فقد مضى فى النكاح مضى الاحصان وبعض ما فى الآية من الأحكام ونضيف هنا أنه قد اختلف العلماء فى تأويلها فقال أبو سعيد المخدرى وابن عاس وأبو قلابة وأبو الشعثاء والزهرى ومكحول: المراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة ، أى هن محرمات الا

ما ملكت اليمين بالسبى من أرض الحرب ، فان تلك حلائل للذى تقع في سهمه ، وان كان لها زوج ، وهو قول الشافعي رضى الله عنه في أن السباء يقطع العصمة ، وبه قال ابن وهب وابن عبد الحكم يرويانه عن مالك وهو قول آشهب ، واستدلوا بحديث أبي سعيد ونصه في مسلم : «أن رسول أله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا الى أوطاس فلقوا العدو فقا للوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسهلم تحرجوا من غشيافهن من أجل أزواجهن من الله صلى الله عليه وسهلم تحرجوا من غشيافهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله تعالى ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم .) أي فهن لكم حلائل اذا انقضت عدتهن » قال القرطبي : وهذا نص صريح صحيح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذاوات الأزواج ،

اذا ثبت هذا فان سبيت المرآة وولدها الصغير لم يجز آن يفرق بينهما ، لما روى أبو أيوب الأنصارى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » وما رواه عمران بن الحصين رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ملعون ملعون ، من فرق بين امرأة وولدها » وبما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم سسمع امرأة تبكى فقال: ما لها ؟ فقيل: فرق بينها وبين ولدها فقال: لا توله والدة بولدها » قال الشيخ أبو حامد: وهو اجماع لا خلاف فيه ، والى متى التهوز التقرقة بينهما ؟ فيه قولان أحدهما: الى أن يبلغ الولد سبع سنين والثانى: الى أن يبلغ ، وقد مضى توجيههما فى البيوع ، وقال مالك: تحرم والثانى: الى أن يبلغ ، وقد مضى توجيههما فى البيوع ، وقال مالك: تحرم التفرقة بينهما الى أن يسقط سبيه وينبت ، وقال الليث: الى آن يأكل بنفسه ويلبس ، وقولهما قريب من قولنا فى بلوغه الى سبع سنين ، وقال أحمد: تحرم التفرقة بينهما أبدا ، وهذا خطأ لأنه اذا بلغ استغنى بنفسه ، فلم تحرم التفرقة بينهما أبدا ، وهذا خطأ لأنه اذا بلغ استغنى بنفسه ، فلم تحرم التفرقة بينهما أبدا ، وهذا خطأ لأنه اذا بلغ استغنى بنفسه ، فلم تحرم التفرقة بينهما أبدا ، وهذا خطأ لأنه اذا بلغ استغنى بنفسه ، فلم تحرم التفرقة بينهما أبدا ،

 يفقد لبنها وحضانتها ، وهذا لا يوجد فى حق الأب ، والثانى وهو اختيار الشيخ أبى حامد لما روى عن عثمان رضى الله عنه أنه قال : « لا يفرق بين الوالد وولده » ولأن الأب ـ وان لم يكن له نبن ـ فله حضانة لأنه يكترى له الحاضنة ويشرف عليه ، فاذا فرق بينهما استضر بذلك ، ويحرم التفرقة بين الولد الصغير وبين جدته أم أمه وان علت ، وتحرم التفرقة بينه وبين جدته أم أبيه وأم أبي أبيه لأن لها لبنا وحضانة ، فهى بمنزلة أم أمه ، أما التفرقة بينه وبين الأب .

فيرع لا تحرم التفرقة بين الصغير وبين أخيه وخاله وعمته ، وقل أبو حنيفة : تحرم ، وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه ٠

دليلنا أنهما شخصان تقبل شهادة أحدهما للآخر فلم تحرم التفرقة بينهما كابنى العبم •

قوله: وان سبى الزوجان أو أحدهما انفسخ النكاح هذا قول المصنف، وفال العمراني في البيان: اذا سبى الزوج وحده لم ينفسخ نكاحه حتى يسترقه الامام، وان سبيت الزوجة وحدها انفسخ النكاح اهم وليس بين الشيخين تناقض، لأن كلام المصنف محمول على استرقاق الامام، ووافقنا أبو حنيفة، في الحكم في هذا؛ وخالفنا في العلة، والعلة عندن هي حدوث الرق، والعلة عنده اختلاف الدارين وان سبى الزوجان معا انفسخ نكاحهما، وبه قال الليث والثوري وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ لأن اختلاف الدارلم يوجد، دليلنا ما قدمنا من بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية الى أوطاس الى آخر ما جاء في الفصل والتخريج، وقال تعالى: «حرمت عليكم أمهاتكم الى آخر ما جاء في الفصل والتخريج، وقال تعالى: أيمانكم » والمراد بالمحصنات هنا المزوجات فاستحلوا وطأهن، ولم يفرق بين أن تسبى وحدها، أو يسبى معها زوجها، وقوله صلى الله عليه وسلم في سبى أوطاس وبنى المصطلق: « الا توطأ حامل حتى تضع، والاحائل حتى تضع» ولم يفرق بين ذات زوج أو غير ذات زوج، ولأنها ملكت بالقهر تحيف » ولم يفرق بين ذات زوج أو غير ذات زوج، ولأنها ملكت بالقهر

والغلبة فبائت من زوجها كما لو سبى أحدهما دون الآخر ، وان سبى الزوجان أو أحدهما وهما مملوكان فهل ينفسخ نكاحهما ؟ فيه وجهان ، من أصحابنا من قال : ينفسخ نكاحهما لأنه سبى يوجب الاسترقاق كما أن الزنا يوجب الحد ، وان صادف حدا ، وقال المصنف : لا ينفسخ نكاحهما لأنه لم يحدث بالسبى رق وانما حدث انتقال ملك فلم ينفسخ النكاح كما لو انتقل الملك فيهما بالمبيع ،

فرع واذا سبيت زوجة مشرك فجاء زوجها فطلبها وقال : عندى فلان وفلان من المسلمين مأسورين فان أطلقتموها أطلقتهما \_ قال الشيخ أبو حامد \_ فان الامام يقول له : أحضرهما ، فاذا أحضرهما أطلقهما الامام والا يطلق له زوجته ، لأنهما حران فلا يجوز أن يكونا ثمن مملوكة ، بل يقال له : ان اخترت أن تشتريها فاشترها .

قوله : « أذا دخل الجيش دار الحرب فأصابوا ما يؤكل النح » فجملة ذلك أنه اذا دخل المسلمون دار الحرب وغنموا منها ما يؤكل كالحب والخبز واللحم والعسل وما أشبهه ، واحتاجوا الى أكله جاز لهم أكله ولا قيمة عليهم فيه ، لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال : « أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر طعاما فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته » وروى ابن عمر : « أن جيشا اعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنموا طعماما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس ـ يعنى مما أكلوا » ولأن الحاجة تدعو الى اباحة ذلك للغانمين لأنه يشق عليهم حمل ما يقتاتون الى دار الحرب ، ويشق عليهم أن يشتروا من المشركين ولأنه ربما فسد اذا حمل الى دار الاسلام، وربما كانت المؤنة بنقله أكثر من قيمته ، فكانت اباحته للغــانمين من غير عوض أولى • اوهل لهم أن يأكلوا منه من غير حاجة لهم اللي أكله ؟ فيـــه وجهان ، أحدهما : لا يجوز أكله كما لا يجوز للانسان أكل مال عيره بغير اذنه من غير حاجة به اليه • والثاني ــ وهو ظاهر المذهب ــ أنه يعجوز لهم أكله لحديث عبد الله بن مغفل أنه قال : « دلى جراب فيه شحم فأتيته فالتزمنه ثم قلت : لا أعطى أحدا منه شيئا ، فالتفت فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي يبتسم » فلو لم يجز أكل ما زاد على الحاجة لنهاه عن ذلك . فرع قال الشافعي رضى الله عنه: « فان أقرض شيئا من ذلك الطعام غيره جاز » • قال أصحابنا: لم يرد بذلك أنه قرض في الحقيقة ، لأنه ألا يملكه وانما أبيح له أخذه ، فاذا أخذه كان به أحق من غيره . فاذا أقرضه غيره من الغانمين ودفعه اليه صار الثاني أحق به من الأول ، لأن يد الأول زالت عنه ، وتثبت يد الثاني عليه \_ فان رده الى الأول \_ صار أحق به أيضا ، وان دفعه الى غير الغانمين وجب عليه رده الى الغنيمة • قال انشافعي رضى الله عنه : « فان باع شيئا من ذلك الطعام من بعض الغانمين بطعام آخر جاز » قال أصحابنا : لم يرد أنه يبيع في الحقيقة لما ذكرناه فيما لو أفرضه ، وانما أراد أن الثاني يصير أحق به من الأول لثبوت بده عايد له ولا يلزمه بدله ، وان باع منه صاع طعام بصاعين أو أكثر جاز للثاني أكله لأنه ليس ببيع فلا يكون ربا ، وان باعه من غير الغانمين لم يجز لأن الأول لا يملكه والثاني لا يستحقه • فان أخذه بعض الغانمين من المشترى أو دفعه الله صار أحق به •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وبجوز أن يعلف منه المركوب وما يحمـل عليه رحله من البهائم لأن حاجته اليه كحاجته ، ولا يدهن منه شعره ولا شعر البهائم ، لأنه لا حاجة به اليه ، ولا يعلف منه ما معه من الجوارح كالصقر والفهـ ، لأنه لا حاجة به اليه ، وأن خرج الى دار الاسلام ومعه بقية من الطعام ففيه قولان ، أحدهما : أنه لا يلزمه ردها في المفنم ، لانه مال اختص به من الفنيمة فلا يجب رده فيها كالسباب . والثاني : أنه يجب ردها لأنه أنما أجيز أخسله في دأر الحرب للحاجة ، ولا حاجة اليه في دار الاسلام ، ومن أصحابنا من قال : ان كان كثيرا وجب رده قولا واحدا ، وان كان قليلا فعلى القولين ، والصحيح هو الأول . ولا يجوز تناول ما يصاب من الأدوبة من غير حاجة ، وأن دعت الحاجة اليه جاز تناوله ، ويجب ضمانه الأنه ليس من الأطعمة التي يحتساج اليها في المادة ، ولا يجوز له لبسي ما يصاب من الثياب لما روى رويفع بن ثابت الأنصاري رضى الله عنه: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله والبيوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين ، حتى أذا أعجفها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين ، حتى اذا أخلقه رده فيه » ولأنه لا بحتاج اليه في العادة ، فأن لبسه لزمته أجرته لانه كالغاصب .

فصــل ويجوز ذبح ما يؤكل للاكل ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ، والمذهب الأول ، لانه مما يؤكل في العادة فهو كسائر الطعام . ولا يجوز ان يعمل من أهبها حداء ، ولا سقاء ، ولا دلاء ، ولا فراء ، فان أتخذ منه شيئا من ذلك وجب رده في المغنم ، وان زادت بالصنعة قيمته لم يكن له في أنزيادة حق ، وان نقص لزمه أرش ما نقص لانه كالغاصب .

الشرح حديث رويفع بن أبي ثابت الأنصاري رضي الله عنه رواه أبو داود وأحمد من طريق محمد بن اسحق وأخرجه الدارمي بسنده : أحرنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبى مرزوق مولى لتجيب فال : حدثني حنش الصنعاني قال : غزونا المغرب وعلين رويفع بن أبي ثابت الأنصاري فافتتحنا قرية يقال لها جربة ، فقام فينا رويسم بن أبي ثابت الأنصاري خطيبا فقال : اني لا أقوم فيكم الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم خيبر حين افتتحناها: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين ، حتى اذا أجحفها أو قال : أعجفها ردها ، ( قال أبو محمد : أنا أشك فيه ) ومن كان يؤمن بالله واليـــوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى اذا أخلقـــه رده » وابن اسحاق فی روایات أحســد وأبی داود وابن حبــــان والدارمی وغيرهم الا أنه في مسند أحمد صريح بالتحديث فانتفت علة العنعنة ، وقد اخرجه الطحاوي باسناد ليس فيه ابن استحاق ولكن فيه ابن لهيعة : حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ابن مرزوق التجيبي عن حنش بن عبد الله عن رويفع بن ثابت الحديث • وللطحاوي اسناد ليس فيه ابن لهيعة : حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن ايوب عن ربيعة بن سليم التجيبي عن حنش عن رويفع الحديث •

وقد حسنه ابن حجر في الفتح وفي بلوغ المرام ، وقال : رجاله ثقات لا بأس بهم • هكذا أفاده الشوكاني ، وقال الطحاوى في شرح معاني الآثار بعد أن ساق الخلاف بين أبي حنيفة وغيره قال : فاذا كان الطعام الا بأس بأخذه وأكله واستهلاكه لحاجة المسلمين الى ذلك كان كذلك أيضا لا بأس بأخذ الدواب والسلاح والثياب واستعمالها ، للحاجة الى ذلك ، حتى

لا يكون الذى أريد من حديث ابن أبى أوفى هذا غير ما أريد به من حديث رويفع ، حتى لا يتضادان • وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد رحمة الله عليهم ، ثم قال : وبه نأخذ أه قال محمد نجيب المطيعى ابن ابراهيم الطوابى : هذا قول الطحاوى ، أما نقل أصحابنا الشافعية رحمهم الله تعالى فقد قال القاضى للعمرانى فى البيان :

فرع يجورز للمجاهد أن يعلف مركوبه ويحمل عليه ا هـ • قلت : أو أن يمون وسيلته للانتقال ، فان كانت سيارة جاز له أن يأخذ لها زيتا وشحما مما يأخذ من المشركين في دار الحرب، ولا ضمان عليه فيه ، لأن حاجته الى ذلك كحاجته الى الطعام ، قال العمراني : وان كان مع المجاهد بزاة أو صقور أو كلاب صيد ، فليس له أن يطعمها من الغنيمة لأنه لا حاجة به الى حملها الى دار الحرب أه. • قلت اذا كانت هذه الحيوانات يستعملها المجاهد في اقتفاء أثر العدو واكتشاف مخابئه التي يتخفي فيها ، وكانت معلمة وخرجت معه باذن الامام جاز له أن يطعمها من الغنيمة • وان خرج المجاهد الى دار الاسلام ومعه بقية من الطعام فقد قال الشافعي في موضع : يردد الى المغنم ، لأن حاجته اليه قد زالت ، وقال في موضع آخر : يكُون له ممن أصحابنا من قال : فيه قوالان ، أحدهما يلزمه رده الى المعنم لأن حاجته اليه قد زالت . والثاني : مِكون أحق به لأنه لما جاز له ألكله في دار الحرب جاز له الكله في دار الاسلام ، ومنهم من قال : اذا كان كثيرا وجب عليه رده الى المغنم قولًا واحدا ، وان كان قليلًا فعلى القولين ، والطريق الأول أصح • وقال الأوزاعي وأبو حنيفة : ان كان قبـــل القسمة رد الى المغنم ، وان كان بعد القسمة باعه واتصدق بثمنه ، دليلنا أنه ان كان له فلا يجب عليه أن يتصدق ، وان كان للغانمين لم يجز أن يتصدق به •

فرع وان غنموا أدوية ام يجز لأحدهم أن يتناول منها شيئا لأنها ليست بقوت والحاجة اليها نادرة ، فان احتاج بعض الغانمين الى تناول شيء منها لعلة فيه جاز له ذلك ، وكان عليه ضمانه قال الشافعي في سير الواقدي : « فأما الأدوية كلها فليست من حساب الطعام المأذون وكذلك الزنجبيل وهو مربب وغير مربب انما هو من حساب الأدوية ، فما كان من

حساب الطعام فلصاحبه أكله لا يخرجه من بلاد العدو ، وما كان من حساب الدواء فليس له أخذه فى بلاد العدو ولا غيرها أهد ، ثم قال الشافعى ( رضى الله عنه ) وليس له أن يوقح دابته بدهن من الغنيمة ب والتوقيح أن يدهن حافر الدابة ، لأن هذا دواء وليس بقوت به وكذلك ليس له أن يلبس منها من غير أن يضمنه ، ولا لأحد أن يركب شيئا من ذوات الغنيمة من غير ضرورة لحديث رويفع بن ثابت اهم ، وهو الذى سقناه آنها ،

فسرع فان غنموا شيئا من الحيوان المأكول واحتاجوا الى ذبحه لأكله ففيه وجهان أحدهما: لهم ذلك ولا ضمان عليهم فيه ، كما لو وجدوا طعاما أو لحما ، والثانى: ليس لهم ذلك لأن الحاجة اليه نادرة ، والأول أصح ، فأما جلد هذا الحيوان فلا يجوز لهم الانتفاع به لأنه ليس لأجل الركى (۱) والسطائح لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن ذبح الحيوان الا لمأكلة » وان غنموا ركاء وسطائح لم يكن لهم استعمالها بقوت ، قال الشافعي ( رضى الله عنه ) : وان اتخذوا منه سيورا أو ركابا أو سطائح كان عليهم ردها وأجرة مثلها للمدة التي أقامت في أيديهم ، وأرش ما نقصت ، وقال رضى الله عنه : ولا يجوز أن يذبحوا دابة من دواب الغنيمة لأنها ليست بقوت .

### قال المصنف رحه الله تعالى

فصسل وأن أصابوا كتبا فيها كفر لم يجز تركها على حالها ، لان قراءتها والنظر فيها معصية ، وأن أصابوا التوراة والانجيل لم يجز تركها على حالها ، لانه لا حرمة لها لانها مبدلة ، فأن أمكن الانتفاع بما كتب عليه أذا غسل كالجلود غسل وقسم مع الفنيمة ، وأن لم يمكن الانتفاع به أذا غسسل كالودق مزق ولا يحرق ، لاته أذا حرق لم يكن له قيمة فأذا مزق كانت له قيمة فلا يجوز اتلافه على الفانمين .

فصسل وانا أصابوا خمرا وجب اراقتها كما يجب اذا اصيبت في يد مسلم ، فان أصابوا خنزيرا فقد قال في سبر الواقدى : يقتل ان كان به

<sup>(</sup>١) الركى بالقصد والمد الركاء والركوه: الدلو الصغير .

عدى ، فهن أصحابنا من قال ! أن كان فيه عدى قنل لما فيه من الفرر ، وأن لم يكن فيه عدو لم يقتل ، لانه لا ضرر فيه ، ومنهم من قال : يجب فتله بكل حال ، لانه يحرم الانتفاع به فوجب اللافه كالخمر ، وأن أصابوا كلبا فأن كأن عقورا قتل ، لما فيه من الضرر ، وأن كان فيه منفعة دفع الى من ينتفع به من الفائمين أو من أهل الخمس : وأن لم يكن فيهم من يحتاج اليه خلى ، لأن اقتناءه لغير حاجة محرم وقد بيناه في البيوع ،

فصيل وان اصابوا مباحا لم يملكه الكفار كالصيد ، والحجر ، والحسيش ، والشجر ، فهو لن أخذه كما لو وجده في دار الاسلام ، وأن وجد ما يمكن أن يكون للمسلمين ويمكن أن يكون للكفار ، كالسيف ، والقوس ، عرف سنة فان لم يوجد صاحبه فهو غنيمة ،

المحسل وان فتحت أرض عنوة وأصيب فيها موات - فأن لم يمنع الكفار عنها - فهو لمن أحياه كموات دار الاسلام ، وأن منعوا عنها كان للفانهين ، لأنه يثبت لهم بالمنع عنها حق التملك ، فانتقل ذلك الحق الىالفانهين كنا لو تحجروا مواتا للاحياء ، ثم صارت الدار للمسلمين ، وأن فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم لم يجز للمسلمين أن يملكوا فيها مواتا بالاحياء لأن اللهم فلم يملك المسلم فيها بالاحياء ،

الشرح قال الشافعي (رضى الله عنه) في سير الواقدى : وما وجد من كتبهم فهو مغنم كله ، وينبغي للامام أن يدعو من يترجمه فان كان علما من طب أو غيره ولا مكروه فيه باعه كما يبيع سواه من المغانم ، وان كان كتاب شرك شقوا الكتاب وانتفعوا بأوعيته وأدانه فباعها ، ولا وجه لتحريقه ولا دفعه قبل أن يعلم ما هو أه و وجملة ذلك أنه اذا أصاب المسلمون من المشركين كتبا للها كان فيها طب أو هندسة أو علوم ينتفع بها كالنحو أو الشعر المبح لكن ذلك كله غنيمة لأنها مال ، وان كان فيها للمسلمين ، لأنها قد تغوى بعض ضعاف النفوس ممن هم حديثو عهد المسلمين ، لأنها قد تغوى بعض ضعاف النفوس ممن هم حديثو عهد بالاسلام ، فعلى هذا ننظر فيها ، فان أمكن محو كتابتها والانتفاع بما أتنفع بالمكتوب عليه بعد التمزيق ، كأن يعاد صاعته ورقا مرة أخرى اذ لا يمكن ذلك بعد التحريق ، ولأنها لا تخاو أن يكون فيها اسم الله تعالى ، وبكل ما قلنا قال الفقهاء كافة والا نعلم لنا مخالفا ،

فـــرع قال الشافعي في سير الواقدي : واذا ظهر المسلمون على بلاد الحرب حَتَى تصير دار الاسلام أو ذمة يجرى عليها الحكم . فأصابوا فيها خمرا في خواب أو زقاق أهرقوا (١) الخمر وانتقوا بالزقاق والخوابي وطهروها ولم يكسروها ، لأن كسرها فساد • واذا لم ظهروا عليهـــا وكان نَفْرِهُم بِهَا ظَفَر غَارَةً لا ظَفَر أَنْ يَجِرَى بِهَا حَكُم اهْرَاهُوا الْخُمْر مِن الزقاق والخوابي ، فان استطاعوا حمله وحمل ما خف منها حملوه مغنما وان لم يستطيعوا أحرقوه وكسروه واذا ساروا، هِ • وقال العمراني : وإن أصاب المسلمون في دار الحرب خمرا في دنان ذان الخمر تراق كما لو وجدت في يد مسلم • وأما الدنان ــ فان كان المسلمون قد غلبوا على الدار ــ فان الدنان غنيمة ، وان لم يغلبوا على الدار \_ فان أمكنهم آخذ الدنان \_ أخذوها ، وان لم يمكنهم ذلك كسر لئلا يعصوا الله بها • وان أصابوا خنازير ، قال الشافعي رضي الله عنه : تقتل ولا أترك عاديا على مسلم وقال في سير الواقدى : وما أصاب من الخنازير \_ فان كانت تعدو اذا كبرت \_ أمرامه بقتلها كلها ولا تدخل مغنما بحال، ولا تترك وهن عواد اذا قدر على قتلها، فان عجل به مسير خلاها ، ولم يكن ترك قتلها بأكثر من ترك قتال المشركين لو كانوا مازائه ما هه .

فمن أصحابنا من قال: ان كان فيها عدو قتلت لما فيها من الضرر ، وأن لم يكن فيها عدو لم تقتل لأنه لا ضرر فيها ، ومنهم من قال: تقتل بكل حال ، لأنه يحرم الانتفاع بها فوجب اتلافها كالخمر ، وان أصابوا كلابا \_ فان كانت عقارة \_ قتلت لما فيها من الضرر ، وان كانت ينتفع بها بالصيد والماشية والزرع \_ قال الشافعي ( رضى الله عنه ) قسمت بين الغانمين \_ يعنى تقر

<sup>(</sup>۱) الريق ماء الفم وبراق الماء والدم وغيره ريقا نصب ويتعدى بالهمزة فيقال أراقه صاحبه والفاعل مريق والمفعول مراق وتبدل الهمزة هاء فيقال فيهراقه والأصل هريقه وزن دحرجه ولهذا تفتح الهاء من المضارع فيقال يهريقه كما تفتح الدال من يدحرجه ، وتفتح من الفاعل والمفعول أيضاً فيقال مهريق ومهراق ، وقد يجمع بين الهاء والهمزه فيقال أهراقه ساكن الهاء تشبيها له باسطاع يسطع ، كأن الهمزه زيدت عرضاً عن حركة الباء في الاصل ، ولهذا الا بصير الفعل بهذه الزيادة خماسيا .

أيديهم عليها الا لأنهم يملكونها لأن الكلاب لا تملك عندنا ، فان كان فى الفاندين أو أهل الخمس أهل صيد أو ماشية أو زرع دفعت اليهم ، واذ لم يكن فيهم من ينتفع بها ، قال الشيخ أبو حامد : قتلت أو تركت ، لأن اقتناء الكلب لا يجوز لغير حاجة ، وإن وجد فى دار الحرب سنانير أو بزاة أو صقور كانت غنيمة لأنها مملوكة مباحة ،

فسرع وكل ما كان مباحا في دار الاسلام كالصيد الذي لا علامة عليه في البرية ، والأشجار في الموات ، والحجارة في الجبال في فاذا وجد مثل ذلك في دار الحرب في فيو لمن أخذه كما قلنا فيمن وجد من ذلك في دار الاسلام ، وان كان على ذلك أثر يد مثل الصيد الموسم أو الشجر في الموات المحيط عليه ، والتراب المحوط ، والأحجار في البناء ، فهو غنيسة لأن الظاهر من هذه العلامات ثبوت اليد عليها فكانت غنيسة ، هكذا ذكر الشيخ أبو حامد ، وذكر الشيخ أبو اسحق هنا أنه يعرف سنة ،

فيرع وان فتحت أرض عنوة وأصيب فيها موات \_ فان لم يمنع الكفار عنها في لمن أحياها ، وان منعوا عنها ففيه وجهان مضى ذكرهما فى احياء الموات من الجزء الرابع عشر ، وان فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم لم يجز للمسلمين أن يملكوا فيها مواتا بالاحياء ، لأن المدار للكفار فلم يملك المسلمون احياءها •

اذا ثبت هذا لا عنوة ، ولسنا زيد بذلك أنه عقد الصلح مع جميع أهل ملحا عندنا لا عنوة ، ولسنا زيد بذلك أنه عقد الصلح مع جميع أهل مكة ، وانما عقد مع أبى سفيان ، وعقد الأمان لهم شرط ثم وجد الشرط فلزمه الأمان ، ولم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم سبى أموالهم وذراريهم ، ولا قتل من وجد فيه شرط الأمان الا ،ن استثناه ، وبه قال مجاهد ، وقال مائك والأوزاعي وأبو حنيفة : دخلها صلى الله عليه وسلم عنوة ، وكان له أن يقتل ويسبى ويغنم ولكنه عفا عنهم ، دليلنا قوله تعالى : « والا يزال الذين كفره تصيبهم (١) بما صنعوا قارعة ، أو تحل قريبا من دارهم » فأخبر أن

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ من سورة الرعد .

مشركى قريش لا تزال تصيبهم القوارع من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب دارهم وتنقطع عنهم القوارع ، وهذا لا يكون الا على قولنا ، ولقوله تعالى : « وعدكم الله (١) مَعَانَمُ كَثَيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجِلُ لَكُمْ هَذُهُ ، وكُفَّ أَيْدَى النَّـاسُ عَنْكُمْ ــ الى قوله تعالى ــ وأخرى لم تقدروا عليها » والتي عجل لهم هي غنائم حنين ، والتي لم يقدروا عليها ـ قال بعض أهل التفسير ـ هي غنائم مكة ، لأنها فتحت صلحاً لا عنوة ، ولما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار الى مكة نزل بمر الظهران قال العباس : فقلت في تفسيي : أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قبل أن يخرجوا اليه فيستأمنوا به لهلاك قريش ، فركبت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى أجد ذا حاجة ، أخبره بذلك فيخبر أهل مكة فيخرجوا اليه فستأمنوه ، فبينا أنا سائر اذا بأبي سفيان بن حرب وجديل بن ورقاء فقلت : أبا حنظلة ؟ فقال : أبا الفضل ؟ فقلت : نعم ، قال : بأبي أنت وأمي مالك ؟ فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فقال : ما تری ؟ فلت : ارکب خلفی ، فرکب خلفی ورجع بدیل بن ورقاء ، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأمنه وقال لى : خذه الى الغد ، فلما كان من العد حلت به النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني عمر رضي الله عنيه فقال : الحمد لله الذي أمكن من هذا المنافق من غير ايمان ولا أمان فقلت له : ان رسوال الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه ، ثم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ان أبا سفيان رجل يحب الفخر آمن ، فقال : وما يغنى دارى ؟ فقال : ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ، فقال : وما يغنى المسجد الحرام ؟ فقال : ومن أغلق (٢) عليه بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن • فلما سار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ من سورة ألفتح .

<sup>(</sup>٢) لا يزال العمل في الدنيا كلها بين الشعوب المتحضرة وغيرها في حالات الطوارىء ان يعلن الحاكم العسكرى العام قرار حظر التجول حتى يسيطر على مداخل ومخارج البلد ، ثم يتدرج في تخفيف هذه الأوامر المعلنة فيرفع الحظر جزءا جزءا حتى تعود الأمور ألى هدوئها .

أوقفه في المضيق ليرى جند الله ، فأوقفته في مضيق فمرت به القبائل على راياتها فمرت بنا مزينة وغطفان ، فقال : من هؤولاء ؟ فقلت : مزينة وغطفان . فقال : ما لى ومزينة ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكتيبة الخضراء من المهاجرين والأنصار لا تبين منهم الا الحدق فقال : من هؤلاء ؟ فقلت : رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار فقال : لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما ، فقلت : ما هـ ذا بملك انما هو نبوة فقال : نعم ، ثم سار أبو سفيان الى مكة وقال : ان محمدا قد أتاكم بعسكر لا قبل لكم به قالوا فمه ؟ قال من دخل دارى فهو آمن ، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن » قال ابن عباس : فتفرق الناس الى دورهم والمسجد . وهذا يدل على تقدم عقد الأمان ، وروى مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن يوم الفتح الناس كلهم الاستة أنفس: ابن صبابة وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وابن خطل والقينتين جاريتين كانتا لعبد ابن سعد تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل مكة لم يقتل غير من استثناه ، ولم يسب ، ولم يغنم الأموال والديار ، بل عفا عن بعض من أمر بقتلهم ، وهذه علامات الصلح لا علامات العنوة .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

قصــل وما أصاب المسلمون من مال الكفار وخيف أن يرجع اليهم ينظر فيه ـ فان كان غير الحيوان ـ أتلف حتى لا ينتفعوا به ويتقووا به على المسلمين ، وأن كان حيوانا لم يجز أتلافه من غير ضرورة ، لما روى عبد الله بن عمرو بن الماص رضى الله عنه : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله تعالى عن قتلها ، قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمى بها )) وأن دعت الى قتله ضرورة بأن كان الكفار لا خيل لهم وما أصابه المسلمون خيل ، وخيف أن يأخذوه ويقاتلونا عليه ، جاز قتله ، لأنه أذا لم يقتـل أخذه الكفار وقاتلوا له المسلمين .

فصــل ١٤١ سرق بعض الفانمين نصابا من الفنيمة ـ فان كان

قبل اخراج الخمس لم يقطع لمعنيين احدهما: أن له حقا في خمسها والثانى: أن له حقا في أربعة أخماسها و وان سرق بعد اخراج الخمس نظرت فان سرق من الخمس للم يقطع له حقا فيه ، وأن سرق من أربعة أخماسها نظرت فان سرق قدر حقه أو دونه لم يقطع ، لأن له في ذلك القدر شبهة ، وأن كان أكثر من حقه ففيه وجهان احدهما: أنه يقطع ، لأنه لا شبهة له في سرقة النصاب ، والثانى: أنه لا يقطع لأن حقه شائع في الجميع فلم يقطع فيه ، وأن كان السارق من غير الفانمين نظرت فان كان قبل أخراج الخمس فان سرق لمن المخمس لل فيه ، وأن كان بعد أخراج الخمس فان سرق من المخمس لم يقطع لأن فيه حقا ، وأن سرق ذلك من أربعة أخماسها فأن من المخمس لم يقطع لأن فيه حقا ، وأن سرق ذلك من أربعة أخماسها فان من الغانمين من للسارق شبهة في ماله كالأب والابن له يقطع ، لأن له شبهة في ماله قطع لأنه لا شبهة

فصلل وان وطىء بعض الفانمين جارية من الفنيمة لم يجب عليه الحد ، وقال أبو ثور : يجب ، وهله خطأ لأن له فيها شبهة ، وهو حق التملك ، ويجب عليه ألم لأنه وطء يسقط فيه الحد على الموطوءة للشلبهة ، فوجب المهر على المواطئ ، كالوطء في النكاح الفاسد ، وأن أحبلها ثبت النست للولد وينعقد الولد حرا للشبهة ، وهل تقسم الجارية في الفنيمة ؟ أو تقدوم على الواطيء ؟ فيه طريقان ، من أصحابنا من قال : أن قلنا أنه أذا ملكها صارت أم ولد قومت عليه ، وأن قلنا : أنها لا تصير أم ولد له لم تقوم عليه ، وقال أبو اسحق : تقوم على القولين ، لأنه لا يجوز قسمتها كما لا يجوز بيعها ، ولا يجوز تأخير القسمة لأن فيه أضرارا بالفانمين ، فوجب أن تقدوم ، وأن وضعت فهل تلزمه قيمة الولد لا ينظر فيه ، فأن كان قد قومت عليله ، لم تضمته في ملكه ، وأن لم تكن قومت عليله لزمه قيمة الولد لا تها

الشرح حديث عبد الله بن عمرو أخرجه النسائى فى الصيد عن محمد بن عبد الله بن يزيد ، وفى الضحايا عن قتيبة وقد مضى بطرقه فى الحج ، وفى كتاب الصيد .

أما الأحكام فانه اذا سرق بعض العانمين نصابا من الغنيمة قبل اخراج الخمس لم يقطع لأن له حظا في الخمس ، وفي الأربعة الأخماس ، فان سرق نصابا بعد اخراج الخمس فان سرق من الخمس لم يقطع ، لأن له فيه حقا ، وان سرقه من أربعة أخماسها فان سرق قدر حقمه أو دونه لم

يقطع ، لأن له فيما سرقة شبهة . وان سرق أكثر من حقه والزائد على حقه نصاب ففيه وجهان . أحدهما : يقطع لأنه لا شبهة له في سرفة النصاب والثاني : لا يقطع لأن حقه شائع في الجميع ، وان سرق غير الغانمين نصابا من الغنيمة \_ فان سرق منها قبل اخراج الخمس أو من الخمس بعد اخراجه ل يقطع ، لأن له شبهة في الخمس ، وان سرق من أربعة أخماسها \_ فان لم يكن في الغانمين من له شبهة في ماله كالوند والوالد والسيد \_ قطع لأنه لا شبهة له فيه ، وان كان في الغانمين من له شبهة في ماله فمقتضى كلام المصنف أنه لم يقطع ، لأن له شبهة فيها وقال انقاضي العمران في البيان : والذي يقتضى المذهب أنه ينظر \_ فان سرق قدر نصيبه أو دونه \_ لم يقطع . وان سرق الشرق من الغانمين من الهانمين من السارق من الغانمين .

وقال ابن قدامة في المغنى: اذا كان السارق بعض الغائمين أو أباه أو سيده فلا قطع عليه لأن له شبهة ، وهو حقه المتعلق بها ، فيكون ذلك مانعا من قطعه ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات فأشبه ما لو سرق من مال مشترك بينه وبين غيره وهكذا ان كان لابنه وأن علا ، وهو قول أبى حنيفة والشافعى ، وزاد أبو حنيفة : اذا كان لذى رحم محرم منه فيها حق لم يقطع ، مبنى على أنه لا يقطع بسرقة مالهم • ولو كان لأحد الزوجين فيها حق فسرق منها الآخر لم يقطع عند من لا يرى أن أحدهما يقطع بسرقة مال الآخر •

مسائلة اذا غنم المسلمون أموال المشركين وحازوها \_ فان كان فيها جارية فوطئها رجل من الغانمين نظرت \_ فان كان عددهم غير محصور لم يجب عليه الحد ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء ، وقال مالك وأبو ثور : عليه الحد لقوله تعالى : ( الزانية (١) والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وهذا زان ، والأنه وطء في غير ملك عامدا عالما بالتحريم فلزمه الحد كما لو وطىء جارية غيره ، وقال الأوزاعي : كل من سلف من علمائنا يقول : عليه أدنى الحدين مائة جلدة ، ومنع بعض الفقهاء ثبوت الملك في الغنيمة ، وقال : انما تثبت بالأخبار ، دليلنا أنه يملك سهما منها وان كان

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة النور .

ذلك السهم غير معلوم ، فصار ذلك شبهة فسقط به الحد عنه ، وأما الآية فمخصوصة بوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه فنقيس عليه هذا ، ومنع الملك لا يصلح لأن ملك الكفار قد زال ، ولا يزول الا الى مالك . ولأنه تصح قسمته ويملك الغانمون طلب قسمتها فأشبهت مال الوارث . اذا ثبت هذا فانه يعزر والا يبلغ بالتعزير الحد ، ويؤخذ منه مهر مثلها فيطرح في المقسم ، وبهذا قال أحمد وأصحابه ، وقال في البيان : وأما التعزير \_ فان كان قد نشأ في بلاد الاسلام وعلم تحريم ذلك \_ عزر ، وان نشأ في بادية بعيدة ولم يعلم تحريم ذلك لم يعزر ، ويجب عليه جميع المهر لأنه وطء في غير ملك يسقط فيه الحد عن الموطوءة ، فوجب المهر كما لو وطيء في نكاح فاسد • فان ملكها بعد ذلك لم يسقط عنه شيء من المهر كما لو وطيء جارية غيره بشبهة ثم ملكها \_ فان كانت بحالها ، وأخرج الامام الخمس لأهل الخمس وقسم أربعة أخماسها بين الغانمين فدفع جارية من المغنم الى عشرة من الغانمين بحصتهم ـ الأن له أن يفعل ذلك فوطئها أحدهم ظرت ـ فان وطئها بعد أن اختاروا تملكها فهي كالجارية بين الشركاء ، فلا يجب عليـــه الحد، ويجب عليه تسعة أعشار المهر، ويسقط العشر لأن ذلك حصة ملكه، وان وطئها قبل أن يختاروا تملكها فلا حدُّ عليه وعليه جميع المهر • هـــذا الكلام اذا لم يحبلها ، فأما الذا حبلها الواطئء نظرت ـ فان كآن عدد الغانمين غير محصور فان الولد خر ، ويلحق الواطيء نسبه ، وقال أبو حنيفة : لا يلحقه نسبه ، ويكون مملوكا للغانمين ، دليلنا أنه وطء سقط فيه الحـــد عن الواطىء للشبهة فلحقه نسبة ، كما لو وطىء امرأة بنكاح فاسد ، وتصير الجارية أم ولد له في الحال ، لأنها علقت منه بحر في غير ملكه ، فان ملكها بعد ذلك فهل تصير أم ولد له ؟ فيه قوالان ، وهل تقوم الجارية على الواطيء أو تقسم بين الغانمين ؟ فقال أبو اسحاق المروزي تقوم عليه ، قولا واحدا ، الأنه لايجوز قسمتها بين الغانمين ولا بيعها لأنها حامل بحر ، ولا يجوز أن تؤخر قسمتها الى أن تضع ، لأن فيه ضررا على الغانمين فلم يبق الا التقويم ، فاذا قلمنا : لا تقوم عليه فلَّا كلام ، وان قلنا تقوم عليه ــ فان كانت قيمتها قدر حقه ــ أخذها ، وان كانت قيمتها أقل من حقه من الغنيمة أخذها ، وأخذ تمام حقه من الغنيمة ، وان كانت قيمتها أكثر من حقه من الغنيمة وجب عليه دفع الفضل الى الغانمين ، فان لم يكن معه الفضل قال الشيخ أبو حامد : بقك منها بقدر الزيادة رقيقا للغانمين وصار الباقى أم ولد له •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ومن قتل في دار الحرب قتلا يوجب القصاص ، أو أتى بمعصية توجب الحد ، وجب عليه ما يجب في دار الاسلام ، لأنه لا تختلف الداران في تحريم الفعل فلم تختلفا فيما يجب به من العقوبة .

وصل وان تجسس رجل من المسلمين للكفار لم يقتل ، لما روى عن على كرم الله وجهه قال: ((بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد وقال: انطلقوا حتى تأتوا (روضه خاخ) فإن فيها طفينة معها كتاب فخذوه منها ، فانطلقنا حتى أتينا الروضة ، فإذا بالظعينة فقلنا : أخرجى الكتاب فأخرجته من عقاصها ، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة (رضى الله عنه) إلى أناس بمكة يخبرهم ببعض أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا حاطب ما هذا ؟ قال : يا رسول الله لا تعجل على أنما كنت أمرأ ملصقا فأحبت أن أتخذ عندهم يدأ يحمون بها قرابتى ، ولم أفعل ذلك ارتدادا عن دينى ، ولا أرضى الكفر بعد يحمون بها قرابتى ، ولم أفعل ذلك ارتدادا عن دينى ، ولا أرضى الكفر بعد الاسلام ، فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم : أما أنه قد صدق ، فقال عمر : دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال : أنه قد شهد بعرا ، فقال سفيان أبن عيينة فأنزل الله : يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم فقال سفيان أبن عيينة فأنزل الله : يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ، وقرأ سفيان الى قوله : فقد ضل سواء السبيل )) ،

الشرح حديث الظعينة متفق عليه وقد روى ابن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة قال: « لما أجمع برسبول الله صلى الله عليه وسلم المسير الى مكة كتب حاطب بن أبى بلتعة الى قريش يخبرهم ثم أعطاه امرأة من مزينة » وذكر ابن اسحق أن اسمها سارة ، وذكر الواقدى أن اسمها كنود ، وله رواية أخرى أن اسمها سارة ، وأخرى أم سارة ، وذكر الواقدى أن حاطبا جعل لها عشرة دنانير على ذلك ، وقيل دينارا واحدا ، وقيل انها كانت موالاة للعباس ، قال السهيلي : كان حاطب حليفا لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى ، ونقل الشوكاني هذا كله ثم نقل عن يحى بن سلام في تفسيره أن لفظ الكتاب : « أما بعد

يامعشر قريش ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل ، يسير كالسيل ، فوالله لو جاءكم وحده ، لنصره الله وأنجز له وعده ، فانظروا لأنفسكم والسلام » • كذا حكاه السهيلي ورواه الواقدي بسند له مرسل . أن حاطبًا كتب الى سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس بالغزو ، ولا أراه يريد غيركم ، وقـــد أحببت أن تكون لي عندكم يد . وذكر القشيري أن حاطب بن أبي بلتعة كان من أهل اليمن ، وكان له حلف بمكة فى بنى أسد بن عبد العزى وقيل : كان حليفا للزبير بن العوام فقلامت من مكة سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي ابن هشام بن عبد مناف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح مكة . وقيل : كان هذا زمن الحديبية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمهاجرة جئت يا سارة ؟ فقالت : الا · قال : أمسلمة جئت ؟ قالت : لا · ذهب الموالي ـ تعنى قتلوا يوم بدر ـ وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني واتكسوني ، فقال عليه الصلاة والسلام : فأين أئت عن شباب أهل مكة ؟ وكانت مغنية ، قالت : ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر ، فحث رسمول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وبني المطلب على اعطائها ، فكسوها وأعطوها وحملوها فخرجت الى مكة وأتاها حاطب فقال : أعطيك عشرة دنانير وبرداً على أن تبلغي هذا الكتاب الى أهل مكة . وكتب في الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم ، فخرجت سارة ونزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فبعث عليا والزبير وأبا مرثد الغنوى ، وفى رواية : « عليا والزبير والمقداد » وفى رواية : « أرسل عليا وعمار بن ياسر » وفي رواية : « عليا وعمـــارا رعمر والزبير وطلحة والمقداد وأبا مرثد » ، وكانوا كلهم فرسانا وقال لهم : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فان بها ظعينة ، ومعها كتاب من حاطب الى المشركين فخلفوه منها واخلوا سبيلها ، فان لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها » فادركوها في ذلك المكان ، فقالوا لها : أبن الكتاب فحلفت ما معها كتاب ، ففتشوا أمتعتها فلم يجُدوا معها كتابا ، فهموا بالرجوع فقال على : والله ما كذبنا ولا كذبنا وسل سيفه وقال : أخرجي الكتــآب والا والله

لأجردنك ولأضربن عنقك ، فلما رأت الجد أخرجته من ذؤبتها : وفى رواية من حجزتها ، فخلوا سبيلها ورجعوا بالكتاب الى النبى صلى الله عليه وسلم فأرسل الى حاطب فقال : هل تعرف الكتاب ؟ قال : نعم » • وذكر الحديث بنحو ما جاء فى المهذب ، وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمن جميع الناس يوم الفتح الا أربعة هى أحدهم •

اما اللغات قوله: «فان فيها ظعينة »قال ابن بطال في شرح غريب المهذب: الظعينة المربَّة في الهودج وأصل الظعينة هو الهودج ثم سميت المرأة ظعينة لكونها فيه مأخوذ من الظعن وهو الارتحال. قال تعالى: «يوم ظعنكم (١) ويوم اقامتكم » •

قال ابن بطال فى شرح غريب المهذب: « قوله فأخرجته من عقاصـها » عقص الشعر ليه وضفره على الرأس ، ومنه سميت الشـاة الملتوية القرن عقصاء • والعقاص جمع عقصة مثل رهمة ورهام • قال امروء القيس: يضل العقاص فى مثنى ومرسل

وقوله: «كنت امرءا ملصقا» الملصق بالقوم والملتصق المنضم اليهم وليس منهم • قوله: «يدا» أراد صنيعة منهم يمنعون بها قرابتي قال: تكن لك في قولي يد يشكرونها وأيدى الندى في الصالحين قروض

قوله: « دعنى أضرب عنق هذا المنافق » قال: قد ذكرنا أن المنافق الذى يظهر الايمان ويستر الكفر ، وفى اشتقاقه ثلاثة أوجه أحدها أنه مشتق من النفق وهو السرب من قوله تعالى: « فان استطعت آن تبتغى نفقا فى الأرض » فشبه بالذى يدخل النفق ويستتر به • والثانى: أنه مشتق من نافقاء اليربوع وهو جحره ، لأن له جحرا يسمى النافقاء ، وآخر يقال له: القاصعاء ، فاذا طلب من النافقاء قصع فخرج من القاصعاء وان طلب من القاصعاء نفق فخرج من النافق، ، وكذلك المنافق يدخل فى الكفر ويخرج القاصعاء نفق فخرج من النافق، ، وكذلك المنافق يدخل فى الكفر ويخرج

<sup>(</sup>١) الآية ٨٠ من سورة النحل .

من الاسلام مراءاة للكفار ويخرج من الكفر ويدخل فى الاسلام مراءاة للمسلمين و والثالث: أنه مشتق من النافقاء بمعنى آخر ، وذلك أنه يحفر فى الأرض حتى اذا كاد أن يبلغ ظاهرها أرق التراب ، فاذا خاف حرق الأرض وبقى فى ظاهره تراب وظاهر جحره تراب وباطنه حفر ، والمنافق باطنه كفر وظاهره ايمان ، ولليربوع أربعة أجحرة: الراهطاء ، والنافقاء ، والقاصعاء ، والدأماء ، قوله : « عدوى وعدوكم » فال الهروى : العداوة تباعد القلوب والنيات ، وقال ابن الأنبارى : لأنه يعدو بالمكروه والظلم ، ويقال : عدا عليه عدوا ! اذا ظلمه قال الله تعالى : « فيسبوا الله عدوا بغير علم » أى ظلما والعدو يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ، والعدو يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ، قال الله تعالى : « فانهم عدو لى » وقال : « وهم لكم عدو » وقال الشاعر : اذا أنا لم أنفع خليلى بوده فان عدوى لن يضرهم بغضى

وقد يجمع فيقال: أعداء ، قال الله تعالى: ﴿ فلا تشمت بى الأعداء ﴾ ا هـ •

اما الأحكام فانه اذا تجسس المسلم للكفار واوقفهم على أخسار المسلمين ودلهم على عوراتهم فلا يجب قتله بذلك لحديث على فى قصة حاطب ابن أبى بلتعة هذا كلام الأصحاب و ونحن اذا تأملنا علة العفو عنه نجد أنها علمة خاصة لا يشترك مع حاطب غيره معن يأتى بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم تلك هى اشتراكه فى غزوة بدر ، ولا نظن أن خطاب حاطب بصيغته التى وردت آنها تفيد أنه كشف للمسلمين عورة أو دل المشركين منهم على ثغرة بوانما يمكن أن يقال فى عمله هذا أنه أفشى أسرارا حربية عن مسيرة المسلمين وانما يمكن أن يقال فى عمله هذا أنه أفشى أسرارا حربية عن مسيرة المسلمين المشركين ، فما أحسب حاطبا الا مجتهدا فى هذا يريد أن يفت فى عضد المشركين ، وان كان فى هذا العمل بعض ما فيه من المنفعة للمشركين من حيث الماطتهم علما بسر من أسرارهم بل هو أهم أسرار المسلمين و ولذلك فانى أدع للامام أن يقدر لمن خان المسلمين وأتصل بأعدائهم وأفشى أسرارهم ودل المشركين على عوراتهم الجزاء الذى يتناسب مع جريمته ، وقد حددها عمر المشركين على عوراتهم الجزاء الذى يتناسب مع جريمته ، وقد حددها عمر المشركين على عوراتهم الجزاء الذى يتناسب مع جريمته ، وقد حددها عمر المشركين على عوراتهم الجزاء الذى يتناسب مع جريمته ، وقد حددها عمر

رضى الله عنه بضرب عنقه ، ولم يمنع من ذلك الاكونه من أهل بدر ، وليس كل مسلم بدريا ، حتى نضع كل مسلم فى صف حاطب ، وكل خيانة للمسلمين فى وصف كتاب حاطب فلنتنبه لهذا .

#### فال المصنف رحم الله تعالى

فصسل اذا 'خذ المشركون مال السلمين بالقهر لم يهلكوه ، واذا استرجع منهم وجب رده الى صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه )) وروى عمران بن الحصين رضى الله عنه قال : (( اغار المشركون على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا به ، وذهبوا بالعضباء واسروا امراة من المسلمين ، فركبتها وجعلت لله عليها ان نجاها الله لتنحرنها ، فقدمت المدينة وأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بئس ما جزيتها لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل ، ولا فيما يملكه ابن آدم )) فان لم يعلم به حتى قسم دفع الى من وقع في سهمه العوض من خمس الخمس ، ورد المال الى صاحبه لائه يشق نقض القسمة .

بغتالهم في النفس والمال ، لأنهم كفار لا أمان لهم ، وان اطلقوه على انه في أمان والم يستامنوه ففيه وجهان : احدهما - وهو قول ابى على بن ابى هريرة : انه لا أمان لهم لانهم لم يستأمنوه ، والثانى - وهو قول ابى على بن ابى هريرة : انه لا أمان لهم لانهم لم يستأمنوه ، والثانى - وهو ظاهر المذهب : انهم في أمانه لا أمان لهم لانهم لم يستأمنوه ، والثانى - وهو ظاهر المذهب : انهم في أمانه واستحلفوه انه لا يرجع الى دار الاسلام لم يلزمه حكم اليمين ، ولا كفارة عليه أذا حلف ، لأن ظاهره الاكراه ، فأن ابتدأ وحلف أنه أن أطلق لم يخرج الى دار الاسلام ففيه وجهان احدهما : أنها يهين اكراه ، فأن خرج لم تلزمه كفارة ، لأنه لم يقدر على الخروج الا باليمين ، فأشبه أذا حلفوه على ذلك ، والثانى : أنه يمين اختيار ، فأن خرج لزمته الكفارة لأنه بدأ بها من غير اكراه ، وان أطلق ليخرج الى دار الاسلام وشرط عليه أن يعود اليهم أو يحمل لهم مالا لم يلزمه العود ، لأن مقامه في دار الحرب لا يجوز ، ولا يلزمه بالشرط ما ضمن لم يلزمه العود ، لأنه ضمان من مال بغير حتى ، والمستحب أن يحمل لهم ما ضمن ليكون ذلك طريقا الم اطلاق الاسرى .

الشرح الحديث الأول أخرجه الدارقطني عن أنس وفي اسناده الحارث الفهرى مجهول ، وعنده عن حميد عن أنس وفي استناده داود بن الزبرقان وهو متروك ، وألخرجه أحمد والدارقطني من حديث أبي حرة

الرقاشى عن عمه وفى اسناده على بن زيد بن جدعان والخرجه الحاكم من طريق عكرمة ، والدارقطنى من طريق ابن عباس وفى اسناده العرزمى ورواه البيهقى وابن حبان والحاكم من حديث أبى حميد الساعدى ولفظه : « لا يحل لامرىء مسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه » وحديث عمران بن الحصين أخرجه مسلم فى الندور عن زهير بن حرب وعلى بن حجر ، وأبو داود فى الندور عن سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى الطباع والترمذى فى السير عن ابن أبى عمر والنسائلي فى الندور عن هناد وعن عمرو بن عثمان وعن على بن ميمون وعن قتيبة وعن أحمد بن حرب وعن عمر ابراهيم وعن محمد بن منصور ، وعن ابراهيم بن يعقوب وعن محمد بن منصور ، وعن الراهيم بن يعقوب وعن محمد بن ماجه فى الكفارات عن سهل بن سهل ،

أما العضبًاء فهى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق عليها هذا الاسم علما عليها ولم تكن عضباء على الصفة ، أعنى مقطوعة فى الأذن أو فى الأنف •

اله الأحكام فانه اذا قهر المشركون المسلمين ، وأخذوا شيئا من أموالهم لم يملكه المشركون بذلك ، فمتى ظهر المسللون عليهم ، وأخذوا ذلك المال م فمالكه أحق به ، فان وجده قبل القسمة أخذه وان لم يجده الا بعد القسمة أخذه ممن وقع فى سهمه عوضه بعد القسمة أخذه ممن وقع فى سهمه عوضه فى سهم المصالح ، هذا مذهبنا وبه قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه وعبادة بن الصامت رضى الله عنه واحدى الروايتين عن عمر رضى الله عنه وهو قول ربيعة والزهرى وقال عمرو بن دينار : أذا حازه المشركون الى دار الحرب ملكوه ، فاذا ظهر المسلمون وغنموه فهو للغانمين ، سواء كان قتل القسمة أو بعد القسمة ، وقال الأوزاعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه : اذا حازه المشركون الى دار الحرب ملكوه ، فاذا ظهر المسلمون عليهم وغنموه حازه المشركون الى دار الحرب ملكوه ، فاذا ظهر المسلمون عليهم وغنموه عان وجده صاحبه قبل القسمة ، فهو أحق به ، فيأخذه بلا شىء ، وان وجده بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة ، فيرد قيمته على من وقع فى سهمه ، الا أن بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة ، فيرد قيمته على من وقع فى سهمه ، الا أن بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة ، فيرد قيمته على من وقع فى سهمه ، الا أن بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة ، فيرد قيمته على من وقع فى سهمه ، الا أن بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة ، فيرد قيمته على من وقع فى سهمه ، الا أن بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة ، فيرد قيمته على من وقع فى سهمه ، الا أن بعد القسمة قال : اذا أسلم هذا الكافر الذى حصل فى يده فانه أحق به من

صاحبه ، وان دخل مسلم دار الشرك متلصصا وسرق ذلك المال فصاحبه أحق به بالقيمة ، وان ملكه مسلم عن المشرك ببيع فصاحبه أولى به بقيمته وليلنا قوله تعالى: « وأورثكم (۱) أرضهم وديارهم وأموالهم » فامتن علينا بأن ملكنا أرض المشركين وأموالهم بالقهر والغلبة ، فلو كان المشركون يملكون علينا بالقهر والغلبة لساوونا فى ذلك ، وبطل موضع الامتنان و ولأن عمران بن الحصين راضى الله عنه روى أن المشركين أغاروا على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا وذهبوا بالعضباء ناقة النبى صلى الله عليه وسلم وأسروا امرأة من المسلمين وأوثقوها فانفلت من وثاقها ذات ليلة فأتت الابل ، فكلما مست بعيرا رغاحتى أتت العضباء فمستها فلم ترغ ، فركبتها وصاحت بها فانطلقت ، فطلبت فلم يروها فركبوا خلفها فنذرت ان نجاها الله تعالى لتنحرنها ، فلما قدهت المدينة عرفت أنها ناقة النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت نذرها فأخر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال : هبيان الله !! بئس ما جزيتها ، لا وفاء لنذر فى معصية الله ، ولا فيما يملكه ابن آدم » فلو كانوا ملكوها لما جاز للنبى صلى الله عليه وسلم أخذها من المرأة ،

مسالة اذا أسر المشركون مسلما وحملوه الى دار الشرك ثم أطلقوه بلا ثمن نظرت \_ فان أطلقوه وأمنوه على أن يكون فى ديارهم فلا يجوز له المقام فى دار الشرك ، لأن مقامه فيها معصية ، فيجب عليه أن يهرب ، ولكن لا يجوز له أن يسبى أحدا منهم والا يقتله ، ولا يأخذ شيئا من أسوالهم ، لأنهم اذا أمنوه اقتضى أن يكونوا منه على أمان ، وحكى الشيخ أبو اسحق الشيرازى هنا عن أبى على ابن أبى هريرة أنه لا أمان لهم منه ، لأنهم لم يستأمنوا ، والأول هو المشهور .

وان أطلقوه على أن يقيم فى أرضهم ولم يؤمنوه ، وجب عليه الهــرب منهم ، وجاز له قتلهم وستيهم وأخذ مالهم ، لأنه لا أمان بينه وبينهم ، وان أطلقوه على أن بقيم فى أرضهم ، وحلفوه على ألا يخرج ــ فان أكرهوه على

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ من سورة الأحزاب .

اليمين ــ لم يلزمه حكم اليمين ، وعليه أن يخرج • قال الشيخ أبو حامد : ولا يجوز له أن يقتـل منهم ولا يسبى ، ولا يأخذ شــيئا من أموالهم لأن احلافهم له أمان منهم ، وان لم يكرهوه على اليمين بل حلف من عند نفسه فهيه وجهان أجدهما : أنها يمين اكراه ، فان خرج لم يلزمه الكفارة ، لأنه لا يقدر على الخروج الا باليمين ، فهو كما لو أكرهوه عليها ، والثانى : أنها ليست بيمين اكراه ، وهو المشهور ، لأنه حلفها باختياره ، الا أنها يمين على فعل ما لا يحل له فعله فيلزمه الخروج ، وإذا خرج لزمته الكفارة • .

فسرع وان أطلقوه على أن ينفذ لهم من دار الاسلام مالا اتفقوا عليه ، فان لم ينفذه اليهم عاد اليهم ، فهل يلزمه انفاذ المال اليهم اذا وجده ۴ اختلف أصحابنا فيه فقال المصنف هنا : لا يلزمه لأنه ضمان ما بغير حق ، الا أن المستحب أن ينفذه اليهم ليكون ذلك طريقا الى اطلاق الأسرى قال الشيخ أبو حامد وأأكثر أصحابنا : يلزمه انفاذ المال اليهم ، لأن في مصلحة ، لأنه اذا لم ينفذ المال اليهم لم يثقوا بقول الأسارى فى ذلك ، فلا يطلقونهم ، والذى يقتضى المذهب أنه متى أنفذ اليهم المال \_ اما مستحبا على فول المصنف أو واجبا على قول غيره \_ فانهم لا يملكونه ، بل يكون على فول المصنف أو واجبا على قول غيره \_ فانهم لا يملكونه ، بل يكون على المال الذى شرطوه عليه لم يلزمه العود اليهم ، وقال الأوزاعى : يلزمه العودة اليهم ، دليلنا أن مقامه فى دار انشرك معصية ، فلا يلزمه العود اليها

فسرع وان أخذ الأسير مالا من بعض الكفار على أن ينفذ اليهم عوضه من طار الاسلام لزمه أن ينفذ اليهم عوضه لأنه أخذه منه بعقد ، وعقد المسلم مع الكافر صحيح ، بدليل أنه لا يصح أن يبتاع منه درهمين بدرهم ، وان أعطاه بعض المشركون شيئا ليبيعه لهم في دار الأسلام ويرده عليه ، كان وكيلا له كما لو وكله المسلم على ماله .

مسمالة قال الشافعي رضي الله عنه قال الله تعالى: « هو (١) الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » فاعترض

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ من سورة الفتح .

على هذا وقيل: كيف أخبر الله تعالى أنه يظهر دين الاسلام على الأديان كلها، وقد وجدنا الأديان باقية ، مثل دين اليهود والنصارى والمجوس ، فأجاب أصحابنا عن ذلك بأربعة أجوبة ، أحدها: أنه أراد اظهار الاسلام بالمحجج والبراهين الأنه ما من أحد يتفكر فى معجزات النبى صلى الله عليه وسلم التى أتى بها فى حياته الا ويعلم أن دين الاسلام حق ، وأن غيره باطل والثانى: أنه أراد بالآية اظهار الاسلام فى الحجاز دون غيره من البلاد ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم بعث فيه ، وكانت فيه أديان مختلفة فأسلم بعضهم، وقتل بعضهم ، ودخل تحت الجزية والصغار بعضهم و والثالث: أن الاسلام قد ظهر على كل دين لأنه ما من دين الا وقد أثر الاسلام فيه ، وان كان قد بقى منهم بقيه ، والرابع: أنه أراد بالآية اذا نزل عيسى ابن مريم لأنه بقى منهم بقيه ، والرابع: أنه أراد بالآية اذا نزل عيسى ابن مريم لأنه في مسلم: « يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا قسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية » وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: « زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها » قالوا: واانها يكون ذلك اذا نزل عيسى أ هد ،

قلت: ولى جواب خامس ،أن الله تعالى اذا قال: « ليظهره على الدين كله » فعلى طريقين فاما أن يكون الاظهار بمعناه الكوانى ، فيكون قد سبق فى قضائه وقدره أن الاسلام سيظهر يوما على الأديان كلها ان عاجلا وان آجلا ، لأن قضاء الله الكونى واقع لا محالة: « ويقولون متى هو ؟ قل: عسى أن يكون قريبا » والطريق الثانى: أن يكون الاظهار بمعناه الشرعى يعنى: هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لتتبعوه ، ولتظهروه على كل دين ، وهذا ما أراده منكم ، وندبكم اليه فان لم تفعلوا ذلك عصيتم وأثمتم ، والله تعالى أعلم ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

### باب الأنف\_\_\_ال

يجوذ لأمير الجيش أن ينفل لن فعل فملا يفضى الى الظفر بالمدو ؟ كالتجسيس ، والدلالة على طريق أو قلصة ، أو التقدم بالدخول الى دار الحرب ، أو الرجوع اليها بعد خروج الجيش منها ، لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه : ﴿ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفَلُ فِي البِدَأَةُ الربع ، وفي القفول الثلث » وتقدير النفل الى رأى أمير الجيش ، لأنه بدل لمسلحة الحرب فكان تقديره الى رأى الأمير ، ويكون ذلك على قدر العمل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في البدأة الربع ، وفي القفول الثلث ، لأن التغرير في القفول أعظم ، لأنه يدخل الى دار الحرب والعدو منه على حذر ، وفي البداة يدخل والعدو منه على غير حذر . ويجوز شرط النفل من ببت مال المسلمين ، ويجوز شرطه من المال ، الذي يؤخف من المشركين ، فان جعل في بيت مال المسلمين كأن ذلك من خمس الخمس ، لا روى سعيد بن المسيب قال : « كان الناس يقطون النفل من الخمس )) ولأنه مال يصرف في مصلحة المسلمين فكان من خمس الخمش ، ولا يجوز أن يكون مجهولا ، لأنه عوض في عقه لا تدعو الحاجة فيه الى الجهل به ، فلم يجز أن يكون مجهولا ، كالجهل في رد الآبق ، وان كان النفل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (( جعل في البداة الربع ، وفي القفول الثلث )) وذلك جزء من غنيمة مجهولة .

الشرح حديث عبادة بن الصامت أخرجه الترمذى وابن ماجه وأحمد بلفظ المصنف ، وفى رواية عند أحمد : « كان اذا غاب فى أرض العدو نقل الربع ، وان أقبل راجعا وكل الناس نقل الثلث ، وكان بكره الأنقال ويقول : « ليرد قوى المؤمنين على ضعيفهم » وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبن الجارود وصححه وابن حبان والحاكم عن حبيب بن سلمة : « أن النبى صلى الله عليه وسلم نقل الربع بعد الخمس فى بدأته ونقل الثلث بعد الخمس فى رجعته » ورواه أبو داود عن حبيب من طرق ثلاث ، منها عن مكحول بن عبد الله الشامى قال : « كنت عبدا بمصر الامرأة اس

بنى هـذيل ، فأعتقتنى فما خرجت من مصر وبها علم الا حويت عليسه فيما أرى ، ثم أتيت العجاز ، فما خرجت منها وبها علم الا حويت فيما أرى ، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم الا حويت عليه فيما أرى ، ثم أتيت الشام فغربلتها ، كل ذلك أسأل عن النفل ، فلم أجد أحدا يخبرنى فيسه بشىء حتى لقيت شيخا يقال له : زياد بن جارية التميمى ، فقلت له : هل سمعت حبيب بن مسلمة الفهرى يقوال : هم سمعت في النفل شيئا ؟ قال : نعم ، سمعت حبيب بن مسلمة الفهرى يقوال : الرجعة » قال المنبى صلى الله عليه وسلم نفل الربع في التدأة ، والثلث في الرجعة » قال المنذرى : وأنكر بعضهم أن يكون لحبيب هذا صحبة ، وأثبتها غير واحد ، وقد قال في حديثه : شهدت النبى صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو عبد الرحمن ، فكان يسمى حبيب الرومى لكثرة مجاهدته الزوم ، وولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة وأذربيجان ، وكان فاضلا مجاب الدعوة ، وحديث سعيد بن المسيب : «كان الناس الخ » أخرجه البيهقى هكذا مرسلا ، وأخرجه الشافعى : أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج أبه سمع سعيد بن المسيب يقول : «كان الناس يعطون النفل من الخمس »،

أما اللغات فالنفل بالتحريك الغنيمة والهبة قال لبيد:

ان تقوى ربنا خير نفل وبادن الله ريثى والعجل والعجم انفال ونفال ، قالت جنوب أخت عمرو ذى الكلب وقد علمت فهم عند اللقاء بأنهم لك كانوا نفسالا

قال ابن بطال: وإصله العطية بغير وجوب على المعطى ، ومنه قبل لصلاة التطوع نافلة وقبل أصله الزيادة ، لأنها زائدة على الفرائض ، ولأن الغنيمة زادها الله هذه الأمة في الخلال ، ومنه قوله تعالى : « ووهبنا (١) له اسحق ، ويعقوب كافلة » أى زيادة على اسحق ، ويسمى ولد الولد نافلة ، لأنه زيادة على الولد ، ( والغنيمة ) أصلها الربح والفضل ، ومنه الحديث في الراهن : « له غنمه » أى ربحه وفضله ، ( والفيء ) أصله في اللغة الرجوع ، يقال :

<sup>(</sup>١) الآية ٧٢ من سورة الإنبياء .

فاء الى كذا أى رجع اليه والمعنى آنه مال ورجع الى المسلمين ورد ، ومنه فيل لظلل فى ، الأنه يرجع من جانب الى جانب ، قوله : (الأمير الجيش ) سمى الأمير أميرا الان أصحابه يفزعون فى أمرهم الى مؤرامرته اى مشاورته ، وقيل : انه مشتق من أمر بكسر الميم اى كثر الأنه فى نفسه ـ وان كان وحده ـ كثير ، وقد فسر قوله تعالى : «أمرنا مترفيها »أى كثر هم فوله : لا كان ينفل فى البدأة الربع وفى الرجعة الثلث ) فى بعضها (القفول) البداة : السرية الذى ينفذها الامام أول ما يدخل بلاد العدو ، واراد بالبدة ابتداء السفر يعنى فى انعزو . يقال أكتر : للبدأة بكذا وللرجعة بكذا ، وقيل : الرجعة التى ينفذها بعد رجوعه من بلاد العدو . والقفول هو الرجوع ، يقال : فعل من الحج ومن الغزو اذا رجع منه ، ولا يقال للرفقة فى السفر : قافلة الا اذا كانوا راجعين الى بلادهم ، ولا يقال ذلك فى ذهابهم . وهو مما تغلط فيه العامة ، قال الجوهرى : القلعة الحصن على الجبل ، اه ، من شرح غريب المهذب لابن بطال .

امه الأركام فإن النفل هذو أن يعلق الامام والأمير على الجيش استحقاقه مال الغنيسة بفعل يقضى الى الظهر بالعدو. كأن يقول: من دنا على القلعة الفلانية أو من فتحها أو تقدم فى السرية الفلانية فله كذا ، فاذا فعل رجل ذلك استحق ما شرطه له الامام لما روى ابن عمر رضى الله عنهم: «أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد ، فخرجت فيها فبلغت سهما لنا اتنى عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا» متفق عليه و ولحديث عبادة بن الصامت الذى خرجناه آنها .

واختلف فى تأويل البدأة والرجعة ، فقيل: البدأة هى السرية التى ينفذها الامام أول ما يدخل بلاد العدو ، والرجعة هى السرية التى ينفذها بعد السرية الأولى ، لأن الأولى تدخل والعدو الأولى ، لأن الأولى تدخل والعدو على غرة منه ، والثانية تدخل والعدو على حذر ، وقيل: البدأة هى السرية التى ينفذها الامام وقت دخوله بلاد العدو ، والرجعة التى ينفذها بعد رجوعه من بلد العدو ، والأن حال الأولة أسهل ، لأن الامام من ورائهم يعظهم ويعضدهم ويشد أزرهم ، والثانية ليس وراءها من يعضدها .

اذا ثبت هذا فالنفل غير مقدر بل هو الى رأى أمير الجيش، وتختلف باختلاف قلة العمل وكثرته ، ولأن النبى صلى الله عليه وسلم نفل فى البدأة الربع ، وفى الرجعة الثلث ، وانما خالف بينهما لأن العمل فيهما يختلف على ما مضى وسيأتى مزيد ايضاح فى الفصل بعده .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان قال الأمي: من دلني على الفلعة الفلانية فله منها حارية ، فدله عليها رجِل نظرت \_ فان لم تفتح القلعـة \_ لم يجب للدليــل شيء . ومن أصحابنا من قال : يرضخ له للالته ، والمذهب الأول ، لأنه لما حمل له الحاربة من القلعة صار تقديره: من دلني على القلعة وفتحت ؛ كانت اله منها جارية ، لانه لا يقدر على تسليم الجارية الا بالفتح ، فلم يستحق من غر الفتح شيئًا ، وأن فتحت عنوة ولم تكن فيها جارية لم يستحق شسيئًا ، لأنه شرط معدوم ، وأن كانت فيها جارية سلمت اليه ولا حق فيها للغانمن ، ولا لأهل الخمس ، لأنه استحقها بسبب سابق للفتح ، وأن أسلمت الجارية قبل القدرة عليها لم يستحقها ، لأن اسلامها يمنع من استرقاقها ، ويجب له قيمتها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم « صالح أهل مكة على أن يرد اليهم من حاء من السهامات ، فمنعه الله عز وحهل من ردهن ، وأمره أن يرد مهورهن » وأن أسلمت بعد القدرة عليها \_ فأن كأن الدليل مسلما \_ سلمت اليه ، وان كان كافرا \_ فان قلنا : ان الكافر يملك العبد المسلم بالشراء \_ استحقها ثم أجبر على ازالة الملك عنها ، وأن قلنا : أنه لا يملك ، دفع السه قيمتها ، وإن أسلم الدليل بعد ذلك لم يستحقها ، لأنه أسلم بعد ما انتقل حقه الى قيمتها . وأن فتحت والحاربة قد ماتت ففيه قولان ، أحدهمها : أن له قيمتها ، لأنه تعذر تسليمها فوجب قيمتها ، كما لو أسلمت . والثاني : أنه لا يجب له قيتها لأنه غير مقدور عليها ، فلم يجب قيمتها ، كما لو لم تكن فيها جارية ، وان فتحت صلحاً نظرت \_ فان لم تدخل الجارية في الصلح \_ كان الحكم فيها كالحكم اذا فتحت عنوة ، فان دخلت في الصلح ففيه وجهان ، احدهما ـ وهو قول أبي اسحق: أن الجارية للدليل ، وشرطها في الصلح لا يصح ، كما لو زوجت امرأة من رجل نم زوجت من آخر . والثاني : ان شرطها في الصلح صحيح لأن الدليل لو عفا عنها امضينا الصلح فيها ، ولو كان فاسدا لم يمض الا بعقد مجدد . فعلى هذا أن رضي الدليل بغيرها من جواري القلعة ، أو رضى بقيمتها ، امضينا الصلح ، وان لم يرض ورضى اهل القلعة بتسليمها فكذلك ، وأن امتنع أهل القلعة من دفع الجارية وامتنع الدليل من الانتقال الى البدل ردوا الى القلعة ، وقد زال الصلح ، لأنه اجتمع امران

متنافيان ، وتعذر الجمع بينهما ، وحق الدليل سابق ففسخ الصلح . ولصاحب القلعة أن يحصن القلعة كما كانت من غير زيادة ، وأن فتحت بعد ذلك عنوة كانت الجارية للدليل ، وأن لم تفتح لم يكن له شيء .

فصحصل أذا قال الأمير قبل الحرب: من اخذ شيئا فهو له ، فقد أوسا فيه ألى قولين أحدهما : أن الشرط صحيح ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: (( من اخذ شيئا فهو له )) والثانى وهو الصحيح : أنه لا يصح الشرط ، لأنه جزء من الغنيمة ، شرطه إن لا يستحقه من غير شرط ، فلا يستحقه بالشرط ، كما لو شرطه لغير الفانمين ، والخبر ورد في غنسائم بدر وكانت ارسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء .

البشرح خبر صلح أهل مكة مضى عن مروان بن الحكم والمسور أخرجه فى الصحيح وقد ورد فيه أن الله تعالى أنزل « اذا (١) جاءكم المؤمنات مهاجرات » وقد جاء فى جامع أحكام القرآن للامام القرطبي أنن فى هذه الآية:

« يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم بايمانهن ، فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ، وآتوهم ما أنفقوا النح الآية » ست عشرة مسألة ثم جاء فيه :

قال ابن عباس: «جرى الصلح بين مشركى مكة عام الحديبية على أن من أناه من أهل مكة رده اليهم ، فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبى صلى الله عليه وسلم بالحديبية بعد فأقبل زوجها ، وكان كافرا ، وهو صيفى بن الراهب ، وقيل : مسافر المخزومى \_ فقال : يا محمد اردد على امرأتى فانك شرطت ذلك ! وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقيل جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ، فجاء أهلها يسألون النبى صلى الله عليه وسلم أن يردها وقيل هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد ، فرد النبى صلى الله عليه وسلم أخويها وحبسها ، فقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : ردها علينا للشرط فقال صلى الله عليه وسلم : ردها علينا للشرط فقال صلى الله عليه وسلم : وكان الشرط في الرجال لا في النساء»

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة المتحنة .

فأنزل هذه الآية • وعن عروة كان مما اشترط سهل بن عمرو على النبى صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية : ألا يأتيك منا أحد وان كان على دينك الا رددته الينا ، حتى انزل الله تعالى فى المؤمنات ما أنزل ، يومى الى أن الشرط فى رد النساء نسخ بذلك ثم ساق روايات أخرى فى أسبب نزولها كامرأة ثابت بن الشمراخ وامراة حسان بن الدحداح • ثم قال : وأكثر أهل العلم أنها أم كلثوم • فلت : وكيف لا ؟ وهى رواية البخارى • ثم قال :

واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لنظا أو عموما ، فمن أراد المزيد فليرجع الى تفسير القرطبي . وقد عد الشافعي النفسل على ثلاثة أوجه في الأم • الوجه الأول وهو السلب وقد مضى فيسن قتل قتيلا فان له سلبه • والوجه الثاني فقد أورد فيه حديث ابن عمر في بعث سرية نجد ( الذي سقناه آنف ) وحديث سعيد بن المسيب ثم قال : ( وجدت ابن عسر يدل على أنهم انما أعطوا مالهم مما أصابوا ، على أنهم نفلوا بعيرا ، والنفل هو شيء زيدُوه غير الذي كان لهم ، وقول ابن المسيب يعطون النفــل من المخمس كما قال إن شاء الله وذلك من حمس النبي صلى الله عليه وسلم فان له خمس الخمس من كل غنيمة ، فكاذ النبي صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراه الله كما يضع سائر ماله ، فكان الذي يريه الله تبارك وتعالى ما فيــه صلاح المسلمين . قال : والنفل في هذا الوجه من سهم النبي صلى الله عليه وسلم فينبغى للامام أن يجتهد ، فاذا كثر العدو واشتدت الشوكة وقل من بازائه من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسمول الله صلى الله عليه وسلم ٠ واذا لم يكن ذلك لم ينفل ، وذلك أن أكثر مغازى النبي صلى الله عليــه وسلم وسراياه لم يكن فيها أنفال من هذا الوجه ( قال الشافعي ) : « والنفل فى أول مغزى والثاني وغير ذلك سواء على ما وصفت من الاجتهاد » •

ثم قال الشافعى: والذى يختار من أرضى أصحابنا أن لا يزاد أحد على ماله ، لا يعطى غير الأربعة الأخماس أو السلب للقاتل ، ويقولون : لم نعلم أحدا من الأئمة زاد أحدا على حظه من سلب ، أو سهما من مغنم الا أن يكون ما وصفت من كثرة العدو وقلة المسلمين فينفلون . وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة ، والربع في الأخرى .

ورواية ابن عمر أنه نفل نصف السدس فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الامام ، وأكثر معازى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أيها أنفال ، فاذا كان للامام أن لا ينفل قنفل فينبغى لتنفيله أن يكون على الاجتهاد \_ غير محدود •

ثم فال فى الوجه الثالث من الأنفال: قال بعض أهل العلم اذا بعث الام م سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئا فهو له بعد الخمس ، فذلك أهم على ما شرط الامان ، لأنهم على ذلك غروا وبه رضوا ، وقالوا: يخمس جميع ما أصاب كل واحد منهم غير السلب فى اقبال الحرب ، وذهبوا فى هذا الى النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال: « من أخذ شيئا فهو له » وذلك قبل نزول الخمس والله أعلم ، ولم أعلم شيئا يثبت عندنا عن النبى صلى الله عليه وسلم الا ما وصفنا من قسمة الأربعة الأخماس بين من حضر القتال ، وأربعة خماس الخمس على أهله ، ووضعه سهمه حيث أراه الله عز وجل ، وهو خمس الخمس وهذا أحب الى والله أعلم ، ولهذا نذهب وذاك أن يقال: انما فاتل هؤلاء على هذا الشرط والله أعلم ، هد .

اذا ثبت فقد قال القاضى العمرانى في البيان: النفل مستحق من خمس الخمس لما روى سعيد بن المسيب « أنهم كانوا يعطون النفل من الخمس » ومعناه من خمس الخمس، ولأنه مال يدفع لمصلحة المسلمين فأشبه ما يصرف في المساجد والقناطر، وما ورد في الخبر: « أنه نفل في البدأة الربع، وفي القفول الثاث » فله تأويلان، أحدهما أنه شرط لكل واحد منهم قدر ربع سهمه الذي يصيبه في البداية ، وقدر ثلث سهمه الذي يصيبه في القفول أي الرجعة والثاني الذي عليه أكثر أهل العلم أنه جعل لهم في البدأة قدر ربع ما يغنمون بعد الخمس، وقدر ثلث ذلك في القفول، ويخرجه في الحالين من الخمس لما روى عن رجل من فهر أنه قال: «شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس » فان قيل: فقد روى ابن عمر: « أنه كان في سرية فنفلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا وبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا » وهذا أكثر من خمس الخمس، قلن بعيرا وبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا » وهذا أكثر من خمس الخمس، قلن فيه تأويلان و أحدهما أنه كان في الغنيمة غير الأبل ، فخرجت الأبل التي فيه تأويلان و أحدهما النبي كان في الغنيمة غير الأبل ، فخرجت الأبل التي

صرفها فى النفل من خمس الخمس من تلك الغنيمة • والشانى: أن الابل التى صرفها فى النفل لم تكن تخرج من خمس خمس تلك الغنيمة ، وانما قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سهم المصالح فى بيت المال ، وللامام أن يفعل ذلك • وأما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذ النفل بعيرا بعيرا فله تأويلان أيضا ، أحدهما : أنه كان قد شرط لهم بعيرا ، والثانى : أنه قد شرط لهم نصف سدس سهامهم ، فبلغ سهم كل واحد منهم اثنى عشر بعيرا ، وكان نصف سدسه بعيرا ا ه .

هسسالة الفلانية وسماها ، أو قال : له منها جارية ولم يسمها ـ فان ذلك جعالة الفلانية وسماها ، أو قال : له منها جارية ولم يسمها ـ فان ذلك جعالة صحيحة ، لما روى عدى بن حاتم رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « كأنى بالحيرة قد فتحت ، فقال رجل : يا رسول الله هب لى منه جارية ، فقال : قد فعلت ، فلما فتحت الحيرة بعد النبى صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك الرجل جارية منها ، فقل له أبوها : بعنيها بألف درهم ، فقال : نعم ، فقيل له : لو طلبت بها ثلاثين ألفا الأعطاك ، فقال : وهل عدد أكثر من ألف » فلما وهب له النبى صلى الله عليه وسلم منها جارية مجهولة لا يملكها ألف » فلما وهب له النبى صلى الله عليه وسلم منها جارية مجهولة لا يملكها رضى الله عنه « عاقد دهقانا على أن يفتح له قلعة على أن يختار أربعين نفسه منها ، فلما فتحها أهم ، كان يختار وأبو موسى يقول : اللهم أنسه نفسه ، فلما اختار الأربعين ولم يختر نفسه أخذه "بو موسى فقتله » • ولا مخالف له في الصحابة رضى الله عنه ،

فان قيل: كيف صحت هذه الجعالة بمال لا يملكه الباذل ، فضلا عن كونه مجهولا ؟ فالجواب: أن الجعالة انسا تفتقر الى عوض معلوم يملكه الباذل اذا عقد ذلك فى أموال المسلمين ، فأما اذا عقد فى أموال المشركين فيصح أن يكون العوض مجهولا لا يملكه الباذل ، كما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم نفل فى البدأة الربع وفى القفول الثلث ، وانما يأخذونه من خمس الخمس ، وان كان غير مملوك وقت العقد ولا معلوم .

قال أصحابنا البغداديون: ولا فرق بين أن يكون الدليل مسلما أو كافرا • وقال الخراسانيون: ان كان الدليل مسلما فهل يصح هذا العقد معه ؟ فيه وجهان ، تحدهما: لا يصح ، لأن الشافعي رضى الله عنه انما نص فيها على دلالة العلج (١) ، والعلج لا يكون الا كافرا ، ولأنه عقد فيه نوع غرر فلم يجز مع المسلم كسائر العقود • والثاني: يصح وهو المشهور ، لأنه عقد جعالة يصح مع الكافر ، فصح مع المسلم كالجعالة على رد الآبق ، وانما نص الشافعي رحمه الله على دلالة العلج لأنه هذو الذي يعرف طرقهم في الغالب •

اذا ثبت هذا ، فداهم رجل على هذه القلعة فينظر فيه \_ فان لم تفتح القلعة \_ لم يستحق الدايل شيئا ، ومن أصحابنا من قال : يرضح له ، وليس بشيء . لأنه لما قال : من دلنا على القلعة الفلانية فله منها جارية ، فالظاهر أنه جعل الجارية بشرطين : أ \_ الدلالة • ب \_ الفتح • فان لم يوجد أحدهما لم يستحق شيئا • فان فتحت القلعة نظر ت فان فتحت عنوة ، وكان الشرط على جارية معمومة . وهي فيها ، أو كان الشرط على جارية مجهولة وليس في القلعة غير جارية \_ فان كانت الجارية كافرة \_ سلمت الى الدليل سواء كان مسلما أو كافرا ، ولا يستحق أهل الخمس منها شيئا ، لأن الدليل السحقها بسبب سابق ، وسواء كانت حرة أو أمة للمشركين • وان أسلمت الجارية الحرة قبل أسرها لم تسلم الى الدليل ، سواء كان مسلما أو كافرا ، ولأن اسلامها قبل أسرها يمنع من استرفافها • وقال أبو العباس بن سريج : وفيه قول آخر ؛ انها تسلم الى الدليل لأنه قد استحقها قبل اسلامها ، وليس بشيء • فاذا قلنا : الا تسلم اليه ، فهل يستحق الدليل شيئا ؟ فيه وجهان ، أحدهما : الا يستحق شيئا الأنها صارت كالمعدومة • والثاني \_ وهو قول أصحابنا البغداديين \_ وهو الأصح \_ أنه يستحق قيمتها ، لأن الشرع لم

<sup>(1)</sup> العلج: الرجل من كفار العجم والجمع عاوج وأعلاج ، وقد يقال للكافر مطلقا علج ، ويقال للرجل القسوى الضخم من الكفار علج ، وفى الحسديث: « فأتنى بأربعة أعلاج من العدو » يريد بالعلج الرجل من كفار العجم وغيرهم ، وفى خبر قتل عمر قال لابن عباس: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدنة .

منع من استرفاقها لاسلامها وجب دفع قيمتها ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة على أن يرد اليهم من جاءه من المسلمات ومنعه الله من ردهن ، أمره برد مهورهن اليهم : « وآتوهم ما أنفقوا » وان أسلمت بعد ما أسرت \_ فان كان الدليل مسلما \_ سلمت اليه ، وان كان كافرا \_ فان قلنا : يصح شراء الكافر للجارية المسلمة \_ سلمت اليه ، ورجب على ازالة ملكه عنها ، وان قلنا : لا يصح شراؤه لها لم تسلم اليه وسلمنا اليه قيمتها ، وقسمت بين الغانمين ، وان فتجت عنوه ، وكانت الجارية قد ماتت في الحرب أو حتف أنفها ففيه قورلان ، أحدهما : أن للدليل قيمتها ، لأن فال : من رد عبدى الآبق فله هذا المبد فمات العبد المبذول ، هذا نقل أصحابنا العراقيين ، وقال الخراسانيون : ان ماتت قبل انظفر بها لم يستحق أصحابنا العراقيين ، وان المجلسانيون : ان ماتت قبل انظفر بها لم يستحق الدليل شيئا ، وان مات بعد الظفر بها وقبل تسليمها اليه ، فهل يستحق قيمته ؟ فيه قولان ، وان لم يكن في القلعة من المال غير الجارية ففيه وجهان حكاهما المسعودي ، أحدهما : تسلم الى الدليل للشرط السابق ، والثانى : كاهما المسعودي ، أحدهما : تسلم الى الدليل للشرط السابق ، والثانى : لا تسلم اليه لأن هذا تنفيل ، والا يجوز للامام أن ينفل جميع الغنيمة ،

وان فتحت القلعة صلحا نظرت \_ فان شرط على أن يكون ما فيها لنا أو كان الصلح أن ما فى القلعة لأهلها الا الجرية \_ فهو كما لو فتحت القلعة عنوة و وان كان على أن لصاحب القلعة أهله وعشيرته أو من يختاره منها فكانت الجارية من أهله وعشيرته ، أو من اختارها قال الشيخ أبو حامد: فان أبا اسحق المروزى قال: الصلح صحيح ، والجعالة صحيحة ، ثم يقل للدليل: هذه الجارية التي جعلناها لك قد صالحنا عليها ، أفترضى بقيمتها ؟ فان رضى بقيمتها دفعت اليه ، وأمضينا الصلح ، وان لم يرض الا بالجارية ، قيل لصاحب القلعة : صالحناك على ما جعلناه لغيرك ، فتسلم الجارية ونعطيك قيمتها فان سلمها سلمت الى الدليل ، ودفع لصاحب القلعة قيمتها وأمضينا الصلح ، وان لم يسلمها صاحب القلعة قيل له : صالحناك على شيء وتصير حربا لا يمكن الوفاء به ، فترد عليك ، ونتركك حتى تمتنع كما كنت وتصير حربا لا يمكن الوفاء به ، فترد عليك ، ونتركك حتى تمتنع كما كنت وتصير حربا لا يمكن الوفاء به ، فترد عليك ، ونتركك حتى تمتنع كما كنت وتصير حربا لا يمكن الوفاء به ، فترد عليك ، ونتركك حتى تمتنع كما كنت وتصير حربا لا يمكن الوفاء به ، فترد عليك ، ونتركك حتى تمتنع كما كنت وتصير حربا لنا ، وأما الشيخ أبو اسحق الشيرازى فحكى فيها وجهين هنا ، أحدهما قول لنا ، وأما الشيخ أبو اسحق الشيرازى فحكى فيها وجهين هنا ، أحدهما قول

أبى اسحق المروزى أن الجارية للدليل وشرطها فى الصلح لا يصح • والثانى : شرطها فى الصلح صحيح ، لأن الدليل نو عفا عنها أمضى الصلح • ولو كان فاسدا لافتقر الى عقد آخر •

فَـــرع اذا قال الأمير: من دلنا على القلعة فله منا جارية ، فدله عليها اثنان أو ثلاثة أو آكثر ، استحقوا الجارية كما قلنا في رد الآبق .

في حروم على الأم : اذا قال الامام قيل التقاء الفريقين : من أخذ شيئا فهو له بعد الخمس ، فذهب بعض الناس الى جوازه ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : « من أخذ شيئا فهو له » قال الشافعى : وهـ ذا الحديث الا يثبت ، والصحيح فى السـنة أن يقسم الخمس الأهل الخمس ، وأربعة أخماسها للغانمين ، ولو قال بذلك قائل كان مذهبا ، اه ، فأومأ هنا فيه قولين ، أحدهما : يكون على ما شرعه الامام ، وبه قال أبو حنيفة ، لما ذكرناه من الخبر يوم بدر ، والثانى : الا يصح شرط الامام في ذك لقوله صلى الله عليه وسلم : « العنيمة لمن شهد الوقعة » وهذا يقتضى اشتراكهم فيها من غير تخصيص ، وقول النبى صلى الله عليه وسلم في يوم يدر ، لأن الغنائم كلها كانت له يومئذ برمتها والله تعالى أعلم ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى باب قسم الفنيمة

والفنسمة ما اخذ من الكفار بايجاف الخيل والركاب ، فان كان فيها سلب للقاتل أو مال لمسلم سلم اليه لأنه استحقه قبل الاغتنام ، ثم بدفع منها أجرة النفال والحافظ ، لأنه لمصلحة الفنيمة فقدم ، ثم يقسم الباقي على خمسية أخماس : خمس لأهل الخمس ، ثم يقسم اربعة اخماسها بين الفانمين لقوله عز وجل: « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين (١) وابن السبيل )) فأضاف الفنيمة الى الغانوين ثم جعل الخمس لأهل الخمس ، فدل على أن الباقي للفانمين ، والمستحب أن يقسم ذلك في دار الحرب، ويكره تأخيرها الى دار الاسلام من غير عدر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (( قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء ، قريب من بدر ، وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم ، وقسم غنائم حنين بأوطاس ، وهو واد من أودية حنين )) فان كان الجيش رجالة سوى بينهم ، وان كانوا فرسانا سوى بينهم ، وان كان بعضهم فرسانا وبعضهم رجالة جعل الماحل سهما وللفارس ثلاتة اسهم ، الله وي ابن عمر رضي الله عنه : ١١ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لأرجل ولفرسه ثلاثة أسهم الرجل سهم وللفريس سبهمان » ولا يفضل من قاتل على من لم يقاتل ، لأن من لم يقداتل كالمقاتل في ارهاب العدو ، ولانه أرصد نفسه للقتال . ولا يسهم لمركوب غير الخيل ، لانه لا يلحق بالخيل في التأثير في الحرب من الكر والفر ، فلم يلحق بها في السنهم . ويسنهم للفرس المعتبيق وهو الذي أبواه عربيان ، وللبرذوان وهو الذي أبواه عجميان ، والمقرف وهو الذي أمه عربية وأبوه عجمي ، وللهجين وهو الذي أبوه عربي وأمه عجمبة ، لما روى أبن عمر رضي آلله عنه : ﴿ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيـل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة )) ولأنه حيوان يسهم له فلم يختلف سهمه باختلاف أبويه كالرجل ، وان حضر بفرس حطم أو صرع أو أعجف فقد قال في الأم: ﴿ قيل لا يسهم له ، وقيل يسهم له )) من أصحابنا من قال : فيه قولان أحدهما : أنه لا يسهم له ، لأنه لا يغنى غناء الخيل ، فلم يسمهم له كالبغل ، والثاني : يسهم له لأن ضعفه لا يسقط سهمه كضعف الرجل . وقال أبو اسحق: أن أمكن القتال

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة الأنفاا. .

عليه أسهم له ، وان لم يمكن القتال عليه لم يسهم له ، لأن الفرس يراد للقتال عليه ، وهذا أقيس ، والأول أشبه بالنص ، ولا يسهم للرجل لأكثر من فرس لم روى أبن عمر رضى ألله عنه : ﴿ أَنَ الزبير حضر يوم حنين بأفراس فلم يسهم له النبى صلى ألله عليه وسلم ألا لفرس واحد ) والأنه لا يقاتل ألا على فرس واحد فلا يسهم لأكثر منه ، وأن حضر بفرس والقتال في الماء أو على حصن استحق سهمه ، كما أو حضر به التنال ولم يقاتل ، ولأنه قد يحتاج اليه أذا خرجوا من الماء والحصن ،

فصلل فان غصب فرسا وحضر به الحرب استحق للفرس سههين مما لأنه حصل به الارهاب ، وفي مستحقه وجهان احدهما : أنه له ، واثناني : أنه لصاحب الفرس بناء على القولين في رد الدراهم المفصوبة ، أحدهما : أنه للفاصب ، والثاني أنه المفصوب منه ، وأن استعار فرسا أو استجره للقتال فحضر به الحرب استحق به السهم ، لأنه ملك القتال عليه ، وأن حضر دار الحرب بفرس وانقضت الحرب ولا فرس معه ، بأن نفق أو باءه أو أجره أو أعازه أو غصب منه لم يسهم له ، وأن دخل دار الحراب راجلا ثم ملك فرسا أو أستعاره وحضر به الحرب استحق السهم ، لأن أستحقاق المقاتل بالحضور ، فكذلك الاستحقاق بالفرس ، وأن حضر بفرس وعاد الفرس الى أن انقضت الحرب لم يسهم له ، ومن أصحابنا من قال : يسهم له لأنه خرج من يده بفي اختياره ، والمذهب الأول ، لأن خروجه من يده يسقط السهم وأن كان بفير اختياره كما يسقط سهم الراجل أذا ضل عن الوقعة وأن بغير اختياره ،

الشرح قوله تعالى: ( واعلموا أنسا غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) الآية هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: « يسألونك (۱) عن الأنفال » عند الجمهور ، وادعى ابن عبد البر الاجماع على ذلك ، وأن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين ، وأن قوله تعالى: « يسألونك عن الأنفال » نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر ، قال القرطبى: ومما يدل على صحة هذا ما ذكره اسماعيل بن اسحق قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان قال حدثنى محمد بن السائب عن أبى صالح عن ابن عباس قال: « لما كان يوم بدر قال النبى صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر فله كذا ، وكانوا قتلوا سبعين وأسروا سبعين ، فجاء أبو اليسر بن عمرو بأسيرين ، فقال: يا رسول الله انك وعدتنا من قتل قتيلا

<sup>(</sup>١) الآية ١ من سورة الأنفال .

فله كذا ، وقد جئت بأسيرين • فقام سعد فقال : يا رسول الله انا لم يمنعنا زيادة في الأجر ، ولا جبن عن العدو . ولكنا قمنا هذا المقام خشية أنْ يعطف المشركون . فانك ان تعط هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء . قال : وجعـــــل هؤالاء يقولون ، وهؤلاء يقولون فنزلت : « يسئلونك عن الأنفال ، قل الأنفال لله والرسول ، فأصلحوا ذات بينكم » فسلموا الغنيمة لرسول الله صلى الله عليــه وسلم ثم نزلت : « واعلموا أنمــا غنمتم من شيء فأن لله خسسه » الآية • وقد قيل : انها محكمة غير منسوخة ، وأن الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مقسومة بين الفانسين وكذلك لمن بعده من الإثلمة كذا حكاه المازري عن كثير من أصحابنا أ هـ وحديث ابن عمر الأول أخرجه في الصحيحين وأبي داود أحمسه وله الفاظ عن غير ابن عمر في المدين وغيرهما . وحديث ابن عمر الثاني أخرجه البخاري في الجهاد عن القعنبي وفي علامات النبوة عن مسدد : وأخرجه مسلم في المعازي عن يحيى ابن يحيى ، والنسائي في الخيل عن قتيبة ، وابن ماجه في الجهاد عن محمد ابن رمح وحديث ابن عمر الثالث أخرجه أبو داود في الخراج • وأما قول المصنف : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدرا الَّخ فقد عقد انبخارى فى كتاب فضل الجهاد والسير بابا ترجمه بـ ( باب من قسم الغنيمة فى غزوه وسفره : وقال رافع : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة فأصبنا غنما وابلا عشرة من الغنم ببعير • حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة أن أنسا أخبره قال: اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، حيث قسم غنائم حنين •

اما اللغات فالايجاف متعدى وجف يجف وجيفا: اضطرب، وقلب واجف، ووجف الفرس والبعير وجيفا عدا، وأوجفنة بالألق اذا أعديته. وهو العنق في السير وقولهم: ما حصل بايجاف أي باعمال الخيل والركاب في تحصيله وفرس حطم، كتب ومن بابه » يقال للدابة اذا أمنت وتكسرت في مشيتها، والصرع، من الصرع وهو علة تصيب الأعضاء النفيسة وتمنعها من أفعالها منعا غير تام، وسببه سدة تعرض في بعض بطون الدماغ، وفي مجارى الأعصاب المحركة للاعضاء من خلط غليظ أو لزج كثير، فتمتنع

الروح عن السلوك فيهما سلوكا طبيعيا فتتشنج الأعضاء هكذا أفاده فى الف،وس ، وقال ابن بطال : والصرع بالتحريك الضعيف ، والأعجف المهزول وقال العمراني فى البيان : هو الصغير الذى لم يبلغ مبلغ الفتال عليه • و (عار فرسه) أى ذهب على وجهه •

أما الأحكام فان الغنيمة هي ما أخذه المسلمون من أهل لحرب بالقهر ، قال العمراني وغيره: وكانت الغنيمة في شرع من قبلنا تنزل نار من السماء فتحرقها آه ويبدو أن أصحابنا أخذوا ذلك من قوله تعالى: « وفالوا (١) لن تؤمن لك حتى تأتينا بذربان أكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم ، فلم تتلسوهم ان كنتم صادقين ؟! ، ،

وكانت الغنيمة فى أول الابسلام للنبى صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول » الآية •

فاذا قهر الجيش الذي مع الامام. أو الجيش الذي خرج باذنه أهل الحرب على شيء نظر فيه به فان كان مما ينقل كالدراهم والدنائير وما أشبههما ، فان كان فيه مال لمسلم به دفعه اليه ، وان كان فيه سلب قات دفعه اليه ، على ما مضى ، ثم يدفع من الباقى أجرة النفال والحافظ ، لأنه مصلحة للغانمين ، ثم يدفع الرضح من الباقى اذا قلنا : يرضح من راس الغنيمة . وما بقى قسم على خمسة أسهم ، سهم الأهل الخمس والبافى المفانمين على ما يأتى بيانه ، لقوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شي المفانمين على ما يأتى بيانه ، لقوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شي فكان لظ هر أن ما بقى بعد الخمس على مقتضى الاضافة وان كانت الغنيمة ما لا ينتقل كالأرض والدور ، فمذهبنا أن الحكم فيهما كالحكم فيما ينتقل ، وقل الزبير وبلال رضى الله عنهما وسفيان الثورى وابن المبارك : الامام فيها بالخيار ، ان شاء قسمها كما قلنا ، وان شاء وقفها على المسلمين ، وان شاء أقره فى أيدى أهلها وضرب عليهم الخراج على وجه الجزية ، واذا أسلموا لم يسقط عنهم ذلك ، ويجوز أن يخرج عنها أهلها ويسكنها قوما

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٣ من سورة آل عمران .

آخرين ، ويضرب عليهم الخراج • وقال مالك : تصير وقف على المسلمين بنفس الفتح • دليلنا قوله تعالى : ( واعلموا أنسا غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) الآية ، فلم يفرق بين ما ينقل وبين ما لا ينقل •

هسالة اذا غزت سرية من المسلمين دار الحرب بغير اذن الامام فغنمت مالا ، فانه يخمس ، وحكى الشيخ أبو حامد أن من أصحابنا من قال : لا يخمس ، وليس بشيء ، وقال أبو حنيفة : ان كان لهم منعة خمس ، وان لم يكن لهم منعة لم يخمس ، وقال أبو يوسف : ان كافوا تسعة أو آكثر خمس ، فان كانوا اقل لم يخمس ، وقال الحسن البصرى : يؤخذ منهم جميع ما غنموا عقوبة لهم ، حيث غزوا بغير اذن الامام ، وقال الأوزاعى : الام م بالخيار بين أن يخمسه وبين أن لا يخمسه ، دليلنا قوله تعالى : واعلموا (المام أو بغير اذنه ، ولأنه ماة مأخوذ من حربى بالقهر فكان غنيمة كما لو غزوا باذن الامام ، ولأنه ، ولأنه ماة مأخوذ من حربى بالقهر فكان غنيمة كما لو غزوا باذن الامام .

فيرع اذا غنم المسلمون من المشركين مالا وحازوه ، وانقضى القتال ، فانهم لا يملكونه بذلك ، وإنما لا يملك أحد منهم سهمه الا بأن يختار التملك ، أو بأن يقسم له الامام حقه ، ويسلمه اليه فيقبله ، فان كان الامام والجيش فى دار الحرب بعد انقضاء القتال ، وحيازة الغنيمة ، نظرت يفان كان هناك عذر يدعو الى تأخير قسمة الغنيمة الى أن يخرجوا الى دار الاسلام ، فإن كانوا يخافون كرة المشركين عليهم عند اشتغالهم بالقسمة ، وكانوا فى موضع قليل المؤنة أو الماء مع حاجتهم اليه لم يكره تأخير القسمة الى أن يزول العذر ، أو الى الخروج الى دار الاسلام ، وإن لم يكن هناك عذر يدعو الى تأخير القسمة قسم الامام الغنيمة ، ويكره له تأخيرها الى الخروج الى دار الاسلام ، وأن لم يكن الى الخروج الى دار الاسلام ، وقال البو حنيفة : يكره له قسمة الغنيمة فى دار الحرب مع التمكين من القسمة ، فإن قسمها هناك صحت القسمة الا أن يحتاج الغانمون الى شىء من الغنيمة مثل الثياب وغيرها ، فلا يكره

<sup>(</sup>١) الآية ٤١ من سورة الانفال .

قسمتها فی دار الحرب و دلیلنا ما روی أن النبی صلی الله علیه وسلم قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قریب بدر ، وبدر کائت دار شرك لقربها من مكة و روی أنه صلی الله علیه وسلم قسم غنائم بنی المصطلق علی ویاهم ، وغنائم هوازن فی دیارهم ، وغنائم حنین بأوطاس ، وهو واد من حنین ، ولم یزل الخلفاء رضی الله عنهم بعده یقسمون حیث یأخذونها و

اذا أخرج الامام خمس الغنيمة لأهل الخمس ، فانه يقسم الأربعة الأخماس الباقية بين الغانمين ، وينظر فيهم ــ فان كانوا فرسانا كلهم أو رجالة كلهم ــ قسمها بينهم بالسوية ، الأن الله تعالى ضاف أربعــة أخماس الغنيمة الى الغانمين ، والاضافة تقتضى التسوية ، وان كان بعضهم فرسانا وبعضهم رجالا فانه يقسم للفارس للاثة أسهم ، سهما به وسهمين لفرسه ، والمراجل سهما ، وبه قال في السحابة عمر ، وفي التابعين : الحسن وابن سيرين وعمر بن عبـــد العزيز ، وفي الفقهـــاء : مالك وأهل المدينـــة والأوزاعي، وأهل الشام والليث وأبو يوسف ومحمد، وأكثر أهل العلم • وقال أبو حنيفة وحده: يقسم للفارس سهمين سهما له وسهما لفرسية ، وللراجل سهما وقال : لا أفضل بهيمة على مسلم • دليلنا ما روى ابن عمر وابن عباس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهما له وسهمين لفرسه » وهذا نص • وروى أن الزبير رضى الله عنه كان يضرب له في المغنم بأربعة أسهم ، سهم له وسهمان لأمه صفية رضي الله عنها ، لأنها من ذوى القربي . والأن السهم أنما يستحق بما يلزم من المؤنة والتأثير في القتال ، ومؤنة الفرس أكثر من مؤنة الفارس ، وتأثيره في القتال أكثر ، فيجب أن يزيد سهمه • وأما قوله : لا أفضل بهيمة على مسلم ، فيقال له : لم تساوى بينهما ؟ فلما جازت المساواة بينهما جاز التفاضل .

فسرع الا يجوز أن يبذل الامام شيئا من أربعة أخماس الغنيمة الى غير الغانمين ، ولا يفضل فارسا على فارس ، ولا راجلا على راجل ، ولا يفضل من قاتل على من لم يقاتل ، وقال أبو حنيفة : يجوز أن يصرف شيئا منها الى غير الغانمين ، وقال مالك : يجوز أن يصرف منها شيئا الى غيرهم ، ويجوز تفضيل بعضهم على بعض ، دليلنا قوله تعالى : ( واعلموا

أنما غنمتم من شيء فآن لله خمسه ب الآية ) • فأضاف الغنيمة الى الغانمين بلام التمليك . نم قطع الخمس منها لأهل الخمس ، فدل على أن البقى لهم ، ولقول عمر رضى الله عنه : « الغنيمة لمن حض » أى شهد الموقعة ، فدل على ، نه لا شيء لغيرهم فيه الا ما خصه الدليل . ولم يعرق بين من قاتل ومن لم يقاتل ، لأن من لم يقاتل قد أرصد نفسه للقتال ، ويحصل به الارهاب ، فهو كالمقاتل •

فسرع ولا يسهم لمركوب غير الخيل ـ وهو اجماع ـ ولأن غير لخيل لا يغنى غناء الخيل . ولا يسد مسدها فى القتال . فلم يلحق به فى السهم • ويسهم الفرس العربى ـ وهو الذى أبواه من الخيل العراب ـ ويسمى العتيق ، ويسهم للبرذون وهو الفرس الذى أبواه نبطيان . وللهجين . سهمان وغيره سهم واحد ، وهى احدى الروايتين عن أبى يوسف ، والأخرى سهمان وغيره سهم واحد ، وهى احدى الروايتين عن أبى يوسف ، والأخرى عربية ، وبه قال مالك وأبو حنيفة • وحكى المسعودى فولا آخر : أنه لا يسهم للبرذون ، ويسنم للهجين سهما واحدا ، وقال أحمد : يسهم المعربي كقولنا • دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة » وأراد به الغنيمة ولم يفرق ، هكذا أفاده العمرانى . ولأنه حيوان أسهم له فلم يختلف باختلاف أنواعه كالرجل •

فان نفل الامام رجلا فحضر الحرب بفرس حطم ( وهو الذي قد تكسر وضعف ) أو بفرس صرع أو بفرس قحم وهو الهرم ، أو بفرس عجف ، وهو المتناهى فى الهزال ، فقد قال الشافعى فى الأم : قد قيل لا يسهم له ، وقد فيل يسهم • أهد •

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان أحدهما: يسهم له الأنه حيوان يسهم له فلم يسقط سهمه بضعفه وكبره ، كالرجل • والثانى: لا يسهم له ، لأن القصد من الفرس القتال عليه ، فان لم يكن القتال عليه كان كالبغل • وقال أبو اسحق المروزى: ليست على قولين وانما هى على حالين ، فحيث قال: يسهم له ، اذا كان يمكن القتال عليه مع ضعفه م وحيث قال: لا يسهم له ، اذا كان يمكن القتال عليه بحال •

فسرع واحد ، وهو قول العلماء كافة ، الا الأونزاعي والحمد فانهما قالا : سهم الا لفرس واحد ، وهو قول العلماء كافة ، الا الأونزاعي والحمد فانهما قالا : سهم له الفرسين ولا يسهم له لأكثر • دليلنا ما روى : «أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في بعض غزواته بثلاثة أفراس فلم يأخذ السهم الا لفرس واحد » وروى الشافعي رضى الله عنه عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم : « لم يعط الزبير الا لفرس واحد ، وقد حضر يوم خيبر بفرسين » وولد الرجل أعرف بحديثه فلا يقوى على معارضته ما روى الواقدى عن عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال : «كان مع الزبير يوم خيبر فرسان فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم » ولأنه لا يقاتل الا على واحد ، وما زاد عليه فانه للزينة ، فلم يستحق السهم الا لواحد • وقال في الأم : ( وان كان القتال في الماء ، أو على حصن ، فحضر رجل بفرس أسهم له ، وان لم يحتج الى انفرس للقتال على حسن ، فحضر رجل اناس من المحصن ، أو يخرجوا من الماء مد فيحتاج الى القتال على الفرس ) •

فسرع وال غصب فرسا وحضر به القتال في فيه فيه فيه فيه فيه فقال أكثرهم: يسهم للفرس وجها واحدا ، ولكن من يستحقه ؟ فيه وجهال ، أحدهما: الغاصب والثانى: المغصوب منه ، بناء على القولين فيمن غصب من رجل درهما فابتاع شيئا فى ذمته ثم نقد الدرهم فى الثمن ثم باع ما اشتراه وربح ، فمن يستحق الربح ؟ فيه قولان وقال القاضى أبو الطيب: هل يسهم للفرس ههنا ؟ فيه وجهان ، وان استعار فرسا اكتراه وحضر به القتال أسهم له واستحقه المستعير والمكترم ، الأنه ملك القتال عليه فملك السهم عليه ، كما لو حضر بفرس يملكه .

وان دخل دار الحرب يفرس فنفق الفرس - أى مات - أو وهبه لغيره أو باعه - فان كان قبل انقضاء الحرب ، لم يسهم له لفرسه ، وحكى القفال عن الشافعى رحمه الله أنه يسهم له اذا نفق ، والمشهور هو الأول • وان دخل الحرب ولا فرس معه نم اشترى فرسا أو اتهبه أو استأجره أو استعاره ، وحضر به القتال ، فانقضت الحرب وهو معه ، أسهم له لفرسه وقال أبو حنيفة : الاعتبار بدخول الحرب ولا فرس معه ، ثم حصل له فرس

لم يسهم له للفرس، و دليلنا على الفعل الأول أن فرسه نفق قبل انقضاء القتال فلم يسهم له لفرسه و كما لو كان القتال في دار الاسلام و على الفعل الثاني أن فرسه وجد عند انقضاء القتال فاستحق السهم له كما لو دخل دار الحرب فارسا و وان دخل القتال بفرس ثم عار فرسه ولم يجده الا عند انقضاء القتال لم يسهم له و ومن أصحابنا من قال: يسهم له و لأنه خرج من يده بغير اختياره و والمذهب الأول ، الأن خروج الفرس من يده قبل انقضاء القتال يسقط سهمه وان كان بغير اختياره كما لو نفق و

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ومن حضر الحرب ومرض \_ فان كان مرضا يقدر مصه على القتال ، كالسمال ، ونفور الطحال ، والحمى الخفيفة \_ أسهم له لأنه من أهل القتال ، ولأن الانسان لا يخلو من مثله ، فلا يسقط سهمه لأجله ، وأن كان لا يقدر على القتال لم يسهم له لأنه ليس من أهل القتال ، فلم يسهم له كان لا يقدر والطفل .

فصل ولاحق في الفنيمة لمخفل ، ولا لمن يرجف بالسلمين ، ولا لكافر حضر بغير اذن ، لأنه لا مصلحة للمسلمين في حضسورهم • ويرضح للصبى ، والمرأة ، والعبد ، والمشرك اذا حضر بالاذن ، ولم يسهم لهم ، لما روى عمير قال : «غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عبد مملوك ، فلما فتح الله على نبيه خيبر قلت : يا رسول الله سهمي ، فلم يضرب لى بسهم ، وأعطاني سسيفا فتقلدته ، وكنت اخط بنعاه في الأرض ، وأمر لى من خرثي المناع » وروى يزيد بن هرمز بن نجدة كتب الى ابن عباس يساله : «هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فكتب اليه ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزو بالنساء ، فيما يضرب لهن بسهم الفنيمة ، وأما سهم ؟ فلم يضرب لهن بسهم ».

الشرح حديث عمير \_ وهو مولى (١) آبي اللحم الغفاري \_

<sup>(</sup>۱) آبى اللحم وهو عبد الله بن عبد آلملك . وقيل عبد الله بن مالك ، ويقال عبد الله بن مالك ، ويقال عبد الله بن عبد الله بن تعلية بن غفار بن هليل روى عنه مولاه عمير ، قيل : انما قيل له آبى اللحم لانه كان لا يأكل ما ذبح على النصب في المجاهلية وقد قتل في غزوة حنين رضى الله عنه .

روى عنه يزيد بن أبى عبيد ، ومحمد بن زيد بن مهاجر ، ومحمد ابن ابراهيم بن الحرث ، الا أن فى رواية أبى نعيم عن هشام بن سعد ، عن زيد بن مهاجر عن عمير مولى آبى اللحم قال ، وساق الحديث الذى ساقه المصنف ، وقد أخرجه أبو داود والترمذى وصححه وأحمد وابن ماجه والحاكم وزاد الترمذى بعد قوله : « فأمر لى بشىء من خرثى المتاع ما لفظه \_ « وعرضت عليه رقية كنت أرقى بها المجانين ، فأمرنى بطرح بعضها وحبس بعضها » •

أما حديثا ابن عباس الأول والثانى فقد أخرجهما مسلم وأبو داود والترمذى وصححهما وأحمد • ونجدة هو نجدة الحرورى ابن عامر الحنفى الخارجى وأصحابه يقال لهم: (النجدات) بالتحريك ، والحرورى نسبة الى حروراء قرية بالكوفة •

أما اللغات فان السعال اسم من سعل يسعل سعلة والمسعل موضع من الحلق و ونفر الطحال أى ورمه ، والمخذل أو المرجف ، هو الذى ينشر الشائعات ليفت فى عضد الجيش ، ويبث الخوف والفزع فى النفوس ، ويلقى الرعب فى القلوب و والرضخ العطاء القليل دون سهام المقاتلين ، مأخوذ من الشىء المرضوخ وهو المرضوض أو المسدوخ و وخرتى المتاع بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها ثاء أستقاط البيت وأرداً أثاثه من المتاع والغنائم و ويحذين أى يعطين قال فى القاموس : الحذوة بالكسر العطية ، وقال الجوهرى : حذيته من الغنيمة اذا أعطيته منها ، والاسم الخديى على فعلى بالضم وهى والقسمة من الغنيمة و

اما الأحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه: (اذا حضر القتال ثم مرض أسهم له) • واختلف أصحابنا البغداديون فيه ، فقال أكثرهم: ان كان مرضا قليلا كالحمى الخفيفة ذو الصداع اليسير وما أشبههما مسالا يمنعه القتال ، أسهم له ، الأن ذلك لا يمنعه من القتال ، وإن كان مرضا يرجى زواله استحق السهم ، وإن لم يقاتل • وإن كان مرضا لا يرجى زواله ، ففيه قولان ، أحدهما: لا يسهم له ، الأنه خرج عن أن يكون من أهل زواله ، ففيه قولان ، أحدهما: لا يسهم له ، الأنه خرج عن أن يكون من أهل

القتال و والثانى: يسهم له لأنه فى الجملة من أهل القتال الا أنه عرض له عارض فهو كالمرض الذى يرتجى زواله و قال المسعودى: فان مات رجل من المجاهدين أو قتل فى حال القتال وقبل انقضائه لم يرث ورثته بسهمه وبصل حقه و وان مات بعد انقضاء القتال ورث ورثته سهمه وان فر غير متحيز الى فئة لم يستحق السهم ، فان عاد قبل انقضاء القتال استحق السهم ، فان فر متحرفا للقتال أو متحيزا الى فئة لم يستعل سهمه وان لم يقاتل ، فانه مشعول بأمر القتال و ولو قيل له: فررت لغير التحرف والتحيز ، وقال: بل فررت متحرفا أو متحيزا ، فالقول قوله ، لأنه أعلم بحال نفسه و

فرع لو قال بعض الغانمين قبل القسمة: أسقطت حقى من الغنيمة قال ابن الصباغ فى الشامل: سقط حقه ، لأن حقه لم يستقر ، وان قل : وهبت نصيبى من الغانمين فاختلف أصحابنا فيه \_ فقال أبو اسحق: يصح ، ويكون ذلك اسقاطا لحقه ، لأن الاسقاط تصح بلفظ الهبة • وقال ابن أبى هريرة: ان أراد به الاسقاط صح ، وان أراد به التمليك والهبة لم يصح ، لأن حقه مجهول ، ولم يستقر ملكه عليه ، والأول أصح ، لأن الملك لم يحصل له ، وإنما له حق التملك ، فانصرفت الهبة الى أسقاطه •

وان باع حقه من الغنيمة قبل القسمة \_ فان كان قد اختار التملك وكان معلوما \_ صح البيع وان لم يختر التمليك ففيه وجهان ، قال أبو اسحق : يصح البيع اذا كان معلوما ، لأنه ملك حقه بالخيار ، ومن أصحابنا من قال : لا يصح لأن ملكه لم يستقى عليه .

هسمسالة اذا حضر القتال مخذل أو مرجف أبو من يعاون المشركين المكاتبة وحمل الأنباء لم يسهم له ولم يرضخ له ، لأن السهم والرضخ للمقاتلة أو لمن يعينهم ، بل ان الممقاتلة أو لمن يعينهم ، بل ان الضرر محقق فى حضورهم ، وان حضر رجل القتال بغير اذن والديه أو من عليه دين فحضر بغير اذن الغريم استحق السهم ، والفرق بينه وبين المخذل والمرجف تؤثر فى الجهاد ، فهو والمرجف أن المعصية فى حضور المخذل والمرجف تؤثر فى الجهاد ، فهو

كالمعصية بالصلاة فى الثوب النبعس ، والمعصية فى حضور الولد ومن عليه دين بغير اذن غريمه لا يؤثر فى الجهاد ، فهو كالمعصية بالصلاة فى الدار المغصورية ، وان حضر مشرك مع المسلمين فى القتال بغير اذن الامام ، لم يسهم له ولم يرضخ ، لأن ضرره أعظم من ضرر المخذل والمرجف بالمسلمين ، وان حضر باذن الامام رضخ له ولم يسهم له ، وهو قول العلماء كافة ، الا الأوزاعي فانه قال : يسهم له ، دليلنا ماروى ابن عباس رضى الله عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان يهود من بنى قينقاع فى بعض غزواته فرضخ لهم ولم يسهم » وعن الزهرى « أنه يسهم للذمى الا للعبد والنساء والصبيان فيرضخ لهم » وقال الترمذى : ان العمل عند بعض أهل العلم على العلم أنه يسهم لهم أذا شهدوا القتال مع المسلمين أ هد ،

قال فى نيل الأوطار: والظاهر أنه الا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين ، وما ورد من الأحاديث مما فيه اشعار بأن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من هؤلاء فينبغى حمله على الرضخ ، وهو العطية القليلة جمعا بين الأحاديث ، وقد صرح حديث ابن عباس بما يرشد الى هذا أنه لا يسهم لأهل الذمة ، وان قاتلوا مع المسلمين العدو ، ورأى بعض أهل الجمع ، فانه نفى أن يكهن للنساء والعبيد سهم معلوم ، وأثبت الحذية ،

فسرع فاذا خرج نساء أهل الدّمة مع الامام باذنه فهل يرضخ لهن ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودي ، احدهما : يرضخ كنساء المسلمين ، والثانى : لا يرضخ لهن لأنهن لا قتال فيهن ، والا بركة بحضورهن ، بخلاف نساء المسلمين ، فانه يتبرك بدعائهن اذا حضرن ،

وان دخل العبيد والنساء والصبيان دار الحرب منفردين وغنموا سفيه ستة أوجه ساحدها: أنه يخمس ويقسم لباقى بينهم على ما يراه من المعاضلة كما يقسم الرضخ بينهم الى بيت المال ، لأنه الاحق لهم الا الرضخ سوالرابع يخمس هذا المال ويرضخ لهم من الباقى ثم يرد الباقى الى بيت المال لما ذكرنا فى الذى قبله ، والخامس يخمس ويقسم الباقى بينهم الفارس ثلاثة أسهم والرجالة سهم سهم ، كما لو كافوا رجالا بالغين أحرارا ، والسادس: أنه لا يحكم لهذا المال بحكم الغنيمة ، بل حكمه حكم المسروق فيكون كله لهم ، وقتالهم كلا قتال .

### قال المصنف رحه الله تعالى

فصل وتقدير الرضخ الى اجتهاد أمير الجيش ، ولا يبلغ به سهم راجل ، لانه تابع ان له سهم ، فنقص عنه كالحكومة لا يبلغ بها ارش العضو ومن أين يرضخ لهم ؟ فيه ثلاثة أوجه أحدها : أنه يرضخ لهم من أصل الغنيمة ، لانهم أعوان المجاهدين ، فجعل حقهم من أصل الغنيمة كالنفال والحافظ ، والثانى : أنه من أربعة أخماس الغنيمة ، لانهم من المجاهدين فكان حقهم من أربعة أخماس الغنيمة ، والثالث : أنه من خمس الخمس ، لانهم من ألمالح فكان حقهم من سهم المصالح .

فصلل المحال وان حضر أجير في اجارة مقدرة بالزمان ففيله ثلاثة القوال احدها: أنه يرضخ له مع الأجرة الأن منفعته مستحقة لغيره فرضخ له كالعبد والثاني: أنه يسهم له مع الأجرة الأن الأجرة تجب بالتمكين والسهم بالحضور وقد وجد الجميع والشالث: أنه يخير بين السلهم والاجرة فأن اختار الأجرة رضخ له مع الأجرة وأن اختار السهم أسهم له وسقطت الأجرة الأن المنفعة الواحدة لا يستحق بها حقان واختلف قوله في تجار الجيش فقال في أحد القولين ( يسهم لهم لأنهم شهدوا الوقعة ) والثاني: ( أنه لا يسهم لهم الأنهم من يحضروا للقتال ) واختلف اصحابنا في موضع القولين المفهم من قال: القولان أذا حضروا للمالة الناسهم لم قولا واحدا ومنهم من قال: القولان أذا قاتلوا فاما أذا لم يقاتلوا فانه لا يسهم لهم قولا واحدا ومنهم من قال: القولان أذا قاتلوا فاما أذا

فصـــل واذا لحق بالجيش مدد او افلت اسير ولحق بهم نظرت فان كان قبل انقضاء الحرب ، وحيازة الفنيمة ـ اسهم لهم لقول عمر دخى الله عنه : ( الفنيمة ان شهد الوقعة ) وان كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الفنيمة لم يسهم لهم ، لانهم حضروا بعد ما صارت الفنيمة للفائمين ، وان كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الفنيمة فغيه قولان أحدهما : أنه لا يسهم لهم ، لانهم لم يشهدوا الوقعة ، والثانى : أنه يسهم لهم لانهم حضروا قبل أن يملك الفائمون ،

الشرح أثر عمر أخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا وقال: الصحيح وقفه ، وهو عند الطبراني وابن أبي شيبة • وقد رأيته في تفسير القرطبي معزاوا الى البخاري مرفوعا في المسألة الثامنة عشرة من تفسير: « واعلموا(١)

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة الأثفال .

أنما غنمتم » وفى هذه الفصول بيان اختلاف الأقوال فى مصدر الرضخ فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أوجه ، ومنهم من قال: هى أقوال الشافعى رحمه الله ، أحدها: أنه يخرج من أصل الغنيمة ، لأن فى أصل الرضخ مصلحة للغانمين ، فكان ما يستحقونه من أصل الغنيمة ، كأجرة الحافظ والنفال والثانى: أنه يخرج من أربعة أخماس الغنيمة ، لأنه يستحقه بالحضور ، فهو كسهم الفارس والراجل و والشاك: أنه يخرج من خمس الخمس ، لأن من سهم المصالح وهمن أصحابنا من قال: هذا القول يختص بأهل الذمة ، فكان ليسوا من أهل البجاد و

اذا ثبت هذا فان الرضخ غير مقدر ، بل هو موكول الى اجتهاد الامام ، ويختلف باختلاف قلة العمل وكثرته ، قال الشيخ أبو اسحق الشيرازى هنا فى المهذب: ولا يبلغ به سهم راجل لأنه تابع لمن له سهم فنقص عنه كالحومة لا تبلغ به أرش العضو .

هسمالة اذا حضر مع المقاتلين أجير نظرت فان كانت اجارته على عمل فى ذمته وحضر القتال فانه يسهم له لأن العمل فى ذمته ، فلا يمنع استحقاق السهم اذا حضر القتال ، كما لو كان عليه دين فى ذمته ، وان كانت الاجارة على مدة بعينها فحضر الأجير القتال فى تلك المدة ، ففيه ثلاثة أقوالأ ، أحدها : يسهم له ويستحق الأجرة ، لأن الأجرة مستحقة بالتمكين من العمل ، والسهم مستحق بالحضور ، وقد وجد الجميع ، والثانى : الا يسهم له بل يرضح له ، ويستحق الأجرة مع الرضح ، لأن منفعت لغيره وقت القتال ، فلم يستحق السهم كالعبد ، والثالث : يخير الأجير بين السهم والأجرة ، فان اختار السهم استحقه وسقطت الأجرة ، وان اختار الأجرة استحقه وسقطت الأجرة ، وان اختار الأجرة الأجرة الأجرة الأجرة الأجرة الأجرة الأجرة الأخير المنام يسهم له ، لأن منفعته فى ذلك الوقت واحدة ، فلا يستحق بها الأجير انما يأتى فى الامام اذا استأجر فى سهم الغزاة من الصدقات أجيرا للغزاة ، لحفظ دوابهم وما أشبهه ، فان الامام يخيره ليوفر سهمه أو أجرته للغزاة ، نخاما اذا كان الأجير لواحد بعينه قلا معنى لتخيره و ومن على الغزاة ، فأما اذا كان الأجير لواحد بعينه قلا معنى لتخيره و ومن على الغزاة ، فأما اذا كان الأجير لواحد بعينه قلا معنى لتخيره و ومن على الغزاة ، فأما اذا كان الأجير لواحد بعينه قلا معنى لتخيره و ومن عني الغزاة ، فأما اذا كان الأجير لواحد بعينه قلا معنى لتخيره و ومن

أصحابنا من قال لم يرد الشافعي برحمه الله بما ذكره التخيير في الأجير في الحقيقة ، وانما أراد المجاهدين الذين يغيزون اذا نشيطوا فانهم اذا حضروا يقول لهم اللامام: أنتم بالخيار أن تأخذوا كفايتكم من الصدقات ، وبين أن تأخذوا السهم من الغنيمة ، والأصح هو الطريق الأول ، فاذا قلنا : يخير فان أصحابنا البغداديين قالوا : يخير قبل القتال وبعده فأما قبل القتال في فيقال له : ان أردت الجهاد فاقصده واطرح الأجرة ، وان أردت الجهاد فاقصده واطرح الأجرة ، وان أردت لأجرة فاطرح الجهاد أسهم لك وتركت الأجرة ، وان كنت قصدت الخدمة أعطيت الأجرة دون السهم وانما تسقط الأجرة اذا اختار السهم في الحالة التي حضر فيها القتال ، وترك خدمة المستأجر ، وأما قبل ذلك فانه يستحق الأجرة لأنه قد وجد منه التمكين من العمل فيها ، وقال المسعودى : اذا اختار السهم واطرح الأجرة في وجهان ، اذا اختار السهم واطرح الأجرة في فيه وجهان ، أذا اختار السهم واطرح الأجرة من أي وقت يطرح ؟ فيه وجهان ، أدا اختار السهم واطرح الأجرة من مجاهدا بنفس دخوله دار الحرب ، ألأنه يصير مجاهدا بنفس دخوله دار الحرب والثانى : من حين حضور الوقعة ، الأن ذلك حقيقة القتال .

قال المسعودى : وهذا اذا حضر وقاتل ، فأما اذا لم يقاتل فانه لا يسهم له قولا واحدا وعن يعلى بن منية قال : «أن النبى صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لى خادم فالتمست أجيرا يكفينى وأجرى له سهمه ، فوجدت رجلا ، فلما دنا الرحيل أتانى فقال : ما أدرى ما السهمان ؟ وما يبلغ سهمى فسم لى شيئا كان السهم أو لم يكن ، فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمة أردت أن أجرى له سهمه ، فذكرت الدنانير فجئت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت أمره فقال : ما أجد له فى غزوته هذه فى الدنيا والآخرة ، الا دنانيره التى سمى » رواه أبى داود وابن ماجه ،

فسرع وان كان مع المجاهدين تجار فانتهى القتال وهم معهم ، فهل يسهم لهم ؟ فيه قولان ، أحدهما : يسهم لهم لقوله صلى الله عليه وسلم : « العنيمة لمن يشهد الوقعة » وقد شهدوها • والثانى : الا يسهم لهم لأن السهم انها يستحقه المجاهدون ، وهؤلاء لم يقصدوا الجهاد ، وانسا قصدوا التجارة • واختلف أصحابنا في الموضع القولين ، فمنهم من قال :

والقولان اذا حضروا ولم يقاتلوا : فأما أذا حضروا وقاتلوا فانه يسهم لهم قولا واحدا ، لحديث خارجه بن زيد قال رأيت رجلا سأل أبي عن الرجل يغزو ويشترى ويبيع ويتجر في مزو ، فقال له : انا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك نُسترى ونبيع وهو برانا والا ينهانا » روآه ابن ماجه والأن الجهاد هو القتال ، وقد وجد منهم من قال : القولان اذا حضروا وقاتلوا ، فأما اذا لم يقاتلوا فانه لا يسمهم لهم قولا واحداً ، لأنهم ان قاتلوا فلم يفصدوا الجهاد عند دخول الحرب ، ومن أصحابنا من قال: القوالان في الحالين سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا • قال الامام القرطبي في جامعه : لا حق في الغنائم للحشوة كالأجراء والصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش الى أن قال : وقيل يسهم لهم لقوله صلى الله عليه وسلم : « الغنيمة لمن شهد الواقعة » أخرجه البخاري . وهذا لا حجة فيه ، لأنه جاء بيانا لمن باشر الحرب وخرج اليه ، وكمى ببيان الله عز اوجل المقاتلين وأهل المعـــاش من المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميزتين لكل واحدة حالها في حكمها فقال: « علم أن سيكون (١) منكم مرضى وآخرون يضربوان فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل » الا أن هؤلاء اذا قاتلوا لا يضرهم كونهم على معاشتهم ، لأن سبب الاستحقاق قد وجد منهم • وقال أشهب : لا يستحق أحد منهم شيئًا وان قاتل ، وبه قال ابن القصار في الأجير : لا يسهم له وان قاتل ، وهذا يرده الحديث (٢١) •

مسالة اذا أفلت من المشركين ولحق بجيش المسلمين ، أو لحق بجيش المسلمين ، د أو لحق بجيش المسلمين مدد فهل يشاركونه فى الغنيمة ؟ ينظر فيه \_ فان لحقهم قبل انقضاء القتال \_ قلنهم يشاركونهم فى الغنيمة قولا اواحدا ، لأن الغانمين قد يملكوا الغنيمة ، وتعلقت بها حقوقهم فلم يشاركهم غيرهم فيها ، وان لحق بعد انقضاء القتال وقبل حيازة الغنيمة فهل يشاركون فيها غيرهم ؟ فيه

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ من سورة المزمل .

<sup>(</sup>٢) الحديث هو حديث سلمة بن الأكوع قال: «كنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله اسقى فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه » وفيه «ثم أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الغارس وسهم الراجل فجمعهما لى » أخرجه مسلم .

قوالان أحدهما: لا يشاركهم لأنه لم يشهد الوقعة و والثانى: يشاركهم لأنه حضر قبل أن يملكوا الغنيمة و وهذان القولان مبنيان على القولين: متى يملكون أن يملكوا الغنيمة ؟ أحدهما: لا يملكون أن يملكوا الا بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة ، فعلى هذا الا يشاركهم من لحقهم و هذا نقل أصحابنا العراقيين و وقال الخراسانيون: اذا لحقهم مدد بعد انقضاء القتال لم يشاركهم ، وان لحقهم في حالة القتال فما أخذوه من المال بعد لحوق المدد شاركهم به المدد ، وما كانوا قد أخذوه من المال قبل لحوق المدد بهم فيه وجهان ، أحدهما: الا يشاركهم فيه ، الأنهم انفردوا بامداده: فهو كما لو لحقهم بعد انقضاء القتال و والثانى . يشاركهم فيه ، الأن ذلك المال كالمتداول بين المسلمين والمشركين و ولأن القتال قائم فلعلهم يستردونه ، وما لم ينقض القتال لم يكمل الامداد .

فأما الأسير اذا انفلت وانضاف الى المقاتلين \_ فان كان من هذا الحيش \_ فانه يشاركهم سواء قاتل أو لم يقاتل ، وان كان من جيش آخر وقاتل فانه يشاركهم ، وان لم يقاتل ففيه قولان ، أحدهما : لا يسهم له ، لأنه لحقهم هاربا ، وقصد الخلاص من الكفار قبل القتال ، فاذا لم يوجد منه نفس القتال ولا قصده ، لم يستحق السهم ، والثانى : يسهم له كسائر من شهد الوقعة ولم يقاتل ، قال وخرج فيه قول آخر ، أنه لا يسهم له ، هذا مذهبنا ،

وقال أبو حنيفة: اذا لحقهم مدد بعد انقضاء القتال وقبل القسمة ، وهم في دار الحرب ، فانه يشاركهم الا الأساري فانهم الا يشاركونهم .

دليلنا أنه مدد لحقهم بعد انقضاء القتال فلم يشاركهم كما لو لحقهم بعد القسمة ، ولأن كل حالة لو لحق الأسير فيها لم يشارك ، فمتى لحق غيره فيها لم يشارك ، كما لو لحق المدد بعد اخراج الغنيمة الى دار الاسلام .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

**فُصـــلُ وان خرج امير في جيش وانقد سرية من الجيش الى الجهة** التي تقصدها ، أو الى غرها ، ففنمت السرية ، شاركهم الجيش ، وأن غنم الحيش شاركتهم السرية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين هزم هوازن يحنن أسرى أوطاس سرية ، وغنوت فقسم غنائمهم بين الجميع ، وروى عمرو بن شعب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( المسلمون يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، وترد سراياهم على قاعدهم )) ولأن الجميع جيش واحد فلم يختص بمضهم بالقنيمة ، وأن انقل سريتين الى جهلة واحدة من طريق أو طريقين اشترك الجيش والسريتان فيما يفنم كل واحد منهم ، لأن الجميع جيش واحد ، وان انقد سريتن الى جهتين شارك السريتان الجيش فيما يفنَّمه ، وشارك الجيش السريتين فيما يفنمان . وهل تشارك كلّ واحدة من السريتين السرية الأخرى فيها تغنهه ؟ فيه وجهان ، أحدهما : أنها لا تشارك ، لأن الجيش أصلًا السريتين ، وليست احدى السريتين أصلا للأخرى . والثاني وهو الصحيح : انها تشارك لانهما من حيش واحد . وان انقد الأمر سرية من الجيش وأقام هو مع الجيش ففنمت السرية لم يشاركها الجيش القيم مع الأمر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السرايا من المدينة فلم يشاركها أهل المدينة فيما غنموا ، ولأن الغنيمة للمجهاهدين ، والجيش مقيم مع الأمير ما جاهدوا فلم يشارك السرية فيما غنمت ، والله أعلم .

الشرح حديث عمرو بن شعنب أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد ، وسنكت عنه أبو داود والمنذرى وأخرجه ابن حبان من حديث ابن عبر مطويلا ، ورواه أبن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرا ، ورواه الحاكم عن أبى هريرة مختصرا ، ورواه أبو داود والنسائى والحاكم ،ن حديث على ، وقال أحمد فى رواية أبى طالب : « السرية ترد على العسكر والعسنكر يرد على السرية » ،

اما اللغات فقد قال ابن بطال فى شرح غريب المهذب: (قوله: والمسلمون يد على من سواهم) قال الهروى: يقال للقوم: هم يد على الآخرين، أى هم قادرون عليهم • وربحتمل أن يكون من اليد التى هى الجماعة، يقال: هم عليه يد، أى مجتمعون لا يسعهم التخاذل، بل يعاون بعضهم بعضا على جميع أهل الأديان والملل، ثم قال: (يسعى بذمتهم

دناهم ) الذّمة ههنا الأمان ، ويسمى المعاهد ذميا ، لأنه أعطى الأمان على ذمة ، وقال فى الفائق : أدناهم العتد من الدناءة ، وهى الخساسة ، وأقصاهم أبعدهم من القصاء وهو البعد ، وهذا يدل على أن أدناهم أقربهم بلدا من العدد .

أما الأحكام فاذا خرج الأمير بالجيش من البلد ، ثم انفذ سرية الى الجهة التى قصدها ، أو الى غيرها ، أو انفذ سرية من البلد ثم سار بالجيش بعدها ، فغنمت السرية بعد خروج الجيش من البلد ، أو غنم الجيش ، فان الجيش والسرية يتشاركان فيما غنما ، وهو قول العلماء كافة ، الا الحسن المصرى ، فانه قال : لا شاركان .

دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح هوازن بحنين ، بعث سرية من الحيش قبل أوطاس فعنمت فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الجيش • ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمــد في رواية أبي طالب: « السرية ترد على العسكر ، والعسكر و د على السرية » ولأن الجميع من جيش واحد ، وهكذا ان أتفذ الأمير سربتين من الجيش الى جهة واحدة من طريق أو طريقين ، فان الجيش والسريتين بتشاركون فيما غنموا أو غنم بعضهم ، لأنهم جيش واحد . وان أنف ذ الأمير سريتين الى جهتين فان الجيش يشاركهما فيما يغنمان ويشتركان فيما يغنم ، وهل يشارك كل واحدة منهما الأخرى ؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا تشاركان ، لأن احداهما ليست بأصل للآخري • والثاني : يتشاركان ، وهو المذهب ُ لأنهمًا من جيش واحد • وان أنقذ الأمير سرية وهو مقيم بالبلد فغنمت السرية لم يشاركهما الجيش الذي مع الامام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا من المدينة ، وهو مقيم بها فلا يشاري بينهم • وان بعث سريتين من البلد الى جهتين مختلفتين ـ وأقام هو مع الجيش في البلد ـ فان كل واحدة من السريتين لا يشارك الأخرى فيما تغنمه الا أن يلتقيا في ظريق فيحتمعان على جهة واحدة ، فانهما يصيران جيشا واحدا . وان بعث الأمير سرية من الحيش فى البلد وعزم على المسير وراءها مع الجيش فغنمت السرية قبــل خروجه من البلد فلا يشاركها الجيش ، لأن الغنيمة انما يستحقها اللجاهد ، والجيش قبل خروجه من البلد غير مجاهد ، هذا نقل أصحابنا البغداديين ، وقال الخراسانيون: اذا بعث الامام سرية أو سرايا الى قلاع فغنم بعضهم ، شاركها سائر السرايا والامام فى الغنيمة ـ ان كانوا متقاربين بحيث يصلح بفعهم أن يكون عونا لبعض ـ وان كانوا متباعدين ممن لا يوجد منهم التناصر ان احتاج الى ذلك لم يشارك السرية التى لم تغنم الى التى غنمت ، وقال القفاله: يشاركهما الامام ومن لم يغنم ؛ اذا كانوا كلهم فى دار الحرب، فأما اذا كان الامام فى دار الاسلام وبعث سرية الى دار الحرب فغنمت فأما اذا كان الامام فى دار الاسلام وبعث سرية الى دار الحرب فغنمت فالامام لا يشاركهم ، وقال المسعودى : وليس بشىء ، بل الاعتبار بالتقارب،

فيرع اذا بعث الامام جاسوسا الى المشركين لينظر عددهم ، وينقل أخبارهم ، ويبلغ عن حصونهم وما فيها من أنواع السلاح الهجومى والدفاعي ، فغنم الجيش قبل رجوعه اليهم ثم رجع اليهم ، ففيه وجهان حكاهما ابن الصباغ ، أحدهما : لا يشاركهم لأنه لم يحضر الاغتنام ، والثاني : يشاركهم ، لأنه كان في مصلحتهم ، وخاطر بما هو أعظم من الثبات في الصف ، والله تعالى أعلم ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

#### باب قسسم الفيء

ويقسم الخمس على خمسة اسهم ، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوى القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل والدليل عليه قوله عز وجل : « واعلموا (١) أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه ، وللرسول ، ولذى القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ) فأما سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته يصرف في مصالح المسلمين ، والدليل عليه ما روى جبير بن مطعم رضى الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من خيبر تناول بيده نبذة من الأرض ، أو وبرة من بعيره وقال : والذي نغسى بيعه ما لى مما أفاء الله الا الخمس ، والخمس مردود عليكم ) فجعله لجميع المسلمين الا بأن يصرف في مصالحهم ، وأهم المصالح سد الثفور لأنه يحفظ به الاسلام والمسلمين ثم الأهم فالأهم .

فصيل وأما سهم نوى القربي فهو لمن ينتسب الى هاشم والطلب ابنى عبد مناف ، لا روى جبير بن مطعم رضى الله عنه قال : (( لا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربي بين بني هاشم وبني الطلب ؟ جئت انا وعثمان فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لكانك الذي وضعك الله فيهم ، أرأيت اخواننا من بني المطلب لا أعطيتُهم وتركَّتنا ، وانما نحن واياهم منك بمنزلة واحدة قال: انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام ، وانها بنو هاشم وبنو الطلب شيء واحد ثم شبك بين أصابعه ، ويسوى فيه بين الأغنياء والفقراء ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى منه العباس وكان موسرا ، يعول عامة بني عبد المطلب )) ولأنه حق يستحق بالقرابة بالشرع فاستوى فيه الفني والفقي كالمراث ، ويشترك فيه الرجال والنساء لما روي عبد الله بن الزبير رضى الله عنه : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لأم الزبير في ذوى القربي » ولأنه حتى يستحق بالقرابة بالشرع ، فاستوى فيسه الذكر والاتثى كالمياث ، وجمل للذكر مشبل حظ الانثيين . وقال المزنى وأبو ثور : يسوى بن الذكر والأنثى ، لأنه مال يستحق باسم القرابة فلا يفضل الذكر فيه على الأنثى ، كالمال المستحق بالوصية للقرابة ، وهذا خطأ ، لأنه مال يستحق بقرابة الآب بالشرع ففصل الذكر فيه على الأنثى ، كميراث ولد الأب ، ويدفع ذلك الى القاصي منهم والداني . وقال أبو اسحق : يدفع ما في كل اقليم الى من فيه منهم ، لأنه يشق نقله من اقليم الى اقليم ، والذهب

<sup>(</sup>١) الآبة ١} من سورة الأنفال .

الأول لقوله عز وجل: (( ولذى القربي )) فعم ولم يخص ، ولاته حق مستحق بالقرابة فاستوى فيه القاضي والناني كالمراث .

فصسل وأما سهم اليتامى فهو لكل صغير فقير لا أب له ، فأما من له أب فلا حق له فيه ، لأن اليتيم هو الذى لا أب له ، وليس البالغ فيسه حق ، لأنه لا يسمى بعد البلوغ يتيما ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يتم بعد الحلم » وليس للغنى فيه حق ، لأن اليتيم هو الذى لا أب له غنيا كان أو فقيرا ، والمذهب الأول ، لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب ، فأذا لم يكن لن له أب فيه حق فلأن لا يكون لن له مال أولى .

فصـــل واما سهم الساكين فهو لكل محتاج من الفقراء والساكين ، لاته اذا افرد الساكين تناول الفريقين .

فصـــل وأما سهم ابن السبيل فهو لكل مسافر أو مريد لسفر في غير معصية وهو محتاج ، على ما ذكرناه في الزكاة .

فصـــل ولا يدفع شيء من الخمس الا كافر لأنه عطية من الله تعالى ، فلم يكن للكافر فيها حق كالزكاة ، ولأنه مال مستحق على الكافر بكفره فلم يجز أن يستحقه الكافر وبالله التوفيق .

الشرح حديث جبير بن مطعم الأول لم يرو فى الكتب السنة عنه وانما أخرجه أبو داود والنسائى عن عمرو بن عنبسة واللفظ لأبى داود: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: والا يحل لى من غنائمكم مثل هذا الا الخمس والخمس مردود فيكم » قال المنذرى: وروى أيضا من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية •

قلت: وقد ورد بمعناه فى قصة هوازن عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبى داود والنسائى وأحمد: « أن النبى صلى الله عليه وسلم دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال: يا أيها الناس انه ليس لى من هذا الفىء شىء ، ولا هذه الا الخمس ، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط » •

وحديث جبير بن مطعم الثاني أخرجه البخاري في الخمس عن عبد الله ابن يوسف ، وفي مناقب قريش ، وفي المغازي عن يحيي بن بكير ، وأخرجه

أبو داود في الخراج عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، وعنه أيضا وعن مسدة ، واخرجه النسائي في قسم الفيء عن محمد بن المثنى وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الأعلى .
الأعلى .

أما حديث عبد الله بن الزبير فقد أخرجه النسائى من طريق يحيى بن عبد بن عبد الله بن الزبير عن جده • ورواه أحمد وقال الهيشمى : رجاله ثقات عن المنذر بن الزبير عن أبيه يلفظ : « أن النبى صلى الله عليه وسلم أخطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين » • أما أحاديث اليتيم فقد مضت فى الحضانة والكفالة وغيرهما بطرقها وألفاظها •

اما اللغات فقوله: ( نبذة من الأرض ) قال فى اللسائه: النبذ الشيء القليل ، والجمع أنباذ ، ويقال فى هذا العدق نبذ قليل من الرطب ووخز قليل ، وهو أن يرطب فى الخطيئة بعد الخطيئة ، ويقال : ذهب ماله وبقى نبذ منه ، ونبذة أى شىء يسير وبأرض كذا نبذ من مال ومن كلا ، وفى رأسه نبذ من شيب وأساب الأرض نبذ من مطر أى شىء يسير ، اه ،

قوله: (سد الثغور) الثغر قال فى القاموس: من خيار العشب، ويحرك واحده بهاء وكل جوبة أو عورة منفتحة ، والفم او الأسنان أو مقدمها أو ما دامت فى منابتها ، وما يلى دار الحرب ، وموضع المخافة من فروج البلدان ، وقال الأزهرى: أصل الثغر الكسر اوالهدم ، يقال: ثغرت اذا معدمة .

اما الأحكام فاتنا قد ذكرنا أن الغنيسة تقسم على خمسة أسهم ، ومضى الكلام فى قسمة أربعة أخماسها بين الغانمين ، واأما خمسها فانه يقسم عندنا على خمسة أسهم ، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسهم لذى القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل ، وقال أبو العالية الرياحى : يقسم الخمس على ستة أسهم ، سهم لله ، يصرف فى رتاج الكعبة وزينتها وخمسة أسهم على ما ذكرنا ، وقال مالك : خمس الغنيمة موكول الى اجتهاد الامام ، وقال أبو حنيفة : نظمس الغنيمة يقسم الغنيمة موكول الى اجتهاد الامام ، وقال أبو حنيفة : نظمس الغنيمة يقسم

على ثلاثة أسهم ، سهم لليتامى ، وسهم للدساكين ، وسهم لأبناء السبيل . ويسقط سهم النبى صلى الله عليه وسلم بموته ، وأما سهم ذوى القربى فقد كان لذوى القربى الذين كانوا ، فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سقط بموتهم ، فقال بعض أصحابنا : كان يفرقه عليهم لمعنى الفقر والمسكنة لا على جهة استحقاقهم له بالقرابة ، ويسقط بموتهم ، دليلنا قوله تعالى : ( واعلموا (١) انما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ) الآية ، فموضع الدليل منها على خمسة أسهم ، وأبو العالية يقسمه على ستة ، وموضع الدليل منها على مالك رحمه الله أن الله أضاف الخمس الى جميع الأصناف المذكورين فى الآية ، فلا يجوز الصرف ألى غيرهم ، وعلى أبى حنيفة : أن الله جعل لنبيه سهما ، ولذى القربى سهما فى خمس الغنيسة ، فاقتضى أن ذلك على التأييد ،

اذا ثبت هذا فان سهم النبى صلى الله عليه وسلم يصرف عنه بعد موته فى مصالح المسلمين ، ومن الناس من قال : يكون للامام يصرفه فى نفقه ونفقة عياله ، اذ هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس من قال : يصرف الى باقى الأصناف المذكورين فى الآية ، دليلنا حديث جبير بن مطعم الذى ساقه المصنف فى الباب وسقنا على منوالة روايات عمرو بن معبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه : « ما لى مما أفاء الله عليكم الا الخمس ، والخمس مردود عليكم » يعنى الى مصالحكم ،

هسسسالة وأما سهم ذوى القربى فهو لمن ينسبه الى هاشم والمطلب ابنى عبد مناف ، وعبد مناف له من البنين خمسة منهم هاشم جد النبى صلى الله عليه وسلم ، والمطلب جد الشافعى رحمه الله وعبد شمس جد عثمان بن عفان رضى الله عنه ، ونوفل جد جبير بن مطعم ، وأبو عمرة ولا عقب له ، فقسم النبى صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب دون بنى عبد شمس وبنى نوفل ، قال جبير بن مطعم رضى الله عنه فأبيت أنا وعثمان النبى صلى الله عليه وسلم وقلنا له : يا رسول الله عنه فأبيت أنا وعثمان النبى صلى الله عليه وسلم وقلنا له : يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله منهم ، أرأيت

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة الأنفال .

اخواننا «ن بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا ، وانسا نعن وهم منك بمنزلة واحدة . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « نهم نم يفارفونى فى جاهلية ولا اسلام ، وانما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد ، وشبك بين أصابعه » . وواه البخارى والنسائى ، وزاد البخارى : قال الليث : حدثنى يونس ، وزاد : ولم يقسم النبى صلى الله عليه وسلم لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل شيئا .

اذا نيت هذا . فأنه يشترك في هذا السهم الأغنياء والفقراء من ذوى القربى ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعطى منه العباس بن عبد المطاب وكان موسرا يعول أكثر بنى عبد المطلب . ويستحقه الرجال والنساء منهم . لأن النبى صلى الله عليه وسلم آسهم لأم الزبير منه ، وأم الزبير هي تصفية بنت عبد المطلب عمة النبى صلى الله عليه وسلم وهي شقيقة حمزة والمقدوم وحجل بنى عبد المطلب ، وكانت في الجاهلية تحت الحارث بن حرب بن آمية ابن عبد شمس ثم هلك عنها وتزوجها العوام بن خويلد بن أسد فولدت له الزبير والسائب وعبد الكعبة ، وعاشت زمانا طويلا وتوفيت في خلافة عمر ابن الخطاب سنة عشرين ، ولها ثلاث وسبعون سنة ، ودفنت بالبقيع بفناء در المغيرة بن شعبة ،

اذا ثبت هذا فانها استحقت بالقرابة فأشرك الرجال والنساء كسا لو وصى بماله لقرابته ، ولا يفضل رجل على رجل ، ولا امرأة على امرأة كما قلنا فى الوصية للقرابة ، ويعطى الرجل مشل حظ الأنثيين ، وقال المزنى وأبو ثور : يسوى بين الرجل والمرأة لأنه مال مستحق للقرابة ، فلا يفضل فيه الرجل على المرأة كالوصية ، وهذا خطأ ، لأنه مال مستحق بقرابة الأب بالشرع ، ففضل فيه الذكر على الأنثى كميراث ولد الأب ، فقولنا : بقرابة الأب احتراز من ميراث الاخوة للام ، وقولنا : بالشرع احتراز من الوصية القرابة ، ويدفع ذلك الى من ينسب الى هاشم والمطلب من أو لادهما وأولاد البنات ينسبون الى كابائهم دون أمهاتهم ،

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة الأنفال .

فحرع ومتى لاح درهم من خسس الخمس فهو لجميع ذوي القربى فى جميع أقاليم الأرض و وقال أبو اسحق: ينفرد من كان فى اقليم من ذوى القربى فى جميع الأقاليم ، والمنصوس هو الأول ، لقوله تعالى: ( واعلموا (١) انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ) الآية و فجعل خمس الخمس لجميع ذوى القربى ، فاقتضى اشتراكهم فيه ، ولأنه مال يستحق بالقرابة . فاستوى فيه القاضى والدانى كالميراث وما ذكره أبو اسحق من المشقة فلا يلزم الامام تفرقته على ما قرره ، ولكن اذا حصل بينهم لذوى القربى فى مقر اقليم فرقه على ذوى القربى فى ذلك الاقليم ، واذا حصل بينهم بذوى القربى فى القربى فيه ، ثم كذلك فى جميع الأقاليم ، ثم يقابل بين ما فرقه عليه بى كل اقليم وبين عددهم فى جميع الأقاليم ، ثم يقابل بين ما فرقه عليه بى كل اقليم وبين عددهم فى خلام والا رد الفضل على من بقى له كالرجل اذا دفع زكاته الى الامام فليس على الامام أن يوصل زكاة الرجل الواحد الى جميع الأصناف ، بل لو فيما يعطيهم من زكاة الرعية كلها ،

هسالة وأما سهم اليتامى فانه يصرف الى كل صغير لا اب له اذا كان محتاجا ، لأن اليتيم فى بنى آدم من فقد الأب ، والبالغ لا يسبى بتيما لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يتم بعد الحلم » وهل يدخل فيه الصغير الذى لا أب له اذا كان غنيا ؟ فيه وجهان ، احدهما : يدخل فيه لأن اليتيم فى بنى آدم من فقد الأب ، وذلك يقع على الغنى والفقير • والثانى : لا يدخل فيه ، لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب •

اذا ثبت هذا فان سهم اليتامي يصرف الى القياصي والداني من اليتامي في جميع الأقاليم على المنصوص ، ولكن لا يكلف الامام النقل من اقليم الى اقليم على ما ذكرناه في ذوى القيربي ، وعلى قول أبي السيحق يختص يتامى كل اقليم بما يحصل ومغزاهم (١) ، وهل يختص يتامى المرتزقة

<sup>(</sup>١) وكما مشي في شرح غريبها أن مغزى هنا أي مكان الفزو فافهم .

بهذا السهم ؟ فيه وجهان ، قال القفال : (١) يختصرون كما يختص المرتزفة بأربعة أخماس الغنيمة ، وقال عامه اصحابنا : لا يتخصون به أقوله تعالى . : « والذوى القربى ٢٠ واليتامى » ولم يفرق .

هسيالة وأما سهم المساكين فانه يصرف الى الفقراء والمساكين الأنهما متقاربان فى المعنى \_ فمتى ذكر احدهما تناولهما \_ وال ذكرا معتقسم بينهما ، ويصرف هذا السهم الى الفقراء والمساكين فى جميع الأفاليم ، ولكن لا يكلف الامام الا النقل من افليم الى اقليم بالحساب على المنصوص ، وعلى قول أبى اسحق يختص مساكين كل اقليم وفقراءه بما يحصل من هذا السهم فى مغزاهم ، وقال أبو على ابن أبى هريرة فى الافصاح : ان اتسم سهم اليتامى والمساكين لجميع يتامى البلدان ومساكينهم ، والا فرق على حسب الامكان ،

مسالة وأما سهم آبناء السبيل فهو لكل مسافر أو منشىء للسفر . وهو محتاج على ما مضى فى الزكاة ، ولا يفضل سهم على سهم كما فلنا فى سهام الأصناف فى الصدقات . ويقسم سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل على جميع الأصناف على قدر حاجاتهم ، كما ذكرنا فى الصدقات ، ولا يجوز دفع شىء من الخمس الى كافر من جميع الأصناف ، لأنه عطية من الله فلم يكن للكافر فيها حق كالزكاة ، والله تعالى اعلم ،

<sup>(</sup>۱) الامام الفقيه أبو بكر محمد بن على بن اسماعيل القفال الشياشي لم يكن وراء النهر للشافعيين مثله في وقيه أخذ عن ابن سريج وله شرح الرسالة وروى عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو عبد الله بن منده وهز والد القاسم صاحب كتاب التقريب الذي ينقل عنه في الوسيط والبسيط وقد ذكره الغزالي في الباب الثاني من كتاب الرهن لكنه قال: أبو القاسم هو غلط وصوابه الفاسم اهم من ابن خلكان .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١} من سورة الانفال -

# قال المصنف رحمه الله تعالى باب قسيم الفيء

الفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتسال ، وهسو ضربان ، احدهما: ما انجلوا عنه خوفا من المسلمين ، او بذلوه للكف عنهم ، فهـذا يخمس ويصرف خمسة الى من يصرف اليه خمس الغنيمة ، والدليل عليه قوله عز وجلل: (( ما أفاء (١) الله على رسيوله من أهل القيرى ، فلله ، وللرسول ، ولذي القربي ، واليتامي ، والمساكين ، وابن السبيل » والثاني : ما أخذ من غير خوف كالجزية ، وعشور تجاراتهم ، ومال من مات منهم في دار الاسلام ولا وارث له ، ففي تخميسه قولان ، قال في القديم : لا يخمس ، لأنه مال أخذ من غير خوف ، فلم يخمس كالمال الماخوذ بالبيع والشراء ، وقال في الجديد : بخمس \_ وهو الصحيح للآية . ولانه مال ماخوذ من الكفار بحق الكفر ، لا يختص به بعض المسلمين ، فوجب تخميسه كالمال الذي انجلوا عنه . واما أربعة أخماسه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ، والدليل على قوله عز وجل : (( ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ، ولارسول ، ولذي القربي ، واليتامي ، والمساكين ، وابن السبيل » ولا ينتقل ما ملكه الى ورثته لما روى أبو هريرة رضى الله عنه : ﴿ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فانه صدقة )) وروى مالك بن اوس بن الحدثان رضي الله عنه `، عن عمر رضي الله عنه: « أنه قال لعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف: أنشسدكم بالله ايها الرهط ، هل سمعتم رسبول الله صلى الله عليه وسلم قال : انا لا نورث ما تركنا صدقة ، أن الأنسياء لا تورث ؟ فقال القوم : بلي قع سمعناه ، ثم القبل على على وعباس فقال: انشدكما بالله هل سمعتما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركناه صدقة وأن الأنسياء لا تورث ? ففالا: نعم )) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود • واختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيما يحصل من مال الفيء بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في أحد القولين: يصرف في المصالح ، لأنه مال راتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصرف بعد موته في المصالح كخمس الخمس ، فعلى هذا يبدأ بالأهم ، وهو سد الثغور ، وارزاق القاتلة ، ثم الأهم فالأهم . وقال في القول الثاني : هو للمقاتلة لأن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كأن فيه من حفظ

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة الحشر .

الاسلام والمسلمين ، ولما كان له في قاوب الكفار من الرعب ، وقد صار ذلك بعد موته في المقاتلة فوجب أن يصرف اليهم .

الشرح اشرف ما في الفصل قوله تعالى : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » الآية مرتبط بما يليه في الشرف من قوله صلى الله عليه وسلم : « نحن معشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة » أخرج مسلم في الصحيح عن عمر في المغازي ، والبخاري في التفسير وفي النفقات • وأبه داود في الخراج ، والترمذي في الجهاد ، والنسائي في قسم الفيء واللفظ لمسلم : « كَانْتَ أموال بني النضير مما أفاء الله على رسونه مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، وكانت للنبي صلى الله عليه وســـلم خاصة ، فكان ينفق على أهله نفقة سـنة . وما بقى يجعله في الكراع <sup>(١)</sup> والسلاح عدة في سبيل الله تعالى » • وقال العباس لعمر رضي الله عنسه : اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن ـ يعني عليا ـ فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النصير • فقال عمر : أتعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركناه صدقة ؟ قالا : نعم • قال عمر : ان الله عز وجل كان خص رسموله بخاصة ، و لم يخص بها أحمدا غيره قال : ( ما أَفاء الله على رسبوله من أهل القرى فلله وللرسبول ) ـ ما أدرى هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. \_ فقسم رسبول الله بينكم أموال بني النضير ، فوالله ما استأثرها عليكم ، وألا أخذها دونكم حتى بقى هذا المال ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ، ثم يجعل ما بقى أسوة المال •• الخ الحديث بطوله » وقد ساق المصنف هنا لفظ البخاري وخرجه وايس من منهجه عزو الأحاديث الى مظانها ولو فعل الشيخ أبو اسحق ذلك فى أحاديثه لأراح شراح المهذب من عناء التنقيب والتخريج فاللهم ارحمـــه وانفعنا بعلمه أمين • وأما حديث أبي هريرة فمتفق عليه •

أما اللغات فان النفل مضى شرحه ، وقواه : ( أو جفته عليه ) أو ضعتم عليه ، والايجاف : الايضاع فى السير وهو الاسراع ، يقال وجف

<sup>(</sup>١) الكراع: الدواب الى تصلح للحرب.

الفرس اذا أسرع ، وأوجفته أنا أى حركته وأتعبته ، ومنه قول تميم بن مقبل •

مَنَا ويد بالبيض الحديث صقالها عن الركب أحيانا أذا الركب أوجفوا

والركاب الابل ، واحدها راحلة ، يقال : لم يقطعوا اليها شقة ، ولا لقيتم بها حربا ولا مشقة ، وانما كانت من المدينة على ميلين ، وقوله : أهل القرى قال أبن عباس : هي قريظة والنضير وهما بالمدينة ، وفدك، وهي على ثلاثة أيام من المدينة ، وخيبر ، وقرى عرينة وينبع جعلها الله لرسوله ، قوله : انجلوا عنه أي هربوا ، يقال : جلا القوم عن منازلهم اذا هربوا ، فال الله تعالى : « ولولا أن كتب (١) الله عليهم الجلاء » ،

أما الأحكام فان الفيء \_ وهو كما عرفت \_ المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال ، سمى بذلك لأنه يرجع من المشركين الى المسلمين ، ويقال : فاء الفيء اذا رجع ، وفاء فلان اذا رجع • والفيء ينقسم الى فسمين ، أحدهما : أن يتخلى الكفار عن أوطانهم خوفا من المسلمين ، ويتركوا فيه أموالهم فيأخذها المسلمون ، أو يبذلوا أموالا للكف عنهم ، فهذا يخمس ويصرف خمسه الى من يصرف اليه خمس الغنيمة على ما مضى . والثاني : الجزية التي تؤخذ من أأهل الذمة وعشور تجارة أهل الحرب اذا دخليوا في الاسلام ، ومال من مات منهم في دار الاسلام ولا وارث له ، ومال من مات أو قتل على الردة ، ففي هذا قُولان ، قال في القديم : لا يخمس لأنه مال مأخوذ بغير قتــال فلم يخمس كالمال المأخوذ منهم بالبيــع • وقال في الجديد : يخمس ، وهو الأصح ، لقوله تعالى : « ما أفاء الله على (٢) رسوله من أهل القرى فلله وللرسول » الآية • وما ورد في اختصام على والعباس رضى الله عنهما الى عمر رضى الله عنه في أموال بني النضير • وقــد سقناه آنفا • فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله وعياله سنة ، وما بقى يصرفه فى الكراع والسلاح . ولما توفى النبي صلى الله عليه 

الآية ٣ من سورة الحشر . .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة العشر .

التقرير من عمر المعباس وعلى بمحضر من الصحابة • ولم ينكر عليه أحد • فدل على أنه اجماع •

اذا ثبت هذا فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته من الفيء والغنيمة لا ينتقبل الى ورثته . وكذلك جميع الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون • قال الشافعي رضي الله عنه : ﴿ وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ أَهُلُ الْعُلَّمُ قال : ان ذلك لورثتهم ) وذهب قوم لا يعتد بخلافهم وهم الشيعة وأتباعهم الى أن الأنبياء عليهم السلام يورثون • وأن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ورثته ابنته فاطمة عليها السلام وحجبت العباس • دليلنا ما ذكرناه من حديث عمر • قال القاضي العمراني في البيان : وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقسم ورثتي بعدي دينارا • ما تركته بعد نفقة نسائمي ومؤنة عاملي فهو صدقة • أنَّ الأنبياء لا يورثون » قال الشيخ أبو حامد : ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ههنا : عاملي أي مؤنة تجهيزي • وفيما يفعسل بأربعة أخماس الفيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت زوجاته قولان • خدهما : أنه يصرفه الى المرتزقة ويسمون أهل الديوان • وهم المرابطون. للثغور • المقيمون فيها دون الذين يغزاون اذا نشطوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم انها كان يستحق ذلك لما ألقى الله فى قلوب الكفار من الرعب والهيبة . وهـــذا المعنى بعـــد موته لا يوجد الا فى المرتزقة ــ يعنى الذين يحترفون القتال ، وليس لهم عمل آخر ــ فوجب أن يكون لهم • والثاني : أنه يصرف الى جميع مصالح المسلمين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يستحقه في حياته لفضيلته وشرفه • وهذا لا يوجد في غيره بعد موته ، فوجب أن يصرف الى المصالح كما قلنا في سهمه من الخمس • وحكى المسعودي قولا ثالثًا أن جميع الفيء يصرف الى ما يصرف اليه خمس الغنيمة ، لقوله تعمالي : « مَا أَفَاء الله على رسموله من أهل القرى فلله والمرسول » الآية • وهـــذا ليس بشيء ، لأن المراد بالآية في الفيء الخمس منه • بدايل ما ذكرناه من اجماع الصحابة رضى الله عنهم فيه • فاذا قلنا : انها تكون للمرتزقة ، فانه يصرف جميعه اليهم • والا يصرف ما زاد على كفايتهم منه الى غيرهم • وإن قلنا : انه يصرف الى مصالح المسلمين فانه يبدأ بالأهم ، والأهم هو ارزاق المقاتلة ، فيصرف اليهم منه قدر كف ايتهم وما زاد على قدر كفايتهم يصرف فى أرزاق القضاة وبناء القناطر والمساجد والمدارس والمستشفيات وما أشبه ذلك .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

فصسل وينبغى للامام أن يضع ديوانا يثبت فيه اسماء المقاتلة وقدر أدزاقهم ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : (( قدمت على عمر رضى الله عنه من عند أبى موسى الاشعرى بثمانمائة الف درهم ، فلما صلى الصبح اجتمع اليه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم : قدم جاء للناس مأل لم ياتهم مثله منذ كان الاسلام ، أشيروا على بمن أبدا منهم ، فقالوا : بك يا أمير المؤمنين ، أنك ولى ذلك قال : لا ، ولكن أبدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الاقرب ، فالاقرب اليه ، فوضع الديوان على ذلك) ويستحب أن يجعل على كل طائفة عريفا لأن النبى صلى الله عليه وسلم : (( جعل عام خيبر على كل عشرة عريفا )) ولأن في ذلك مصلحة ، وهو أن يقوم العريف بأمورهم ، ويجمعهم في وقت العطاء ، وفي وقت الغزو ، ويجعل العطاء في كل عام مرة أو مرتبن ، ولا يجعل في كل شهم عن الجههاد ،

قصلل ويستحب أن يبدا ، بقريش لقوله صلى الله عليه وسلم : «قموا قريشا ولا تتقدموها » ولأن النبى صلى الله عليه وسلم منهم ، فانه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن اؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، واختلف الناس في قريش ، فمنهم من قال : كل من ينتسب الى فهر بن مالك فهو من قريش ، ومنهم من قال : كل من ينتسب الى النضر بن كنانة فهو من قريش ، ويقدم من قريش بنو هاشم ، لانهم اقرب قبائل قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضم اليهم بنو المطلب ، لان النبى صلى الله عليه وسلم قال : «انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ، وشبك بين اصابعه » وعن عمر دضى الله عنه أنه قال : «حضرت رساول الله صلى الله عليه وسلم بهطيهم ، فاذا كان السن في الهاشمى قدمه على المطلبي ، واذا كان في المطلبي قدمه على الهاشمى ، ثم يعطى بنى عبد شمس وبنى نوفل ابنى عبد مناف ، ويقدم بنى عبد شمس على بنى نوفل ، لان عبد شمس اقرب اليه لأنه أخو هاشم من أبيه وامه ، ويفدم بن عبد العزيز :

عبد شمس لا تهنها انما الها عبد شمس عم عبد المطلب

عبد شهس كان يتلو هاشما به وهما بعد لأم ولأب با أمين الله أنى قائل به قول ذى بر ودين وحسب

ثم يعطى بنى عبد العزى ، وبنى عبد الدار ، ويقدم عبد العزى على عبسه
الدار ، لأن فيهم اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خديجة بنت
خوبلد منهم ، ولأن فيهم من حلف المطيبين ، وحلف الفضول . وهما حلفان
انا من قوم قريش اجتمعوا فيهما على نصر الظلوم ، ومنع الظالم ، وروت
عائشة رضى الله عنها : (( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : شهدت حلف
الفضول ، ولو دعيت اليه لاجبت (( وعلى هذا يعطى الأقرب فالأقرب ، حتى
تقضى قريش ، فإن استوى اثنان في القرب قدم اسنهما ، لما رويناه من حديث
عمر في بنى هاشم وبنى المطلب ، فإن استويا في السن قدم اقدمهم هجرة
وسابقة ، فإذا انقضت قريش قدم الاتصارى على سائر العرب ، لم يعطى
السابقة ، والآثار الحميدة في الاسلام ، ثم يقسم على سائر العرب ، ثم يعطى
المجم ، ولا يقدم بعضهم على بعض الا بالسن والسابقة دون النسب ،

فصـــل وبقسم بينهم على قدر كفايتهم ، لانهم كفوا السلمين امر الجهاد ، فوجب أن يكفوا أمر النفقة ، ويتعاهد الامام في وقت العطاء عدد عيالهم ، لأنه قد يزيد وينقص ، وبتعرف الأسعار وما يحتاجون اليه من الطعام والكسوة ، لانه قد يفلو ويرخص ، ليكون عطيتهم على قدر حاجتهم ، ولا يفضل من سبق ألى الاسلام أو الى الهجرة على غيره ، لأن الاستحقاق بالجهاد ، وقد تساووا في الجهاد فلم نفضل بعضهم على بعض كالفانمين في الغنيمة .

فصلل ولا يعطى من الفيء صبى ولا مجنون ، ولا عبد ، ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال ، لأن الفيء للمجاهدين وليس هؤلاء من أهل الجهاد . وان مرض مجاهد كان مرضا يرجى زواله اعطى ، لأن الناس لا يخلون من عارض مرض ، وان كان مرضا لا يرجى زواله سقط حقله من النيء ، لأنه خرج عن أن يكون من المجاهدين . وان مات المجاهد وله ولد صغير أو زوجة ففيه قولان أحدهما : أنه لا يعطى ولده ولا زوجته من الفيء شيئا لان ما كان يصل اليهما على سبيل التبع لمن يعولهما وقد زال الأصل وانقطع التبع . والثانى : أنه يمطى الولد إلى أن يبلغ وتعطى الزوجة إلى أن تتزوج ، لأن في ذلك مصلحة ، فأن المجاهد أذا علم أنه يعطى عياله بعد موته توفر على الجهاد ، وأذا علم أنه لا يعطى الشعب لعياله وتعطل الجهاد ، فأذا الخياد . وأذا علم أنه لا يعطى الشعال بالكسب لعياله وتعطل الجهاد ، فأذا الكفاية كما كان يعطى قبل البلوغ ، وأن كان يصلح للقتال وأراد الجهاد فرض أله ، وأن لم يرد الجهاد لم يكن له في الفيء حق ، لأنه صار من أهل الكسب . وأن تزوجت الزوجة سقط حقها من الفيء ، لأنها استفنت بالزوج ، وأن دخل وأن تزوجت الزوجة سقط حقها من الفيء ، لانها استفنت بالزوج ، وأن دخل وأن دخل

وقت العطاء فمات المجاهد انتقل حقه الى ورثته ، لانه مات بعد الاستحقاق فانتقل حقه الى الوارث .

الشعر ح خبر أبي هريرة الأول : « قدمت على عمسر » ورد ف مسند الشافعي من كتاب قسم الفيء مختصرا أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن على : « أن عمر رضي الله لما دون الدواين ، قال : بمن ترون أن أبدأ ؟ فقيل له : ابدأ بالأقرب فالأقرب بك ، قال : بل ُ بدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم » • وقد أخرج أحمد حديثًا قال الهيثمي : ورجاله ثقات ولكن عن ناشر بن سمى اليزني قال : سمعت عمر بن الخطاب يوم الجابية يخطب الناس وهو غير الحديث الذي ساقه المصنف · وحديث : « جعل النبي صلى الله عليه وسلم على كل عشرة عريفًا عام خيبر » أخرجه الدارمي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبيه • وحديث : « قدموا قريشا » الخ • أخرجه الشافعي باسناده عن ابن شهاب : « أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قدموا قريشــــا ولا تقدموها ، وتعلموا منها ولا تعالموها أو تعلموها ــ بشك ابن فديك » وأخرجه الطبراني عن عبد الله بن السائب ــ بلفظ رواية الشافعي بزيادة ــ « وَلُولًا أَنْ تَبِطُر قريش لأخبرتها بِما لخيارها عند الله تعالى وأخرج باسناده عن عمر بن عبد العزيز وابن شــهاب فالا : قال رســول الله صلى الله عليه ـ وسلم : « من أهان قريشـــا أهانه الله » • وحديث عمر رضي الله عنــه : « حضرت رسول الله يعطيهم » جاء في مسند الشافعي رضي الله عنه • وحديث عائشة رضى الله عنها أخرجه أحمد في مسنده واابن سعد في القسم الأول من الطبقات عن جبير بن مطعم وابن هشام فى السيرة .

أما آدم بن عبد العزيز فهو مجهول الجال ، وأبوه صدوق (١) ، وقد ضعفه بعض الحفاظ • والشعر المنسوب اليه ليس فيه أرتقاء الى مصاف من يعتد بشعرهم •

الما اللغات فحلف الفضول أو المطيبين قال ابن الأعرابي: الأحلاف في قريش خمس قبائل: عبد الدار، وجمح، وسهم، ومخزوم، وعدى بن

<sup>(</sup>١) صدوق أدنى درجات التوثيق .

كعب سموا بذلك لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما فى يدى عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية . وأبت بنو عبد الدار ، عقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذلوا ، فأخرجت عبد مناف جفنة مملوءة طيبا (صنعتها (۱) عاتكة بنت عبد المطلب) فوضعوها لأحلافهم فى المسجد عند الكعبة ، وهم أسد وزهرة وثيم ، ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا ، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا ، فسموا المطيبين وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفا آخر مؤكدا على ألا يتخاذلوا فسموا الأحلاف ، وقال الكيت يذكرهم :

## نسب في المطيبين وفي الأح الاف حل الذؤابة الجمه ورا

قال: وروى ابن عينة عن ابن جريج عن أبى مليكة قال: «كنت عند ابن عباس ، فأتاه ابن صفوان فقال: نعم الامارة امارة الأحلاف كانت لكم ، قال: الذى كان قبلها خيرا منها ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من المطيبين ، وكان أبو بكر من المطيبين ، وكان عمر من الأحلاف يعنى امارة المطيبين ، وكان ابن عباس نادبة عمر وهى تقول: يا سيد الأحلاف ، فقال ابن عباس: نعم » والمختلف عليهم بيعنى المطيبين ، قال الأزهرى: وانما ذكرت ما اقتصه ابن الأعرابي لأن القتيبي ذكر المطيبين والأحلاف فخلط فيما فسر ولم يؤد القصة على وجهها ، قال: وأرجو أن يكون ما رواه شمر عن ابن الأعرابي صحيحا ، وفي حديث ابن عباس: « وجدنا ولاية المطيبين وعمر من ولاية الأحلاف » يريد أبا بكر كان من المطيبين وعمر من الأحلاف ، فال ابن الأثير: وهذا أحد ما جاء من النسب لا يجمع لأن الأحلاف صار اسما لهم كما صار الأنصار اسما للأوس والخزرج والأحلاف الذي في شعر زهير هم أسد وغطفان على التناصر ، قال ابن برى: والذي الذي في شعر زهير قوله:

تداركتما الأحلاف قد ثل عرشها وذبيان قد زلت بأقدامها النعل

<sup>(</sup>۱) ما بين القلوسين ليس من كلام ابن الأعرابي وانما أخذناه من كتب التاريخ والسير .

قال وفي قوله أيضا :

، لا أبلغ الأحلاف عنى رسالة وذبيان هل اقسمتم وكل مقسم ·

قال ابن سيدة : والحليفان أسد وغطفان صفة لازمة لهما لزوم الاسم • الهـ من اللسان •

وقال ابن بطال: وفى حلف الفضول وجهان ، أحدهما: أنه اجتمع فيه رجال الفضل بن الحرث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة ، والفضول جمع الفضل، قال الهروى: يقال: فضل وفضول كما يقال: سعد ومسعود، وقال الواقدى: هم قوم من جرهم تحالفوا يقال لهم: فضل وفضالة ، فلما تحالفت قريش على مثله سموا حلف الفضول ، وقيل: كان اتحالفهم على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها ومن غيرهم الا قاموا معه ، والثانى: أنهم تحالوا على أن ينفقوا من فضول أموالهم ، فسموا بذلك حلف الفضول ، وسموا حلف الفضول ، وسموا حلف الفضول ، وهو كثرة المال ، اه .

المقاتلة ، وقدر أرزاقهم لأن عمر رضى الله عنه كان له ديوان ، وهو أول من دون الدواوين فى الاسلام ، فاذا عرفنا أن نظام تعبئة الجيوش فى عصرنا هذا يقوم على نظم دقيقة وأساليب متقنة ، فالجيوش فى عصرنا هذا تنقسم من حيث التكوين الى جيوش نظامية وهى الجيوش التى تتبع الدولة وتخضع حيث التكوين الى جيوش نظامية وهى الجيوش التى تتبع الدولة وتخضع للأسلوب الدائم فى التجنيد ، اما بطريق ألاقتراع على من بلغ صن التجنيد ، واما بطريق الاقتراع على من بلغ صن التجنيد ، واما بطريق التجنيد ، وأما بطريق التجنيد الشامل لكل من بلغ هذه السن ، وهذه الجيوش تنقسم الى فصائل وسرايا وكتائب وألوية وفرق ، ولكل قطعة منها قادتها من عمداء وعقداء ومقدمون ورواد ونقباء وملازمون ومساعدون وعرفاء ، وأما الجيوش غير النظامية فهى المجموعات التى لا تحارب بطريق الالتحام المكسوف ، انما تحارب حربا يسمونها حرب العصابات وهى تقوم على التصرف الردى أكثر مما تقوم ( التكتيك ) العام .

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم على كل عشرة عريفًا يوم خيبر .

ويستحب أن يجعل العطاء فى كل شهر ، اذ، لم يشق ذلك وقد كان العطاء يدفع كل عام فى صدر الاسلام ، وذلك لكى يتوفر لكل مجاهد قوته وقوت عياله عاما كاملا ، وانسا فلنا : كل شهر لأن أرزاق الوظائف ورواتب العاملين تصرف كل شهر فى جميع سكان الأرض ،

(تنبيه) اعلم وفقنى الله واياك أن الظروف السياسية التى عشتها الأمه الاسلامية مثل بعض الدول التى صبغت حكمها بالملك العضود وكانت نجعل من المخالفين لها اعداء تحاربهم وتضطدهم وتتعقب آثارهم ، فنجم عن ذلك أن صار الدعاة المخالفون يستخفرن حتى لا يتضح أمرهم وابرلا هذه الغلاهرة يتحقق فى العصر الأموى ، حيث الحزب المخالف هو حزب بنى هاشم اذا شئنا التعميم ليشمل بنى العباسى وبنى على ، ومن خلال هذه الحرب الخارس بين الحزب الحاكم المتسل فى بنى امية ومن يسايعها ، وبين بنى هاشم وقلوب الناس كلها معهم ، تقوم حركات سرية تستهدف الاطاحة بالنشام القائم ووسيلتها فى ذلك أخد البيعة سرا ، وننظيم مجموعات صغيرة يعرف العضهم بعضا بلون الثياب أو لون العسائم كلبس السواد مشلا ، ومن تكون البلاد النائية والقبائل المتبدية هدفا للادعياء والدخلاء والمغامرين تريدون المجد عن طريق ادعاء الشرف ، والانتساب كذبا الى بيت النبوة ، ولذلك سمعنا عن أصل الماضيين ، فقال بعض الباحثين : أنهم البوة ، ولذلك سمعنا عن أصل الماضيين ، فقال بعض الباحثين : أنهم يرجعون الى جدهم الأعلى رجل يهودى يدعى موسى المقداح ،

وأعظم فرصة لأعداء الاسلام متبلونها ليثلوا عرشه ، ويقوضوا صرحه \_ لا سيما اليهود \_ هي تنظيم الدعوات السرية ، تحت ستار الدعوة الى آل البيت والعترة المطهرة فنفشو الباطنية الباطلة ، والقرمطية الفاجرة ، والشعوبية الخبيثة ، ولنحل الزائغة تدخل الى الاسلام عن طريق التظاهر بنصرته ، وهي في الحقيقة تستهدف اضعافه واستئصال شأفته .

اذا ثبت هذا فان الأرض لا تخلو من عترة النبى صلى الله عليه وسلم ولا يرضى مسلم ـ وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعى أحد الى غير أبيه ـ أن ينتسب كذبا الى بيت النبوة وليس منه ، فمن كان من آل

البيت وثبت من طريق الاسناد المتصل بالعدول انضابطين الثقات حكمنا له بالتقديم فى حدود العمل بالشرع ، اذ نجد فيمن يدعون الى العترة المطهرة من يدعى العصمة لامامه ، ورفع التكليف عنه ، كقرامطة الاسماعيلية من الداودية والسليمانية و لدرزية ثم النصيرية المسمبة بالعلوية ، وهى نحلة قرب الى النصرانية منها الى الاسلام ،

كل ذلك لا يجعلنا نتأثر ببريق العلوية ، وزخرف شرف العترة الطاهر ، لينسل الى صفوف المسلمين دعاة يحرفون الشرع ، ويبدلون أحكام الله ومن هنا فأن من ينتسبون الى بيت النبوة عليهم أن يكونوا سباقين الى العمل ، جادين في افامة عمود الدين •

وقد كان السف الصالح لا يتأثر بهذا ولا تخبله الدعوة الى تعليم آل البيت عليهم السلام عن وضع كل منهم فى وضعه الصحيح كما يراه هو ، ويعتمده من أحكام . فالأمام البخارى رئى الله عه وهو الذى روى أحاديث تقديم قريش ونكريم العترة لم يحتج بأحاديث جعفر بن محمد رضى الله عنه المعروف بجعفر الصادق ، وقد ضعفه بعض أئمة الحديث ووثقه بعضهم . وهو عندهم فى مراتبة (صدوق) وهى آدنى مراب التعديل عند من يعدله وهو عندهم فى مراتبة (صدوق) وهى آدنى عراب التعديل عند من يعدله وهو عند الشيعة آمام معصوم له مسانيد . وكل كلمة منه تعدل حديث مرفوعا عند أهل السنة لذلك لا نجد للفصل الذى عقده المصنف لترتيب بنى قريش امرا ذا بال ، والله تعالى أعلم بالصواب ،

فسوع قدر العطاء أن يتعرف الامام عيال كل واحد ، وأسعار البلد ويعطى كل واحد كفايته ، هكذا افاده العسراني في البيان وغيره من الأصحاب ، فان استوى اثنان في قدر الكفاية لم يفضل أحدهما على الآخر بشرف ، ولا سابقة بالاسلام ، ولا هجرة ، لأن ابا بكر الصديق رضى الله عنه لما ولى الخلافة سوى بين الناس في العطاء ، حتى أعطى العبد ، فقال له عمر رضى الله عنه : أتجعل من هاجر في سسبيل كمن دخل الاسلام كرها. وقال أبو بكر رضى الله عنه : انما عملوا لله وأجورهم على الله ، وانما الدنيا بلاغ سافها ولى عمر رضى الله عنه فاضل بين الناس ، وأسقط العبيد ثم بلاغ سافها ولى عمر رضى الله عنه فاضل بين الناس ، وأسقط العبيد ثم

أفضت بعده الى عثمان رضى الله عنه ثم الى على كرم الله وجهه نسوء بين الناس وأسقط العبيد ، فاختار الشافعى رضى الله عنه مذهب على فى العشاء. وقال : انما هؤلاء رصدوا أنفسهم للجهاد وهم متساوون فى ذلك ، فوجب أن يساوى بينهم فى العطاء .

فسرع لا يعطى من الفيء صبى ولا مجنون ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال ، لأنه ليس من أهل القتال ، قال المسعودى : وهل يجب تمليك زوجات المجاهدين وأهليهم ما يخصهم ؟ فيه قولان ، أحدهما : يجب كما يجب تمليك المجاهدين ، والثانى : لا يجب لأنهم أتباع المرتزقة ،

فسرع وان مرض بعض المفاتلين ـ فان كان مرضا يرجى زواله ـ وان طال ـ فان حقه لا يسقط من الفيء ، بل يعطى كما كان يعطى قبل المرض ، لأن الانسان لا يخلو في الغالب من مرض • فلو قلمنا : ان حقسه يسقط بالمرض أدى الى الضرر ، وان كان مرضا لا يرجى زواله كالفالج والزمانة سقط حقه ، لأنه قد خرج حقه عن أن يكون من المقاتلة بحسال ، فصر كالذرية •

فسرع وان مات أحد المجاهدين وخلف زوجة واولادا صغارا ، فهل يعطون بعد موته ؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا يعطون ، لأنهم انها أعطوا في حياته تبعا له ، فاذا مات زال المتبوع فسقط التابع • والثانى : أنهم يعطون ، قال أصحابنا البغداديون : لأن فى ذلك مصلحة للجهاد ، لأن المجاهد متى علم آن ذريته وزوجته يجرى عليهم ما يؤمن حياتهم ويصونهم من العوز والفاقة ، ويحفظ عليهم كرامتهم فانه يشتغل بالجهاد مضحيا بالنفس والنفيس • أما اذا علم أنهم لا بعطون بعد موته ما وصفنا ، اتجه الى الكسب لهم ، فيبطل الجهاد • وقال الخراسانيون : العلة فيه أن الصغير اذا بلغ أثبت سهمه فى ديوان المرتزقة ، فعلى علة البغداديين يعطى الذرية ذكورا كانوا أو اناثا • فان كانوا ذكورا أعطوا الى أن يبلغوا ، فاذا بلغوا وكانوا يصلحون للجهاد — قيل لهم : أنتم بالخيار بين أن تثبتوا أنفسكم فى

ديوان المجاهدين \_ وتأخذوا كفايتكم من الفيء ، وبين أن لا تثبتوا أنفسكم في ديوان المجاهدين بل تكونون من أهل الصدقات الذين ان نشطوا غزوا ، فتكون كفايتهم في الصدقة ، وان بلغوا زمني أو عميا أعطوا الكفاية ، لأنهم لا يصلحون للجهاد .

وان كانت الذرية اناثا فانهن يعطين الى ان يبلغن ويتزوجن ، أو يكون لهن كسب يستغنهن به و ما الزوجة فانها تعطى الى ان تتزوج • وان كانت الذرية خنثى مشكلا فعلى علة أصحابنا البغداديين هـ و كالبنت وعلى علة الخراسانيين هل يعطى بعد موت آبيه ؟ فيه وجهان آخرجهما القاض أبو الفتوح ، أحدهما : لا يعطى شيئا لأنه لا يتوهم اتبات اسمه ، لأنه ليس من أهل القتال • والثانى : يعطى لاحتمال أن يزول اشكاله ويثبت اسمه • وعلة البغداديين أوضح ، لأنها تجمع الذرية من الذكور والاناث ، وعلة الخراسانين تختص بالذرية من الرجال •

مسالة فل الشافعي رضى الله عنه: اذا صار مال الفيء الى الولى ثم مات رجل قبل أن يأخذ عطاءه اعطيته ورثته ، وإن مات قبسل أن يصير اليه المال ذلك العام لم يعطه ورثته ، واختلف أصحابنا فيه ، فقال الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا: اذا مات رجل من المقاتلة بعد حاول الحول أو بعد حلول الشهر . وجب صرف نصيبه الى ورثته ، لأنه مات بعد وجوب القسمة ، وسواء حصل في يد الامام أو لم يحصل ، لأن أهل البغي متعينون معلومون ، وإن مات قبل الحول أو قبل الشهر ، لم يجب صرف نصيبه الى ورثته ، لأنه مات قبل أن يستحق نصيبه ، وقول الشافعي رضى الله عنه اذا صار مال الفيء الى الولى أراد إذا استحقه في يد الولى ، وقال القاضى أبو الطيب: بل هي على ظاهره ، فاذا مات رجل من المقاتلة بعد ان صار مال الفيء في يد الولى دفع عطاءه الى ورثته ، وأن مات قبل أن يصير في يده لم يدفع ، هذا نقل أصحابنا العراقيين ، وقال الخراسانيون : ان مات بعد جمع المال وجب دفع نصيبه الى ورثته ، وان مات قبل الحول أو قبل الشهر وقبل جمع المال فلا حق له ، وإن مات بعد جمع المال وقبل جمع المال فلا حق له ، وإن مات بعد جمع المال وقبل جمع المال فلا حق له ، وإن مات بعد جمع المال وقبل علول الحول أو حلول العبار العبار العبار العبار العبار العبار العبار العبار الولى الشهر فقيه قولان ، أحدهما : لا شيء عليه ، لأن الاعتبار العبار العبار العول أو حلول الشهر فقيه قولان ، أحدهما : لا شيء عليه ، لأن الاعتبار العبار العول أو حلول الشهر فقيه قولان ، أحدهما : لا شيء عليه ، لأن الاعتبار العبار العبار العبار العبار العبار السبر فيه الم ولان مات بعد جمع المال فلا عقبه ، لأن الاعتبار العبار العبار المول أو حلول الشهر فقيه قولان ، أحدهما : لا شيء عليه ، لأن الاعتبار المهر فيه المول المهر ا

بحلول موعد القبض كالزكاة ، ولم يعشى الى ذلك الوقت ، والثانى : يعطى وارثه بقدر ما مضى من الحول أو من الشهر ، الأن المال قد جمع وحصل وحسب ما مضى من الحول ، وهذ ن القولان مأخوذان من القولين فى الذمى اذا مات أو أسلم فى أثناء الحول ، فهل تؤخذ منه الجزية لما مضى من الحول،

فسرع قال المسعودى فى شرح مختصر المزنى: لو جاء رجل فطلب اثبات اسمه فى ديوان المرتزقة \_ فان كان فيه غناء فى القتال ، وفى المل سعة \_ أثبت الامام اسمه ، والالم يثبت اسمه .

مســالة قال الشافعي رحمه الله : وال فضل من الفيء شيء بعد ما وصفت من اعطاء العطاء ، وضعه الامام في أصلاح الحصون ، والازدياد فى الكراع والسلاح • واختلف أصحابنا فى تأويل هذا ، فمنهم من قال هذا يعطيهم الامام من الفيء أولاً كفايتهم ، وما فضل من كفايتهم فانه يشترى به السلاح والكراع ويصلح به الحصون ، لأن ذلك من مصالحهم ، ولابد لهم منه ، فاذا لم يفعله الأمام فعلوه من أموالهم ، فان فضل من الفيء شيء بعد ذلك صرفه اليهم على قدر كف إيتهم • فأما على القبول الذي يقول: انه المصالح فلا يزيدهم على قدر كفايتهم ، ومنهم من قال : انما قال هذا غلى القول الذي يقول: ان أربعة أخماس الفيء للمصالح • فعلي هــذا ابتدا بكفايتهم ، فان فضل منه فضل فانه يصرفه فى سند التَّغور وشراء الســــر-والكراع واصلاح الحصون • فأما على القول الذي يقول: أن أربعة أخماس الفيء للمقاتلة ، فان جميعه يصرف اليهم • قال الشافعي رضي المه عنه : وان ضاق عن مبلغ العطاء فرقه بينهم بالغا ما بلغ ، وأزاد بذلك اذا حصل في يد الامام شيء من الفيء يضيق عن كفايتهم فانه يدفع الى كل واحد منهم ما يخصه منهم على قدر كفايته ، ويتم له الباقي من بيت المال .

فَــــوع قال الشافعي رحمه الله : ويعطى من الفي، الحكام وولاة الأحداث والصلاة لأهل الفيء ، وكل من قام بأمر أهل الفي، ممن لا غني لأهل الفيء عنه •

واختلف أصحابنا فى تأويل ذلك ، فمنهم من قال : هذا على القول الذى بقول : ان أربعة أخماس الفيء للمصالح ، فيبدأ بكفاية أهل الفيء ثم يصرف الباقى فى الكراع والسلاح وسد الثغور وأرزاق الحكام ، فأما عن القول الذى يقول : انه للمقاتلة فان جميعه يصرف اليهم ، ومنهم من قال : هذا على القول الذى يقول انه للمقاتلة ، لأن أحكام أهل النيء ومن يصلى هذا على القول الذى يقول انه للمقاتلة ، لأن أحكام أهل النيء ومن يصلى بهم وولاة أحداثهم ومن يلى مصالحهم منهم ، فوجب أن يرزقوا من الفى، اذا لم يوجد من يتطوع بهذه الأمور ،

### قال المصنف رحه الله تعالى

فصل وان كان في الفيء اراض كان خمسها لأهل الخمس ، فاما أربعة أخماسها فقد قال الشافعي رحمه الله : (تكون وقفا ) فمن أصحابنا من فال : هذا على القول الذي يقول انه للمصالح ، فان المصلحة في الأراضي أن تكون وففا ، لأنها تبقى فتصرف غلتها في المصالح ، وأما أذا قلنا : أنها للمقاتلة فأنه يجب قسمتها بين أهل الفيء ، لأنها صارت لهم ، فوجبت قسمتها بينهم كاربعة أخماس الفنيمة ، ومن أصحابنا من قال : تكون وففا على القواين ، فأن فلنا : أنها للمصالح صرفت غلتها في المصالح وان قلنا : أنها للمقاتلة صرفت غلتها في مصالحهم لان الاجتهاد في مال الفيء الى الأمام ، ولهذا يجوز أن يفضل بعض ، ويخالف الفنيمة ، فأنه ليس للامام فيها الاجتهاد ، ولهذا يجوز أن يفضل بعض ، ويخالف الفنيمة ، فأنه ليس للامام فيها الاجتهاد ، ولهذا لا يجوز أن يفضل ، ويخالف الفنيمة ، والله التوفيق .

الشرح في الفصول السابقة ، وأما غير المنقول كالأراضي والعقارات المبنية شرحه في الفصول السابقة ، وأما غير المنقول كالأراضي والعقارات المبنية والبساتين فان خمس ذلك كله لأهل الخمس ، وأما أربعة أخماسه فقد قال الشافعي في الأم : (يكون وقفا على المسلمين ، يستغل ويقسم عليهم في كل عام) واختلف أصحابنا في تأويل هذا فمنهم من قال : هذا فلى القول الذي يقول : ان أربعة أخماس الفيء يكون للمصالح ، لأن المصلحة فيها أن يكون وقفا يستغل كل سنة ، فأما على القول الذي يقول : ان أربعة أخماس الفيء يكون للغانمين ، فلا يكون هناك وقف ، بل يجب قسمتها بين الغانمين يكون المتارفوا فيها بما شاءوا ، كأربعة أخماس الغنيمة ، ومنهم من قال : بل يصير وقفا على القولين ، لأننا ان قلنا : انها للمصلحة كانت، وقفا وجها

واحدا ، وان قلنا : انها للمقاتلة فهل تصير وقفا ؟ فيه وجهان ، واما خمس الأرض فان سهم المصالح وسهم اليتامي وسهم المساكين وابن السبيل يكون وقفا وجها واحدا ، وفي سهم ذوى القربي وجهان ، وكل موضع قلنا : يكون وقف ، فهل يفتقر الى تلفظ الامام بالوقف ؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ في الشامل أحدهما : يفتقر الى ذلك كسائر الوقوف والثاني : لا يفتقر الى ذلك لأن وففه وجب بالشرع فلم يحتج الى اللفظ به ، وكما أنه لما وجب رق النساء والصبيان من هل الحرب لم يحتج الى لفظ الامام باسترقاقهم فهذه مثلها ،

اذا ثبت هذا فروى الشافعي رحمه الله عن عسر رضى الله عنه أنه قال : ( ما من أحد الا وله في هذا المال حق أعطيه أو أمنعه الا ما ملكت أيمانكم ) فتأوله أصحابنا ثلاث تأويلات . أحدها : أنه أراد بها المحتاجين .

والثانى: أنه 'راد بها المحتاجين والأغنياء لأن ما يأخذه المجاهد من المال ينتفع به الأغنياء لأنهم يسقطون الجهاد عنهم لقيامهم به •

والثالث: انه أراد ما من أحد الا وله فى بيت المال حق • فللفقراء حق فى الصدقات وللاغنياء حق فى الفىء يأخذونه اذا كانوا مرابطين • وان لم يكونوا مرابطين أخذوا من سهم الغزاة • وسيأتى مزيد بحث فى أرض السواد والله تعالى أعلم بالصواب •

# قال المصنف رحه الله تعالى باب الجـــزية

لا يجوز اخذ الجزية ممن لا كتاب له ، ولا شمه كتاب ، كعمدة الأوثان : لقهله عز وحل: ( قاتلها الذين (١) لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذبن أوتها الكتاب ، حتم، يعطوا الجزبة عن يد وهم صاغرون ) فخص أهل الكتاب بالجزية ، فدل على الها لا تؤخذ من غرهم . ويجوز أخذها من أهل الكتاس ، وهم اليهسود والنصاري للآية ، ويجوز اخذها ممن بدل منهم دينه ، لأنه وان لم تكن لهم حرمة بانفسهم فلهم حرمة بآبائهم . ويجوز اخذها من المجوس ، لما روى عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( سنوا بهم سسنة أهل الكتاب )) وروى أيضًا عبد الرحمن بن عوف : (( أن النبي صلى الله عليسه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر )) واختلف قول الشافعي رحمه الله: هل كان لهم كتاب أم لا ؟ فقال: فيه قولان ، أحدهما: أنه لم يكن لهم كتاب ، والدليل عليه قوله عز وجل: ( وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه ، واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا: انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ، وأن كنا عن دراستهم لفافلن ) والثاني : أنه كان لهم كتاب ، والدليل عليه ما روى عن على كرم الله وجهه أنه قال: (كان لهم علم يعلمونه ، وكتاب يعرسونه ، وأن ملكهم سكر فوقع على اينته أو اخته ، فاطلع عليه بعض أهل مملكته فجساؤا يقيمون عليه الحد فامتنسع فرفع الكتاب من بين اظهرهم ، وذهب العلم من صدورهم) ٠

فصسل وان دخل وننى فى دين أهل الكتاب نظرت \_ فان دخل قبل التبديل \_ اخذت منه الجزية ، وعقدت له اللمة لأنه دخل فى دين حق ، وان دخل بعد التبديل نظرت \_ فان دخل فى دين من بعل \_ لم يؤخذ منه الجزية ، ولم تعقد له الذمة ، لأنه دخل فى دين باطل ، وان دخل فى دين من لم يبعل \_ فان كان ذلك قبل النسخ بشريعة بعده اخذت منه الجزية ، لاته دخل فى دين حق ، وان كان بعد النسخ بشريعة بعده ، لم تؤخذ منه الجزية . دخل فى دين يقر عليه اهله ، وقال المزنى رحمه الله : تؤخذ منه ، ووجهه انه دخل فى دين يقر عليه اهله ، وهذا خطأ ، لاته رجل فى دين باطل فلم تؤخذ منه الجزية ، كالمسلم اذا ارتد .

ألآية ٢٩ من سورة التوبة .

وان دخل في دينهم ولم بعلم أنه دخل في دين من بدل أو في دين من لم يسمل كنصاري العرب ، وهم بهراء وتنوخ وتفلب ، أخذت منهم الجزية ، لأن عمر رضى الله عنه أخذ منهم الجزية بأسم الصدقة ، ولأنه أشكل أمره فحقن دمه بالحيزية احتبياطا للدم ، وأما من تمسك بالكتب التي الزلت على شيث ، وأبر أهيم ، وداود ، ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي أسحق : أنهم يقرون بنذل الجزية لأنهم أهل كتاب فأقروا ببذل الجزية ، كاليهود والنصاري . والثاني: لا يقرون لأن هذه الصحف كالأحكام التي تنزل بها الوحي . واما السامرة ، والصابون ، فعيهم وجهان أحدهما : أنه تؤخذ منهم الجيزية . و الثاني: لا تؤخذ ، وقد بيناهما في كتاب النكاح . وأما من كان أحد أبويه وثنيا والآخر كتابيا فعلى ما ذكرناه في النكاح . وأن دخل وثني في دين أهل الكتاب وله ابن صفر ، فجاء الاسلام وبلغ الآبن واختار المقام على الدين الذي انتقل اليه أبوه ، أخذت منه الحزية ، لأنه تبعه في الدين فأخذت منه الحزية ، وأن غزا المسلمون قوما من الكفسار لا يعرفون دينهم ، فادعوا أنهم من أهل الكتاب ، أخدنت منهم الجزية ، لأنه لا يمكن معرفة دينهم الا من جهتهم ، فقبل قولهم . وأن أسلم منهم أثنان وعدلا وشهدا أنهم من غر أهل الكتساب نبذ اليهم عهدهم لأنه بان بطلان دعواهم .

الشرح قوله تعالى: «قاتلوا (۱) الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » الآية أسر الله تعالى بقتال جميع الكفار الاصطفاقهم على عدم الايمان بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يعتقدون العقيدة الصحيحة ، واستثنى منهم أهل الكتاب اكراما لكتابهم ، ولكونهم عالمين بالوحدانية والشرائع السماوية ، وفى كتبهم البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر أمته وملته ، فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة ، قال القرطبى : فنبه على محلهم ، ثم جعل للقتال غاية ، وهى اعطاء الجزية بدلا عن القتل ، اه .

وسيكون يوم ٥ يونيو (حزيران) ١٩٨٢ الذى بدأت به اسرائيل عدوانها على لبنان وعلى المقاومة الفلسطينية فى لبنان • • بداية بداية لنهاية دولة غير انسانية الا تؤمن بغير شريعة الغاب وبما دسه أبناؤها على شريعة النبى موسى عليه السلام ، حيث تقول التوراة فى الاصحاح الثالث والعشرين من صفر الخروج ما يلى بالحرف الواحد:

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة التوبة .

« لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم ، بل تبيدهم وتكسر أصنامهم » ••

وفى الأصحاح العشرين من سهفر التثنية بأمر رب اسرائيل: «حين تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها الى الصلح فان أجابتك الى الصلح وفتحت لك • فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك • وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها • واذا دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف • أما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة • كل غنيمتها لتغتنمها لنفسك • • أما مدن هؤلاء التى يعطيك الرب الهك فلا تستق منها نسمة ما » •

وعلى هذا النجو شرعت الحرب في شريعة داود وفي الزبور •• وطبقها أحفاد اسرائيل في حروبهم الخمس مع العرب ••!

وقد وضحت معاندة أهل الكتاب حين حرفوا فى كتبهم ، اليهود أولا والنصارى ثانيا فأما اليهود فقد قالوا : العزير ابن الله وهى طائفة منهم جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم منهم سلام بن مشكم والنعمان بن أوفى ومالك بن الصيف ، وقالوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا ولا تزعم أن عزيرا ابن الله وحرفوا فى التوراة كما جاء ذلك فى كتبهم وكتب علمائهم وليس أبلغ فى الافحام من اعترافهم • قال البحاثة اليهودى مراد فرج فى كتابه ( القراءون والربانون ) وهو يتكلم عن فئة منهم تسمى السامريين فعمدوا الى جبل جريزيم • وفى المقريزى : طوريريك • ولعله من لفظة البركة ، لأنه فى الواقع جبل البركة تجاه جبل عيبل جبل اللعنة جهة عبر لأردن ، ولأقاموا به هيكلا شبيها ببيت المقدس ، وتبعهم كثيرون من اليهود من امتنعوا من طلاق نسائهم الأجنبيات ، غير مطبعين لعزرا ، ولكيما يعطى من امتنعوا من طلاق نسائهم الأجنبيات ، غير مطبعين لعزرا ، ولكيما يعطى السامرة لهذا الجبل منزلته التى تليق به حرفوا فى التوراة ، فأضافوا ذكره فى السفر الخامس بالفصل السابع والعشرين بالآية السابعة ، عند قوله : فى السفر الخامس بالفصل السابع والعشرين بالآية السابعة ، عند قوله : فى السفر الخامس بالفصل السابع والعشرين بالآية السابعة » غذد قوله : فى حبل جريزيم » كذلك أضافوا فى الفصل ١١ الآية ٥٣ جملة : « تجاه «على حبل جريزيم » كذلك أضافوا فى الفصل ١١ الآية ٣٠ جملة : « تجاه

شخيم » أى نابلس • الى غير ذلك من التحريف • ا هـ من الكتاب المذكور صفحة ١٥ •

وجاء فى الكتاب المذكور عن الصدوقيين وهم كانوا كما يقول: « من سراة وأشراف الأمة الاسرائيلية ومن الكهنة العظام ، وسموا كذلك على اسم كبيرهم ( صدوق ) تلميذ ( انتيخوس ) وفى المقريزى صدوفيم ، وصدوف بالفاء وبالملل والنحل أنهم الذين قالوا من بين سائر اليهود: العزير ابن الله ، قال صاحب الكتاب: وكان أول الخلاف بينهم وبين الفروسيين انكارهم البحث والنشور والثواب والعقاب ، فقد أرادوا أن يكون نعيمهم فى الحياة الدنيا ، وهزئوا بالتشدد المناقض لهذا النعيم ، وقالوا: ما نجن بميتين الا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ، ان هذا لهو الفوز العظيم ، وقال : الأسييم أو الأسينم فرقة تفانت لبلوغ أعلى درجات الفضيلة فحرمت النابيع ورجعت الى المقايضة ، وحرمت الزواج الى آخر ما حرفوا وخرفوا اهر والبينيون لهم كتاب يسمى المشناه أو التلمود ، وفيه تعاليم سرية توجب عليهم آن يعزجوا فطيرة عيد الفصح بدم نصراني أو مسلم ، وقد كان لذلك قضايا وجوادث فى بور سعيد ودهشق واليونان وفى ذلك يقول شاعرهم :

قبل الأولاد النصارى حدرا أن يأخذوا من بن يقدوها رءوسا سيما في يور سعيد

يهربوا من قروم مسوسى ، دمهر مروسى ، واسا بمروسى ، ويسلم يواسا نفوسسا ويسلم شقوا الرموسا ٠٠٠ الخ

ولو تتبعنا ما فى التوراة التى بين أيديهم اليوم من نسبة الكفر والفجور الى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما وسعنا الا أن ننزه الله تعالى عن أن ينزل كلاما كهذا ، سبحائك هذا بهتان عظيم •

ولقد جاءت بشارات فئ التوراة بنبينا صلى الله عليه وسلم ففي التوراء

التى بين أيديهم « قال الله لموسى بن عمران : انى أقيم لبنى اسرائيــل من اخوتهم نبيا مثلك • أجعل كلامى على فيه ، فمن عصاه انتقمت منه » •

وفى هذه التوراة أيضا: « جاء الله من سيناء ، وأشرق من ساعير ، واستعلى من جبال فاران ، ومعه جماعة من الصالحين » وتأويل ذلك أن الله تعالى أنزل التوراة فى جبل سيناء وكلم موسى فيه فذلك مجيئه ، أما اشراقه من جبل ساعير ، أن عيسى عليه السلام انما أشرق من جبال ساعير وهي جبال الروم ، من آدوم ، واستعلاؤه من جبال فاران ، أن الله تعالى بعث محمدا منها وأوحى اليه فيها ، ولا اختلاف أن فاران هي مكة ، والدليل على ذلك قوله في هذه التوراة : « إن الله أسكن هاجر وابنها اسماعيل فاران » ،

وجاء فى المزامير: « سبحوا الرب تسبيحا حديثا ، سبحوا الذى هيكله الصالحون ، ليفرح اسرائيل بخالقه ، وبنات صهيون من أجل أن الله اصطفى لهم أمة وأعطاهم النصر وأيد الصالحين منهم بالكرامة يسمون الله تعالى على مضاجعهم ويكبرون بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف ذوات شفرتين بينتقه الله بهم من الأمم الذين لا يعبدونه ، يوثقون ملوكهم بالقيدود ، وأشرافهم بالأغلال » وتأويل ذلك أن الله تعالى بعث نبيه محمدا بالسيف وأمنته هم الذين يكبرون بأصوات مرتفعة فى الأذاذ .

وفى سغر حزقيال: يقول عن الله: « انى مؤيد قيدار بالملائكة » وفى سفر أشعيا قال: « ستمتلى البادية والمدائن من قصور الى قيدار يسبحون ، ومن رءوس الجبال ينادنهم الذين يجعلون لله الكرامة ويبثون تسبيحه فى البر والبحر » فأى بادية هذه التى امتلات من قصور الى قيدار ، الدين ينادون بالأذان والتلبية من رءوس الجبال ، ويجعلون لله الكرامة بالصلاة والحج الى بيت الله الحرام ، والبشارات الدالة على النبى صلى الله عليه وسلم كثيرة وانما أردنا أن نضرب الأمثال لنخلص الى أن اليهدود معاندون مغضوب عليهم أما النصارى فهم الا يقلون عن اليهود تحريف لا نجليهم ، وان كانوا أرق قلوبا من اليهود ، وأقرب مودة للمؤمنين ، ولكنهم يؤولون البشارات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم ويصرفونها عن معناها استكبارا وضلالا ،

وقد جاء فى الانجيل الذى بين أيديهم: اللهم ابعث السارقليط ليعلم الناس أن ابن الانسان بشر و وقال أيضا انجيل يوحنا: البارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب و ولا يقول من تلقاء نفسه شيئا ، ولكنه مما يسمع يكلمكم ويوصلكم الى الحق ويخبركم بالصوادث والغيوب الى أن قال: وسيعظمنى ، وذكر كيف يقهر الدنيا وقال: هو شهد لى كما شهدت له وانا أجيئكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل و

وفي العهد القديم الذي بأيدى اليهود والنصارى أن التوراة انساكنت طوال مدة ملك بنى اسرائيل عند (الكوهان) الأكبر الهارونى وحده واليهود تقر أن السبعين كوهانا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم فى تبديل للانة عشر موضعا من التوراة وذلك بعد المسيح ، وفى زمان القياصرة . ويزعمون أن السبامرية حرفوا فى التوراة تحريف بينا ، وكذلك يزعم السامريون أن القرائين والربانيين والصدوقيين والحسيديم (١) وغيرهم من نرق اليهود حرفوا فى التوراة تحريفا جليا .

« فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هــذا من عند الله نيشَــتروا به ثمنــا قليــلا ، فويل لهم مما كتبت أيديهم ، وويل لهم مما كتبت أيديهم ، وويل لهم مما يكسبون » صدق الله العظيم •

ولا يزال المؤرخون من علماء الدين المسيحى على خلاف بينهم فى تاريخ كتابة الأناجيل وفى اللغة الأولى التى كتب بها كل انجيل ، هل الآرامية ؟! أم العبرية ؟ ولا شك أن كتبا الا يعرف متى كتب ، ولا بأى لغة قيلت ؟ لا يصح أن تكون مرتكزا لأكبر الحقائق التى يدور عليها نظام الدنيا وحياة الانسان وموته ؟ وهى لا تعدو أن تكون أخبارا ليوحنا المعمدان والمسيح وما كان منه كترجمة لحياته ، وأقدم نسخة من الانجيل وجدت ، كتبت بعد المسيح بنحو خمسين ومائة سنة .

<sup>(</sup>۱) الحسيديم كلمة عبرية معناها: قال مراد فرج اليهودى: جماعة تفانت في الورع وقالوا في الدين حتى حرفوه وأخرجوه عن موضعه ، وقالوا: من قتل حية أو عقربا يوم السبت كان آثما . ا هد كتاب « القراءون والربانون »

وقد كان لكل حوارى انجيل كتبه عن المسيح وكان من الحواريين رجل ىدعى برنابا معروف عندهم ومذكور في كل أَنَاجيلهم وهو ,رجل باع كل ما يملك ووضع ثمنه عند أقدام الرسل • وقد عثر راهب يدعى فرامينو على رسائل الايريانوس وفيها رسالة يندد فيها بما كتبه بولس ، ويسند تنديده الى انجيل برنابا فدفعه حب الاستطلاع الى البحث عن انجيل برنابا ولما وصل الى البابا سكتس الخامس وصار من المقربين اليه عثر على ذلك الانجيل في مكتبة هذا البابا فأخفاه بين ثيابه وطالعه فاعتنق الاسكام • ومن أراد المزيد من البحث فليرجع الى محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبي زهرة حيث كتب عن انجيل برنابا بحثا جيدا • قال القاضي ابن العربي : سمعت أبا الوفاء على بن عقبل في مجلس النظر يتلو قوله تعمالي : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليــوم الآخر الخ » ويحتج بها فقــال : ( قاتلوا ) أمر بالعقوبة ، ثم قال : ( الذين لا يؤمنون ) وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة • وقوله ( ولا باليوم الآخر ) تأكيد للذنب في جانب الاعتقاد • ثم قال : ( والا يحرهون ما حرم الله ورسوله ) زيادة للذنب في مخالفة الأعمال . تم قال : ( ولا يدينون داين الحق ) اشارة الى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام • ثم قال : ( من الذين أوتوا الكتاب ) تأكيد المحجة ، لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التواراة والانجيل • ثم قال : (حتى يعطوا الجزية عن يد ) فتبين الغاية التي تمتد اليهـــا العقوبة ، وعين البدل الذي ترتفع به أ هـ •

أما قوله تعالى: « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » النخ الآيات من ١٥٥ الى ١٥٧ من سورة الأنعام وهى متصلة بما قبلها ، اذ الآية ١٥٤ هى قوله تعالى: « ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء ، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون » •

وقصة موسى عليه السلام واتيانه الكتاب قبل هذا فقيل: والهينا موسى الكتاب وقيل تقدير الكلام: ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل انزالنا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وقيل والمعنى (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثم أتل ما آتينا موسى تماما وتفصيلا عطف عليه وكذا روهدى وروحمة) و

( وهذا كتاب ) مبتدأ وخبر • ( أنزلناه مبارك ) نعت ، أى كثير الغيرات ، قال القرطبى : ويجوز فى غير القرآن ( مباركا ) على الحال ، فاتبعوه ، أى اعملوا بما فيه ، واتقوه ، أى اتقوا تحريفه • ( أن تقولوا ) فى موضع نصب ، قال الكوفيون : لئلا تقولوا • وقال البصريون : أنزلناه كراهية أن تقولوا • وقال الفراء والكسائى : المعنى فاتقوا أن تقولوا يا أهل مكة : ( انما أنزل الكتاب ) أى التوراة والانجيل ( على طائفتين من قبلنا ) أى اليهود والنصارى ، ولم ينزل علينا كتاب • واأن كنا عن دراستهم لغافلين ) أى عن تلاوة كتبهم وعن لغاتهم ، ولم يقل عن دراستهما ، لأن كل طائفة جماعة •

أما حديث عبد الرحمن بن عواف فى المجوبس: « سنوا بهم سينة أهل الكتاب » ففى الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذكر أمر المجوس فقال: ما أدرى كيف أصينع فى أمرهم ؟ فقيال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» •

وأخرجه البخارى وأحمد وأبو داود والترمذى بأسانيد متصلة عن عمر: «أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن إن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر » ورواه الشافعى بلفظ الموملاً •

قال فى النيل: حديث عمر وعبد الرحمن ورد بألفاظ من طرق منها ما ذكره المصنف وقد أخرجه الترمذى بلفظ: « فجاءنا كتاب عمر: اظر مجوس من قتلك فخذ منهم الجزية ، فان عبد الرحمن بن عوف أخبرنى • فذكره » وأخرج أبور داود عن ابن عباس قال: « جاء رجل من مجوس هجر الى النبى صلى الله عليه وسلم فلما خرج قلت له: ما قضاء الله ورسوله فيكم ؟ قال شر الاسلام أو القتل » • وروى أبو عبيد فى كتاب الأموال بسند صحيح عن حذيفة: « لوالا أنى رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها » • وخبر الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر قال:

« لا أدرى ما أصنع بالمجوس ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد المسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب » فهذا منقطع ، ورجاله ثقات ، ورواه الدارقطنى فى الغرائب عن مالك عن جعفر ابن محمد عن أبيه وزاد فيه : عن جده ، فان كان الضمير فى جده يعود على جعفر فان عليا زين العابدين لم ير عمر ولا عبد الرحمن ، وان كان الضمير يعود الى محمد فانه يكون متصلا لأن الحسين السبط عليه السلام سمع من عمر وعبد الرحمن ، قال فى النيل : وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمى فى آخر حديث بلغظ : «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب فى أخذ الجزية فقط » واستدل بقوله « سنة أهل الكتاب » على "نهم ليسوا أهل كتاب ، لكن أخرج الشافعى وعبد الرزاق وغيرهما باسناد حسن عن على : كتاب ، لكن أخرج الشافعى وعبد الرزاق وغيرهما باسناد حسن عن على : في كتاب يدرسونه ، وعلم يقرأونه ، فشرب أميرهم الخمر ، فوقع على أخته ، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال : ان آدم كان ينكح أولاده بناته ، فلما يق عندهم منه شىء » ،

اما اللغات فقوله: (باب الجزية) قال ابن بطال: سميت جزية لأنها قضاء عما عليهم مأخوذ من قولهم: جزى يجزى اذا قضى • قال الله تعالى: « لا تجزى (١) تفس عن نفس شيئا » أى لا تقضى ولا تعين ، وفى الحديث أنه قال لأبى بردة بن نيار فى الأضحية بالجذعة « تجزىء عنك ، ولا تجزىء عن أحد بعدك » والمتجازى المتقاضى عند العرب ، وقيل الجزاء الغداء • قال الشاعر (٣):

#### متيم عندها لم يجز سكبول

<sup>(</sup>١) الآية ٨} من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الشاعر هو كعب بن زهير بن أبي سالمي والقصيدة مطلعها : ٠ .

انت سعاد فقلبى أليوم متبول متيم اثرها لم يفسد مكبسول هذا في سيرة ابن هشام ، وهى القصيدة التى القاها بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم يلتمس العفو عنه .

أى لم يفد • وتدينون دين الحق • أى يطيعـون ، والدين الطـاعة والانقباد • ا هـ •

وهاد الرجل أى رجع وتاب وانما لزمهم هـذا الاسم (اليهود) لقول موسى عليه السلام: « أنا هدنا اليك (١) » أى رجعنا وتضرعنا ويقبول اليهود: أن نسبتهم الى يهودا رابع أولاد يعقلوب من ليئه ، من مصدر (يده) بمعنى الحمد والشكر ،

اما الأحكام فإن الكفار على ثلاثة أقسام • قسم لهم كتاب وهم اليهود والنصارى لأنهم يقولون بشريعة وأحكام ، وحدود واعلام وهؤلاء يحكمون بالتوراة والانجيل • ويقرول يحكمون بالتوراة والانجيل • ويقرول الشهرستانى: والمسلمون قد بينوا أن الأمين قد بدلوا وحرفوا والا فعيسى عليه السلام كان مقررا لما جاء به موسى عليه ، وكلاهما مبشران بمقدم نبينا محمد نبى الرحمة صلوات الله عليهم أجمعين • وقد أمرهم أئمتهم وأنبياؤهم وكتابهم بذلك • وإنها بنى أسلافهم الحصون والقلاع بقرب المدينة لتصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى آخر الزمان • فأمروهم بمهاجرة أوطانهم بالشام الى تلك القلاع والبقاع ، حتى اذا ظهر وإعلن الحق بفاران ، وهاجر الى دار هجرته يشرب هجروه وتركوا نصره • وذلك قوله تعالى : « وكانوا الله على الكافرين » (٢) •

واانما الخلاف بين انيهود والنصارى ما كان يرتفع الأبحكمه ، اذ كانت اليهود تقول: «ليست النصارى على شيء » وكانت النصارى تقول: «ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: «لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل » وما كان يمكنهم اقامتها الا باقامة القرآن الحكيم ، وبحكم نبى الرحمة رسول آخر الزمان • فلما أبوا ذلك وكفروا بآيات الله «ضربت عليهم الذلة والمسكنة

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٦ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٩ من سورة البقرة -

وباءوا بعضب من الله ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله » الآية ٦١ من سورة البقرة .

الى أن قال : ومن العجيب أن فى التوراة : أن الأسباط من بنى اسرأئيل كانوا يراجعون القبائل من بنى اسماعيل ، ويعلمون أن فى ذلك الشعب علما لدنيا لم تشتمل التوراة عليه .

وقد جاء فى التوراة: أن الله تعالى جاء من طور سيناء ، وظهر بساعير ، وأعلن بفاران ، وساعير جبال بيت المقدس التي كانت مظهر عيسى عليه السلام ، وفاران ؛ جبال مكة التي كانت مظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ولما كانت الأسرار الالهية والأنوار الربانية في الوحى والتنزيل والمناجاة والتأويل على مراتب ثلاث : مبدأ ووسط وكمال ، والمجيء ألشه بالمبدإ ، والظهور أشبه بالوسط ، والاعلان أشبه بالكمال ، عبرة النوراة عن طلوع صبح الشريعة والتزيل بالمجيء من طور سيناء وعن طلوع الشمس بالظهور على ساعير وعن البلوغ الى درجة الكمال بالاستواء والاعلان على فاران ، وفي هذه الكلمات اثبات نبوة المسيح عليه السلام والمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ا ه .

أما عقيدة النصارى فهى تقوم على أن آدم عليه السلام ارتكب الخطيئة فأراد الله أن يخلص العالم منها عن طريق الصلب والفداء ، وقالت الملكانية (١) واليعقوبية (٣): أن الذي ولد من مريم الآله ، فالملكانية لما اعتقدت أن النسيح ناسوت كلى أزلى قالوا: أن مريم انسان جزئى ، والجزئى لا يلد الكلى ، وانما ولده الأقنوم القديم ، واليعقوبية لما اعتقدت أن الآله هو من جوهرين ، وهو اله وهو المولود قالوا: أن مريم ولدت الها ، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ،

<sup>(</sup>۱) الملكانية أصحاب ملكا ظهر بارض الروم واستولى عليها وهو مؤسس الحائليقية « المكاثوليكية » يقولون بالتبيت وإن الأقاليم كالصفات للجوهر .

<sup>(</sup>٢) اليعقوبية اصحاب يعقوب . قالوا بالإقانيم الشيلائة الا انهم قالوا : الفلبت الكلمة لحما ودعا فصار الاله هو المسيح وهو الظاهر بجسده ، بل هو عنهم جميعا يقول تعالى : « لقد كفر الذين قالوا : ان الله تالث ثلاثة » الآية ٧٣ من سورة المائدة .

وكذلك قالوا فى القتل والصلب ، انه وقع الجلوهر الذى هو من جوهرين ، قالوا : ولو وقع على أحدهما لبطل الاتحاد • وزعم بعضهم اثبات وجهين للجوهر القديم ، فالمسيح قديم من وجه محدث من وجه •

وزعم قوم من اليعقوبية أن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئا لكنها مرت بها كالماء بالميزاب • وبعن هؤلاء وأولئك يقول الله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا (١) ان الله هو المسيح ابن سريم » •

فهذا قسم أهل الكتاب والقسم الثانى وهم من لهم شبهة كتاب مشل المجوبيس والمانوية ، فان الصحف التي أنزلت على ابراهيم عليه السلام قد رفعت الى السماء الأحداث أحدثها المجوس ، ولهذا يجوز عقد للعهد والغنمام معهم ، وينحى بهم نحو اليهود والنصارى ، اذ هم من أهل الكتاب ولكن لا يجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ، فان الكتاب قد رفع عنهم ، وقد أثبت المهجوس أصلين مدبرين قديمين يقسمان الخير والشر والنفع والضر ، والصلاح والفساد ، يسمون أحدهما النور ، والآخر الظلمة ، وبالفارسية : يوان وأهرمن ، ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين ، احداهما : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة ، والثانية بيان سبب خلاص النور من الظلمة ، وجعلوا الامتزاج مبدأ ، والخلاص معادا ،

ويقولون المبعدة الأول من الأشخاص: كيومرث، وريسا يقولون: زروان الكبير والنبي الثاني: زردشت و والكيويمرثية يقولون: كيومرث هو آدم عليه السلام، ومعنى كيومرث: الحي الناطق و

والتكيومرثية والزروانية والزردشية والثنيوية والمانوية والمزدكية والديصانية والمرقيونية كلها مذاهب من المجوسة ولها فلسفات وأحاجى والغاز حول النيور والظلمة بسطها ابن حزم في الفصل والشهرستاني في المغل و وصفا يبوت النيران التي يتعبدون فيها •

أما القسم الثالث : وهم الوثنيون والدهريون ويقول الشهرستاني :

<sup>(</sup>١) الآينة ٧ من سورة المائدة .

من الصابئة والفلاسفة وآراء العرب فى الجاهلية وآراء الهند وهؤلاء يقابلون أرباب الديانات تقابل التضاد ، فمن معطل بطال ، لا يود عليه فكره براد ، ولا يهديه عقله ونظره الى اعتقاد ، ولا يرشده فكره وذهنه الى ميعاد ، الف المحسوس وركن اليه ، وظن أنه لا عالم سوى ما هو فيه من مطعم شهى، ومنظر بهى ولا عالم وراء هذا المحسوس وهؤلاء هم الطبيعيون الدهريون ، لا يثبتون معقولا ،

ومن محصل نوع تحصيل ، قد ترفى عن المحسوس ، وأثبت المعقول . لكنه لا يقول بحسدود أحكام ، وشريعة واسلام ، ويظن أنه اذا حصل المعقول ، وأثبت للعالم مبدا ومعادا وصل الى الكمال المطلوب من جنسه . فتكون سعادته على احاطته وعلمه ، وشقاوته بقدر سفاهته وجهله ، وعفله هو المستعد لقبول تلك الشقاوة ، هو المستبد بتحصيل هذه السعادة ووضعه هو المستعد لقبول تلك الشقاوة ، وهؤلاء هم الفلاسفة الالهيون قالوا : الشرائع وأصحابها أمور مصلحية عامة ، والحدود والأحكام والحلل والحرام المور وضعية ، وأصحاب الشرائع رجال لهم حكم عملية ، ثم قسمهم تقسيما ضابطا هكذا ، أعنى الشرائع رجال لهم حكم عملية ، ثم قسمهم تقسيما ضابطا هكذا ، أعنى الناس جميعا على اختلاف أقسامهم الثلاثة التي جئنا على أصولها .

- (١) من الناس من لا يقول بمحسوس ولا معقول ، وهم السوفسط تيه.
  - (٢) من يقول بالمحسوس ولا يقول بالمعقول وهو الطبيعية .
- (٣) من يقول بالمحسوس والمعقول ، ولا يقول بحدود وأحكام ، وهم الفلاسفة العمرية .
- (٤) من يقول بالمحسوس والمعقوب والحدود والأحكام ولا يقهول
   بالشريعة والاسلام وهم الصابئة •
- (٥) من يقول بهذه كلها ، ويشريعة ما واصلام ، ولا يقول بشريعة نبينا
   محمد صلى الله عليه وسلم ، وهم المجوس واليهود والنصارى .
- (٦) ومنهم من يُقول جذه كلها ، وهم المسلمون ، فان شريعة الله تشتمل على المحسوس والمعقول والحدود والأحكام ، والآخرة والمعاد. ﴿ وكذلك(١)

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٣ من سورة البقرة .

جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ، بويكون الرسدول عليكم شهيدا » •

اذا ثبت هذا فان أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبه كتاب وهم المجوس فانه يجوز اقوارهم على دينهم ، وأخذ الجزية منهم ، وأما من ليد لهم كتاب ولا شبه كتاب وهم الوثنية وغيرهم فلا يجوز اقرارهم على دينهم ببذل الجزية ، وقال مالك : تؤخذ الجزية من كل مشرك الا من مشركي قريش ، فانهم الاتدوا بعد أن أسلموا ، وفال أبو حنيفة : تؤخذ الجزية من للمرب فلا تؤخذ الجزية من العرب فلا تؤخذ الجزية من العرب سواء كانوا الجزية من العرب سواء كانوا من أهل الكتاب أو من عبدة الأوثان ، دنيلنا فونه تعالى : « قاتلوا الذين من أهل الكتاب أو من عبدة الأوثان ، دنيلنا فونه تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر (۱) » الآبة ، فأمر بقتال أهل الكتاب الى ان يبذلوا الجزية ولم يفرق ، والدليل على أن الجزية تؤخذ من المجون ما ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، وهجر قال ابن الأثير : بلد معروف باليمن ، فأما هجر التي تنسب اليها القلال الهجرية فهي قرية من قرى المدينة ،

قال القاضى العمراني في البيان : ولا خلاف أن المجوس ليسُ لهم كتاب اليوم ، وهل كان لهم كتاب ؟ فيه قولان :

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة التوبة .

 <sup>(</sup>٢) الآية ٦٤ من سورة آل عمران ٠

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٤ من سورة آل عمران .

ولا نشرك به شيئًا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فان تولوا فقولها اشهدوا بأنا مسلمون » .

فمحل الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم خاطب هرقل بقول الله تعالى : « قل يا أهل الكتاب » ولما أرسل الى كسرى خطابه بقوله : « من محمد عبد الله ورسوله الى كسرى عظيم الفرس » ولم يأت فى خطابه صلى الله عليه وسلم ما يقيد أنهم أهل كتاب ، فدل على أنهم لا كتاب لهم .

ثانيهما • أنه كان لهم كتاب ــ وهو، الأصح ــ لخبر على كرم الله وجهه.

وأما الآية فأنها لا تدل على أنه لم ينزل كتاب على غير اليهويد والنصارى ، لقوله تعالى : ( أن هذا لفى الصحف (١) الأولى) وقوله تعالى : ( لفى زبر (٢) الأولين ) • ولما خاطب ملك الروم كان لهم كتاب فخاطبهم به ، والمجوس ليس لهم كتاب موجود فلم يخاطبهم به •

هسسالة يجوز أخذ الجيزية من أولاد من له كتاب أو شبه كتاب ، ومن نسلهم ، سواء بدلوا أو غيروا أو لم يبدلوا ولم يغيروا لقوله تعالى : (قاتلوا (٣) الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، الآية ) فأمر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقاتلوا آهل الكتاب الى أن يبذلوا الجزية ، ومعلوم أن الكفار الذين نزل القرآن بينهم لم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وانما أدرك نسلهم ولم يفرق ، ولأن لهم حرمة بآبائهم فجاز اقرارهم ببذل الجزية ، هذا الكلام في أولاد اسرائيل ، فأما من دخل في دين أهل الكتاب بعد أن لم يكن منهم مثل عبدة الأوثان من العرب ، فينظر فيه س فان دخل معهم قبل نسخ الدين الذي يدخل فيه بشريعة بعده س فان دخل معهم قبل أب يلا حكمه وحكم نسله حكمه ، وقال أبو يوسف لا تؤخذ منهم الجزية ، دليلنا أن النبي صلى الله عليه وقال أبو يوسف لا تؤخذ منهم الجزية ، دليلنا أن النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) الآية ١٨ من سورة الأعلى .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٦ من سورة الشمراء .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من سورة التوبة .

وسلم : « بعث خالدا الى دومة الجندل (١) فأغار عليها وأخــــذ أكيدر بن عبد الملك أسيرا الى النبي صلى الله عليه وسلم فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على بذل الجزية » • وكذلك صالح أهل أبجران على بذل الجزية ــ وهم عرب \_ فان دخل في دينهم بعد تبديلة نظرت \_ فان دخل في دين من أم يب ذل فحكمه وحكم أولاده حكمهم ، وان دخل في دين من بدل منهم لم يؤخذ منه ولا من أولاده الجزية ، لأنهم لم تلحقهم فضيلة الكتاب ، ولا حرمةً الجزية من أولاده ؟ فيه قولان : بناء على القولين في أولاد المرتدين : هل تؤخذ منهم الجزية ؟ أن دخل في دينهم بعد أن نسخ بشريعة بعده لم يقر على دينه ببذل الجزية • قال المزنى : يقر ببذل الجزية • وكذلك قال : وتؤخذ اليجزية ممن دخل فى دين من بدل لقوله تعالى : « ومن يتولهم منكم (٢) فانه منهم » دليلنا أنه دخل في دين باصل فلم تؤخذ منه الجزية كالمسلم اذا ارتد . وأما الآية فالمراد بها في الكفر والاثم ، وان دخــل داخل في دينهم بعـــد التبديل، ولم يعلم هل دخل في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل أو لم يعلم هل دخل في دينهم قبل نسخه أو بعد نسخه . كنصاري العرب : بهراء وتنوخ وبني تغلب أقروا على دينهم بالجزية تغليبا لحقن دمائهم ، ولم تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم للمسلمين تغليبا للحظر ، لأن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من نصاري العرب ، وحرم على المسلمين مناكحتهم وذبائحهم •

فرع واختلف أصحابنا فى المتمسكين بصحف ابراهيم ورزابور

<sup>(</sup>۱) قلت في كتاب خالد والدعوة المحمدية: دومة الجندل بضم الدال ، وانكر ابن دريد الفتح وهذا من أغلاط المحدثين ؛ بينها وبين دمشق بضع مراحل ، وحصتها مارد . وسميت داومة الجندل لانها مبنية بالجندل ، وهي قرب جبلي طيء ودومة من القسريات ، من وادى القرى والقسريات : دومة وسكاكة ، وذو القارة ، وعليها سور يتحصن به ، وفي داخل البسور حصن منبع يقال له : مارد ، وهو حصن أكيدر بن عبد الملك ، وكان نصرانيا ، وقسد اجلاه عمر رضى الله عنه فيمن أجلى من أهل الكتاب الى الحبرة ، فنزل موضعا قرب عين النمر وسماه باسم حصينه في وادى القرى . ا ه «ملخصيا من مراصد الاطلاع على اسماء الأمكنة والبقاع » .

<sup>(</sup>٢) الآبة ٥١ من سورة المائدة .

داود عليهما الصلاة والسلام ، فمنهم من قال : لا بقرون ببذل الجزية ، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم واختلف هؤلاء فى تعليه ، فمنهم من قال : لأن كتبهم ليست بكلام لله منزل ، وانما هى بعض أحكام نزلت بالوحى ، ومثل هذا موجود فى شرعنا ، ومثاله ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «أتانى جبريل عليه السلام وأمرنى أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » ومنهم من قال : كانت كلاما لله ، وانما كانت مواعظ ، ولم تكن بالتلبية » ومنهم من قال : كانت كلاما لله ، وانما كانت مواعظ ، ولم تكن بالتلبية وتحل مناكحتهم وذبائحهم ، لقوله تعالى : « قاتلوا الذين (١) ببذل الجزية وتحل مناكحتهم وذبائحهم ، لقوله تعالى : « قاتلوا الذين (١) لا يؤمنون بالله ـ الى قوله تعالى ـ من الذين أوتوا الكتاب » ولم يفرق ، ولأن المجوس يقرون ببذل الجزية ولهم شبه كتاب فلأن يقر هؤلاء ولهم كتاب موجود أولى .

وألما السامرة والصابئون فقطع الشافعي في موضع أن السامرة من اليهود، وأن الصابئين من النصاري، وتوقف في حكمهم في موضع آخر، وقال: ان كانوا يوافقونهم في أصول دينهم فهم منهم وان خالفوهم في الفروع، وان خالفوهم في أصول دينهم فليسوا منهم، فقال أكثر أصحابنا: ايما توقف الشافعي رحمه الله في حكمهم لأنه لم يكن يعرف مذهبهم، ثم اتضح له مذهبهم، وأنهم يوافقونهم في أصول دينهم وانهم أهل كتاب، وقال أكثر المتكلمين : الهم يخالفونهم في أصول دينهم وانهم أهل كتاب وقال أكثر المتكلمين : الهم يخالفونهم في أصول دينهم و ويقولون : الفلك حي ناطق مدبر ، والكواكب السبعة آلهة ، وبه قال سعيد الاصطخرى : فانه أفتى القاهر بالله بقتلهم ، فضمنوا له مالا فتركهم .

وتقول الصابئة: ان الروحانيين متخصصون بالهياكل العلوية مثل: زحل، والمسترى، والمريخ، والشمس، والزهرة، وعطارد، والقمر، م وهذه انسيارات كالأبدان والأشخاص بالنسبة اليها، وكل ما يحدث من الموجودات ويعرض من الحوادث، فكلها مسببات هذه الأسباب، وآثار هذه العلويات، فيفيض على هذه العلويات من الروحانيات تصريفات وتحريكات الى جهات فيفيض على هذه العلويات من الروحانيات تصريفات وتحريكات الى جهات

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة التوبة .

الغير والنظام ، ويحصل من حركتها واتصالاتها تركيبات وتأليفات في هذا العالم ، ويحدث في المركبات أحوال ومناسبات ، فهم الأسباب الأول ، والكل مسلباتها ، والمسبب الا يسلوى السبب ، والجسلمانيون متشخصون بالأشخاص السفلية ، والمتشخص كيف يماثل غير المتشخص ؟

وانما يجب على الأشخاص فى أفعالهم وحركاتهم اقتفاء آثار الروحانيات فى أفعالها وحركاتها حتى يراعى أحوال الهياكل ، وحركات أفلاكها زمانا ومكانا ، وجوهرا وهيئة ولباسا وبخورا وتعزيما وتنجيما ودعاء وحاجة خاصة بكل هيكل ، فيكون التقرب الى الهيكل تقربا الى الروح الخاص به ، فيكون تقربا الى رب الأرباب ومسبب الأسباب حتى يقضى حاجته ويتم مسألته .

ولما استقر في يقينهم أن لابد للانسان من متوسط ، ولابد للمتوسط من أن يرى فيتوجه آليه ، ويتقرب به ، ويستفاد منه ؛ فزعوا الى الهياكل التي هي السيارات السبع فتعرفوا أولا: بيوتها ، ومنازلها ، وثانيا : مطالعها ومفاربها ، ثالث : اتصالاتها على آشكال الموافقة والمخالفة مرتبة على طبائعها ، ورابعا : تقسيم الأيام والليالي والساعات عليها وخامسا : تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار عليها ، فعملوا الخواتيم ، وتعلموا العزائم والدعوات ، وعملوا ليوم السبت ، وراعوا فيه ساعته المؤولي ، وتختموا فيه بخاتمة المعمول على صورته وهيئته وصنعته ، ولبسوا اللباس الخاص به ، وتبخروا ببخوره الخاص ، ودعوا بدعواتة الخاصة به ، وسألوا حاجاتهم منه ، الحاجة التي تستلني من زحل من أفعاله وآثاره الخاصة به ، فكان يقضي حاجتهم ، وكذلك رفع الحاجة التي تختص بالمشترى في يومه وساعته ، وجميع الاضافات التي ذكرنا اليه ، وكذلك سائر الحاجات الى الكواكب ، وكانوا يسموانها أربابا آلهة ، والله تعالى هو رب الأرباب الى آخر والله الآلهة ، ومنهم من جعل الشمس اله الآلهة ورب الأرباب الى آخر ونحلة ، وفعلة ، ومنهم من جعل الشمس اله الآلهة ورب الأرباب الى آخر معتقداتهم ونحلة ،

فـــوع قال الشافعي رضي الله عنه : اذا مات كتابي وخلف اثنين

أحدهما كبير الا يدين بدين ، والآخر صغير ، ثم لما نزل القرآن دخل الكبير في دين أهل الكتاب ، لم يقر عليه ، ولم تؤخذ منه الجزية ، لأنه دخل في دين هل الكتاب بعد النسخ ، فان بلغ الصغير ، وأظهر دين أهل الكتاب أقر عليه ، وأخذت منه الجزية لأنه تأبع لأبيه في الدين واذا غزا الامام قوما من عليه ، وأخذت منه الجزية لأنه تأبع لأبيه في الدين واذا غزا الامام قوما من المشركين لا يعرف دينهم ، وادعوا انهم من أهل الكتاب ، وأن آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب ، وأن آباءهم وأخذ منهم الجزية لأنه لا يعرف دينهم الا من جهتهم ، فإن رجعوا كلهم وقالوا : لسنا أهل الكتاب أو دخل آباؤنا في دين منسوخ أو مبدل أو أسلم ، وعدلا رشهدا بذلك ، نبذ اليهم عهدهم ، وصاروا حربا لنا ، وان رجع بعضهم دون بعض ، نبذ الي من رجع دون من لم يرجع ، وان شهد بعضهم على بعض بغض ، نبذ الى من رجع دون من لم يرجع ، وان شهد بعضهم على بعض بذلك لم تقبل شهادتهم ، لأن شهادتهم غير مقبولة قبل السلامهم ،

### قال المصنف رحه الله تعالى

قصــل واقل الجزية دينار لما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا )) وان التزم أكثر من دينار عقدت له الذمة وأخذ بأدائه لأنه عوض في عقد منع الشرع فيه من النقصان عن دينار ، وبقي الأمر فيما زاد على ما يقع عليه التراضي ، كما لو وكل وكيلا في بيع سلمة ، وقال : لا تبع بما دون ديناد . فان امتنع قوم من أداء الجزية باسم الجيزية وقالوا: تؤدى باسم الصدقة ، ورأى الامام أن يأخذ باسم الصدقة جاز، لأن نصاري العرب قالوا لعمر رضي الله عنه: (( لا نؤدي ما تؤدي العجم ، ولكن خُذ منا باسم الصدقة كما تأخذ من العرب ، فابي عمر دضي الله عنه وقال : لا أقركم الا بالجزية فقالوا: خذ منا ضعف ما تأخذ من السلمين ، فابي عليهم ، فأرادوا اللحاق بدار الحرب فقال زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة لعمر: ان بني تغلب عرب ، فخذ منهم ما قد بدلوا ، ولا تدعهم ان يلحقوا بعدوك ، فصالحهم على أن يضعف عليهم الصدقة » وأن كان ما يؤخذ منهم باسم الصندقة لا يبلغ الديناد ، وجب اتمام الديناد ، لأن الجزية لا تكون اقل من دينار . وإن أضعف عليهم الصدقة فبلغت دينارين فقالوا: أسقط عنا دينسارا وخد منا ديارا باسم الجزية ، وجب اخذ الدينار ، لأن الزيادة وجبت لتفيير الاسم ، فاذا رضوا بالاسم وجب اسقاط الزيادة . فصسل والمستحب أن يجعل الجزية على ثلاث طبقات فيجعل على الفقير المعتمل دينارا وعلى المتوسيط دينارين ، وعلى الفني اربعة دناني ، لأن عمر رضى الله عنه بعث عثمان بن حنيف الى الكوفة فوضع عليهم ثمانية وأربعين ، وأرَّبعة وعشرين ، وأننى عشر ، ولأن بذلك يخرج من الخُـلاف ، لان أبا حنيفة لا يجيز الا كذلك .

الشرح حديث معاذ مضى تخريجه فى كتاب الزكاة والكلام عن طرقه وفقهه وما اعترض عليه به من رواية طاوس عن معاذ وجواب الامام النووى رضى الله عنه وسنتكلم عليه في ( وجوب الجزية في آخر الحول ) أما خبر مقاولة زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة لعمر رضى الله عنه فقسه رواه الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى بنحوه وخبر بعث عمر لعثمان ابن حنيف رواه أبو عبيد في الأموال من طريق أبي اسحق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف الخ ٠

فالمعافري ثوب منسوب الى المصافر قرية باليمن قرب أما اللفات صنعاء مشهورة بصنع الثياب المنسوبة اليها •

فأقل ما يقبل من الذمي دينار في كل سنة ، فان لم يبذل أما الأحكام لا دينارا في كل سنة قبل منه ، غنيا كان أو فقيرا . وقال أبو حنيفة : يجب على الغني فَصَلَ مَا مُعَمِّلُ مَنْهُ مُ غَنِياً كَانَ أَوْ فَقِيرًا \* وقال أَبُو حَنَيْفَة : يجب على الغني فَصَلَ مَنْهُ فَعَبُلُ مِنْهُ عَنْهُ لَكُانَ أَوْ فَقِيرًا \* وقال أَبُو حَنَيْفَة : يجب على (لعنبي فيكون عليه أربعة دنانيو ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما ، وعلى الفقير المعتمل أثنا عشر درهما .

وقِال مالك رحمه الله : ان كان من أهل الذهب فالواجب عليه كل سنة أربعة دنانير ، وإن كان من أهل الورق فالواجب عليه في كل سنة ثمانية وأربعون درهما . وقال الثورى : الجزية ليست مقدرة ، وانما الواجب ما رآه الامام من اجتهاده من قليل وكثير . دليلنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن قال : « خذ من كل حالم دينارا وعدله معافريا » وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الجزية من أأهل الكتاب من كل واحد دينارا وعدله معافريا » ولم يفرق بين الغنى والفقير والمتوسط •

اذا ثبت هذا فالمستحب للامام أن لا يجبس الذمي على بذل أقل من دينار، وهو أقل الواجب عليه، بل يجواز له أن يساكسه ليزيد عليه، ويجعل الجزية عليهم على ثلاث طبقات فالفقير دينار، والمتوسط ديناران، والفني أربعة دنانير، لما روى أبو عبيد في الأمورال وغيره أن عمر رضى الله عنه صالح هل الشام على أن يأخذ من الفني ثمانية وأربعين درهما ومن المتوسط أربعة وعشرين، ومن دونه دينارا، ولأنه يخرج بذلك من الخلاف لأبي حنيفة فان التزم منهما بأكثر من دينار لزمه، فإن امتنع بعد ذلك فمن النزم ما زاد على دينار أجبر عليه الاأن يلحق بأهل الحرب، ويمتنع ثم يهدنه الدينار فانه يجب قبوله.

فـــوع وان امتنع قوم من أهل الكتاب من أداء الجزية باسم الجزية وطلبوا أن تؤخذ منهم الجزية باسم الصلفة على أن يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين ــ ورأى الامام أن يصالحهم على ذلك ــ جأز ، لما روى أن قبائل تنوخ وبهراء وتغلب قد دانوا بدين النصارى وأشكل أمرهم ، هل دخلوا في النصرانية قبل التبديل أو بعده ؟ فأقرهم عمر رضي الله عنه على دينهم ، وطلب أأن يأخذ منهم الجرزية فامتنعوا وقالوا : نحن عرب ولا الرَّدى الجزية كما تؤدى العجم ، ولكن خذ منا الصدقة كما تأخذ من العرب، فامتنبع عمر رضى ألله عنه من ذلك، وقال: الصدقة على المسلمين ، لا أقركم الا بالجزية ، فقالوا : خذ من منا ضعف ما تأخذه من المسلسين قامتنع عمر رضي الله عنه ، ففروا من ذلك ، ولحق بعضهم بالروم ، فقال له لنعمان بن زرعة أو زرعة بن النعمان : يا أامير المؤمنين أنَّ فيهم بأسا المجزية باسم الصدقة ، فبعث عمر رضى الله عنه اليهم فردهم واخملة منهم العزية وأضعف عليهم الصدقة • قال المسعودي : ولو استصوب الامام أن يضرب عليهم نصف الصدقة جاز ، فان صالحهم على أن يأخذ منهم الجسرية باسم الصدقة ، وكان لصبى من أهل الذمة منهم مال يبلغ النصاب لم يأخذُ منه أَ وَقَالَ أَبُو حَنْيُفَ ۚ : تَوْخُذُ مَنْهُ ، وَلِكُنَّ لَا تَؤْخُذُ مَنْهُ بَاسُمُ الْحِسْرَيّة ولا تضرب على مملوك وزمن وأعمى ومقعها وفقسير لا يكتسب وراهب

لا يخالط ، وقال في حاشية ملتقى الأبحر : ومدبر وسلوك ومكاتب وشيخ كبير ولا على امرأة ولا صبى لأنها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية ، وعن أبي يوسف أنها تجب على الشيخ الكبير والزمن والأعمى والمقعد اذا كان لهم مال لأنهم يقتلون في الجملة اذا كإنوا صاحب رأى ، كذا في الاختيار أه ،

"وقال ابن قدامة فى المغنى من كتب الحنابلة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا فى أن الا جزية على صبى ولا زائل ولا امرأة ، ثم قال: وقد دل على صحة هذا: « أن عمر راضى الله عنه كتب الى أمراء الأجناد ان اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ، والا تضربوها اللا على من جرت عليه المواسى » رواه سعيد وأبه عبيد والأثرم (١) .

وقول النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ : «خذ من كل حالم دينارا » دليل أنها لا تجب على غير بالغ ، ولأن الدية تؤخذ لحقن الدم وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها أ هـ •

ومما تقدم ندرك ان المأخوذ منهم الجزية على طبقات ثلاث أدونهم دينار أو اثنا عشر درهما وأوسطهم ضعف أدونهم وهو أربعة وعشرون وأيسرهم ضيف أوسطهم وهو ثمانية وأربعون •

وعلى هذا تكون الجزية فى تقديرها وفيمن تضرب عليهم توقيفية لا مجال الاجتماد من الامام فى شىء من ذينك الأمرين ، وهو قول أصــحابنا من الشافعية وأبى حنيفة ، وقول عند أحمد ،

 <sup>(</sup>۱) قلت: وقد اخرجه البيهقى من طريق زيد بن اسلم عن أبيه ، ورواه من طريق اخرى بلفظ : « لا تضعوا الجزية على النساء والصبيان » .

ــ قال : نعم ، يزاد فيــه وينقص على قدر ما يرى الامام • وذكر أنه زيد عليهم فيما مضى درهمان ، فجعله خمسين •

وقال الخلال: العمل فى قول أبى عبد الله \_ يعنى أحمد بن حنبل \_ على ما رواه الجماعة بأنه لا بأس للامام أن يزيد فى ذلك وينقص على ما رواه عنه أصحابه فى عشرة مواضع ، فاستقر قوله على ذلك .

وهذا قول الثورى وأبي عبيد ، الأن النبي صلى الله عليه وسلم : «أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا وصالح أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر والنصف في رجب » رواهما أبو داود .

وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات : على الغنى ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثنى عشر درهما ، وصالح بنى تغلب على مثلى ما على المسلمين من الزكاة ، وهذا يدل على أنها الى رأى الامام ، لولا ذلك لكانت على قدر واحد فى جميع هذه المواضع والم يجز أن تختلف .

قال البخارى: قال ابن عيينة عن أبى نجيح: قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من أجل اليسبار، ولأنها عواض فلم تقدر كالأجرة .

وهناك رواية ثالثة للامام أحسد أن أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر ، وهو اختيار القاضى أبى بكر من أصحابه فتجوز الزيادة ولا يجوز النقصان ، لأن عمر زاد على ما فرض رسيول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص منه ، وروى أنه زالد على ثمانية وأربعين فجعلها خمسين •

قال ابن قدامة: الفصل الثانى: اننا اذا قلنا بالرواية الأولى. وأنها مقدرة ، فقدرها فى حق المتوسط مقدرة ، فقدرها فى حق المتوسط أربعة وعشرون وفى حق الفقير اثنا عشر ، وهذا قول أبى حنيفة • وقال مالك: هى فى حق الغنى أربعون درهما أو أربعة دنانير وفى حق الفقير عشرة دراهم أو دينار وروى ذلك عن عمر اه •

وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح: واختلف السلف فى أخذها من الصبى فالجمهور قالوا: لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ وكذا لا تؤخذ من شيخ فاذ ولا زمن ولا امرأة والا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير، ولا من أصحاب الصوامع فى قول ، والأصبح عند الشافعية الوجوب على من ذكرنا أخيرا أهد .

وردنا على أبي حنيفة في قوله: تؤخذ الجزية باسم الصدقة من الصبى والمرأة: انها جزية في الحقيقة لا صدقة ، ولا جزية عليهما .

فان أضعف فانه يأخذ من كل خمس من الابل شاتين ، ومن خمس وعشرين من الابل ابنتي مخاض ولا يأخذ منهما حقة كما لو كانت خمسين ، وان ملك رجل منهم عشرين من الغنم أو بعيرين ونصفا فهل يؤخذ منه شيء ؟ فيه فولان حكاهما المسعودي أحدهما : لا يؤخذ من النصاب ، الأن من ملك ما يجب فيه الشاة من الابل أخذت منه كالمسلم اذا ملك خمسا من الابل ، وان وجب عليه حقتان فلم يوجدا أخذ منه ابنتا لبون ، وهل يضعف عليهم الجبران ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودي أحدهما : يضعف عليه فيؤخذ منه أماني شياه كما تضعف الصدقة ، والثاني لا تضعف ، لأن هدا تضعيف التضعيف وذلك أنا ضعفنا حتى أخذنا مكان الحقة حقتين ثم اذا اتشقلنا الى ابنتي لبون فأخذنا منه مع ابنتي لبون أربع شياه ، فهذا جبران مضعف ولولا التضعيف لأخذنا منه شاتين كما نأخذ من المسلمين ، والجزية على المشركين ، التضعيف لأخذنا منه شاتين كما نأخذ من المسلمين ، والجزية على المشركين ،

وقال على رضى الله عنه وأرضاه: لا آخذ من مشرك صدقة ، فان بلغ ما يؤخذ منهم باسم الصدقة دينارين أو أكثر فطلبوا أن يؤخذ منهم من كل واحد منهم دينار باسم الجزية وجب رد ما زاد على الدينار وأخذ دينار ، لأن الزيادة على الدينار لتغيير الاسم ، وقد رضوا باسم الجزية ، والله تعالى أعلم ،

### قال المصنف رحه الله تعالى

فصحسل ويجوز أن يضرب الجزية على مواشيهم ، وعلى ما يخرج من ألأدض ، من ثمر أو ندع ، فأن كان لا يبلغ ما يضرب على الماشية وما يخرج من ألأدض دينارا لم يجز ، لان الجزية لا نجوز أن تققص عن دينار ، وأن شرط أنه أن نقص عن دينار تمم الدينار جاز ، لانه يتحقق حصول الدينار ، وأن غلب على الظن أنه يبلغ الدينار — ولم يشترط أنه لو نقص الدينار تمم الدينار — ففيه وجهان أحدهما : أنه لا يجوز ، لأنه قد ينقص عن الدينار ، والثانى : أنه يجوز ، لأن الغالب في الثمار أنها لا تختلف ، وأن ضرب الجزية على ما يخرج من ألارض فباع الأدض من مسلم صح البيع، لأنه مال له ، وينتقل ماضرب عليها أن ألرقية ، لانه لا يمكن أخذ ما ضرب عليها من المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج )) لانه جزية فلا يجوز أخلها من المسلم ، ولا يجوز أقرار الكافر على الكفر من غير جزية فلا يجوز أخلها من المسلم ، ولا يجوز أقرار الكافر على الكفر من غير جزية فانتقل إلى الوقية ،

الشرح حديث « لا ينبغى لمسلم أن يؤدى الخراج » سسبق تخريجه فى كتاب الزكاة وفى معناه حديث : « ليس على مسلم جزية » عند تخريجه فى كتاب الزكاة وأبى داود فى الخراج والامارة مِن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص •

أما اللغات فقوله: (يضرب عليها الجزية) أى يجعل ضريبة تؤدى كل سنة مثل ضريبة العبد وهي غلته هكذا أفاده ابن بطال في شرح غريب المهذب •

اما الأحكام فاذا صالحهم الامام على أن يأخذ منهم الجزية باسم الصدقة فلابعد أن يكون ما يأخذ من كل واحد منهم يبلغ دينارا، لأن أقل الجزية دينار، فان شرط ذلك في العقد صح، وإن لم يشرط ذلك ولكن غلب على ظن الامام أن ما يأخذ من كل واحد منهم لا ينقص عن دينار سففيه وجهان، أحدهما: يصح لأن الظاهر أن الثمار والمواشي لا تختلف والثاني: لا يصح لأنه قد ينقص عن الدينار، واختلف أصحابنا في كيفية صلح عمر رضي الله عنه لنصاري العرب على أضعاف الصدقة، فقال أبو اسحق: انها صالحهم على ذلك لأنه علم أن لهم أموالا ظاهرة من المواشي

والزروع ، يحصل من زكاتها فدر الدينار ، واختلف أصحابنا في كيفينة صلح عبر رضى الله عنه لنصارى العرب على اضعاف الصدقة فقال أبو اسحق: انما صالحهم على ذلك لأنه علم أن لهم أموالا ظاهرة من المواشى والزروع يحصل من زكاتها قدر الدينار وأكثر ، ومنهم من قال : صالحهم على ذلك وشرط ان بلغ ما يأخذه من كل واحد منهم باسم الصدقة قدر دينار فلا كلام ، والا وجب عليه اتمام الدينار ، فان ضربت الجزية على ما يخرج من الأرض من الشار والزروع باسم الصدقة فباع رجل منهم أرضه من مسلم أو ذمى صح البيع ، فان بقى مع البائع من الأموال الزكاتية ما يبنغ ما ضرب عليها من الجزية باسم الصدقة الدينار أو أكثر ، لم يطالب بأكثر من ذلك ، وان لم يبق له مال الا يفي ما ضرب عليها الى رقبته عا

وأما الذى باعه الى مسلم فلا يطالب بما ضرب على الأرض من الجزية لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا ينبغى مسلم أن يؤدى الجزية » • وإن باعها من ذمى نظرت \_ فإن كان ممن وقع عليه عقد الذمة معه على أن تؤخذ منه الجزية باسم الصدقة ، إذا زادت جزيته لما اشتراه من أرض وماشية ، وكذلك لو اشترى شيئا من أموال الزكاة من مسلم أيضا ، وإن وقع عقد الذمة معه بشىء يؤديه باسم الجزية \_ لم تزد جزيته بما اشتراه من المال من مسلم والا ذمى ، لأن جزيته على رقبته •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فطنسلل وتجب الجزية في آخر الحول ، لأن النبي صلى الله عليسه وسلم كتب الى أهل اليمن أن وخذ من كل حالم في كل سنة ديناد ، وروى أبو مجلز: (( أن عثمان بن حنيف وضع على الرءوس على كل رجل اربعة وعشرين في كل سنة ) فان مات أو اسلم بعد الحول لم يسقط ما وجب ، لأنه عوض عن الحقن والمساكنة ، وقد استوفى ذلك فاستقر عليه العوض ، كالاجرة بعد استيفاء المنفعة ، فان مات أو أسلم في أثناء الحول ففيه قولان ، أحدهما : أنه لا يلزمه شيء لأنه مال يتعلق وجوبه بالحول ، فسقط بعوته في أثناء الحول كالزكاة ، والثاني وهو الصحيح الله يلزمه من الجزية بحصة ما مضى ، لأنها

تجب عوضا عن الحقن والمساكنة ، وقد استوفى البعض فوجب عليه بخصته كما أو استأجر عينا مدة واستوفى المنفعة في بعضها ثم هلكت العين .

الشرح كناب النبي صلى الله عليه وسلم الى أهل اليمن روثي من طريق حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ عند مالك فى الموطَّأ وقــــ ﴿ أَعْلُهُ بعضهم بالانقطاع اذ أن طاوسا لم يلق معاذا وقد أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن طاوسا عالم بأمر معاذ وان لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا . وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافاً • قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير : ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس وساق الحديث وقاله : لكنه من طريق بقية بن الوليد عن المسعودي وهو ضعيف ، والرواية الثانية المذكورة عن معاذ أخرجها أيضا البزار وفى اسنادها الحسن بن عمارة وهور ضعيف ، ويدل على ضعفه ذكره فيها بقدوم معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يقدم الا بعد موته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج نصو هذه الرواية مالك في الموطأ من طريق طاوس عن معاذ . وليس عنده أنَّ معادًّا قدم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بل صرح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل قلمومه • ولاشك أن حديث معاذ هـــذا صحيح لرُّوايَّةُ أصحاب السنن له وأخرجه ابن حبان وصححه والدارقطني والحاكم وصححة أيضًا من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ ورواه أبو داود والنسائي من رواية أبي وائل عن معاذ • وقد رجح الترمذي والدارقطني الرواية المرسّلة • وقد حمل ابن حزم بشدة كعادته في المبالغة في كل شيء على كُونه متصلاً ، وغلاً في ذلك حتى نفي الاتصال • ولكن ابن القطان قال : أنه احتمال ً وينبغي أن يحكم لحديث مسروق بالاتصال على وأى الجُمهور وقال اُبنَّ عبد المبر في التمهيد : استناده متصل صحيح ثابت ، وقال الشوكاني : ووهم عبد الحق ونقل عنه أنه قال : مسروق لم يَلق مُعاذا وتعقّبه آبن القُطانُ بأنَّ أبا عمر قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ , وقد تكلم الامام النووى على هذا فى كتاب الزكاة ، فخذ ما قاله هناك وما حكيبامٍ هنا واشدد يديك . وقد ورد الحديث من طريق عمر بن عبد العزيز مرسيلا عند الشافعي وهو مع حديث معاذ بطريقي مسروق وطاوس يعضب بعضها بعضا ٠

أما خبر عثمان بن حنيف فقد رواه أبو عبيده فى الأموال من طريق أبى اسحق عن حارثة بن يعقوب عن عمر وقد مضى آنها • وأخرجه البيهقى من خلريق مرسلة بلفظ: « ان عمر ضرب الجزية على الغنى ثمانية وأربعين • وعلى المقير المكتسب اثنى عشر » •

اما اللغات فقوله: (الحقن) خلاف الهدريقال: حقنت دمه حقنا من قولك: حقنت الماء فى السقاء اذا جمعته فيه ، كأنك جمعت الدم فى صاحبه فلم نرقه ، وحقنت المريض اذا أوصلت الدواء الى باطنه أو الى دمه بالمحقنة والاسم الحقنة ، (والمساكنة) المفاعلة بادل أحوال المعيشة ، فالمساكنة مى المعايشة والمجاورة فى الأحياء والمدن والقرى ، والتبايع ونعاطى المنسافع .

الها الأحكام فان الجزية تجب فى آخر الحدول لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضى الله عنه : «خذ من كل حالم دينارا فى كل سنة ) فان مات النسى أو أسلم بعد انقضاء الحول لم تسقط عنه الجزية • وقال أبو حنيفة : تسقط بالاسلام • وقاق الخرقى من أصحاب أحمد فى متنه المعروف : «ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه الجزية » قال ابن قدامة فى المغنى : وجملته أن الذمى اذا أسلم فى أثناء الحول لم تجب عليه الجزية ، وان أسلم بعد الحول سقطت عنه : وهذا قول مالك والثورى وأبى عبيد وأصحاب الرأى • وقال الشافعى وأبو ثور وابن المندر : ان أسلم بعد الحول لم تسقط لأنها دين يستحقه صاحبه ، واستحق المطالبة به أسلم بعد الحول لم تسقط بالاسلام كالخراج وسائر الديون • قال : وللشافعى فيما اذا أسلم فى أثناء الحول قوالان • أحدهما : عليه من الجزية بالقسط فيما لو أفاق بعد الحول • اه •

وقد استدل القائلون بالاسقاط بقوله تعمالي : « قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » (١) وما رواه الخلال عن ابن عباس مرفوعا : « ليمي على المسلم جزية » وقال أحمد : وقد روى عن عمر أنه قال : « وان

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨ من سورة الأنفال .

أخذها فى كفه ثم أسلم ردها عليه » وروى أبو عبيد وغيره « أن ذميا أسلم فطولب بالجزية وقيل : انما أسلمت • تعوذا ، قال : ان فى الاسلام معاذا ، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية » •

وقالوا: أن الجزية صغار فلا تؤخذ منه كما لو أسلم قبل الحول ، وَلَأَنُ الْجَزِيةُ عَقُوبَةً تَجِبُ بِسبب الكفر فيصقطها الاسلام م

والجواب على هذا أن الجزية اذا أداها بعد اسلامه انما يؤدى دينا فى ذمته فلا يقتضيه هذا أن يكون مصحوبا بالصغار • قال فى البيان : دليلنا أنه حق ثبت فى الذمة فلم يسقط بالموت والاسلام كالدين • وأن مأت أو أسلم فى أثناء الحول ففيه تبولان ، أحدهما : لا يجب عليه شىء ، وبه قال أبو حنيفة ، لأنه حق يعتبر فى وجوبه الحول ، فلم يتعلق حكمه ببعض الحول كالزكاة • والثانى : يجب عليه من الجزية بقدر ما مضى من الحول وهو كالزكاة • والثانى : يجب بالمساكنة ، فوجب عليه بقدر ما يسكن ، كما لو المستأجر دارا ليسكنها سنة فسكنها بعض السنة وفسخت الاجارة ، فان مات وعليه دين وجزية وضافت تركته عن الجميع ، فهو كما لو مات وعليه دين وزكاة •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ويجوز أن يشترط عليهم في الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم : ((صالح أكيدر دومة من نصارى ايلة على ثلثمائة دينار ، وكانوا ثلثمائة رجل ، وأن يضييفوا من يمر بهم من المسلمين . وروى عبد الرحمن بن غنم قال : كتبت لمحمر بن الخطاب رضى الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام : ((بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب لعبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ، من نصارى مدينة للرحيم ، هذا كتاب لعبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ، من نصارى مدينة كذا أنكم لما قدمتم علينا سالناكم الأمان لأنفستنا ، ودرادينا ، وأعوالنما ، وشرطنا لكم أن ننزل من يمر بنا من السلمين ثلاثة أيام نطعمهم )) ولا يشرط نلك عليهم الا برضاهم لأنه ليس من الجزية ، ويشترط عليهم الضيافة بصد نلك عليهم الا برضاهم لأنه ليس من الجزية ، ويشترط عليهم الضيافة بهند الدينار لم يؤمن أن الدينار ، لحديث أكيدر دومة ، لأنه أذا جعل الضيافة من الدينار لم يؤمن أن

و متوسط ، وأما الفقر فلا تشترط عليه وان وجبت عليه الجزية ، لأن الفيافة تتكرر فلا يمكنه القيام بها . ويجب أن تكون أيام الضيافة من السنة معلومة ، وعدد من يضاف من الفرسان والرجالة وفدر الطعام والادم والعلوفة معلوما ، ولانه من الجزية فلم يجز مع الجهل بها ، ولا يكلفون الا من طعامهم وادامهم ، لا روى أسلم : ((أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالوا : إن المسلمين أذا مروا بنا كلفونا ذيح الفنم والدجاج فى ضيافتهم ، فقال : اطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك )) ويقسط ذلك على قدر جزيتهم ، ولا تزاد أيام الفيافة على ثلاته أيام ، لا روى أن النبى على قدر جزيتهم وكنائسهم ، لا روى عبد الرحمن بن غنم فى الكتاب الذى فضول مساكنهم وكنائسهم ، لا روى عبد الرحمن بن غنم فى الكتاب الذى كتب على نصارى الشام : ((وشرطنا أن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من كثروا وضاق الكان قدم من سبق فاذا جاءوا فى وقت واحد أقرع بينهم لتساويهم ، وأن لم تسعهم هذه المواضع نزلوا فى فضول بيوت الفغراء من لتساويهم ، وأن لم تسعهم هذه المواضع نزلوا فى فضول بيوت الفغراء من

الشرح خبر صلح دومة الجندل رواه ابن سعد فى الطبقات و بن هشام فى السيرة والواقدى فى المغازى والبيهقى فى السنن و حمد فى المسند وسنأتى على وصفها فى الأحكام • أما كتابة خطاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه لنصارى الشام فقد أخرجه البيهقى فى السنن وسيأتى نضه فى الأحكام •

أما خبر أسلم وهو مولى عمر رضى الله عنه فقد ذكره ابن أبى حاتم عن ابن عباس وليس فيه أسلم • ولعل المصنف كان يحفظ طريقا عن أسلم لله نصل الينا فيما بلغنا من دواوين السنة ، الأمر الذي جعل ابن حجر يقول : لم أجلم •

أما حديث: « الضيافة ثلاثة أيام » فيؤخذ على المصنف قوله: روى صيغة التعريض مع أن الحديث أخرجه البخارى في صحيحه: « الضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة » عن أبي شريح • وأخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي هريرة وفي مسندى أحمد وأبي يعلى عن أبي سعيد الخدرى والبزار عن ابن عمر والطبراني في الأوسط عن ابن

عباس بلفظ : « الضيافة ثلاثة أيام ، فما زاد فهو صدفة » وأخرجه البزار أيضا عن ابن مسعود بزيادة : « وكل معروف صدقة » .

اما اللغات فأكيدر هو ابن عبد الملك • وأكيدر كأحيم تصفير أفعل كدر نقيض صفا •

قال فى تلخيص الحبير: ان ثبت أن أكيدر كان كنديا ففيه دليل على ال الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب ، آبان أكيدر كان عربيا أهم وقال المجد ابن تيمية فى المنتقى بعد أن ساق رواية أبى داود فى صلح خالد: وهو دليل على أنها – أى الجزية – لا تختص بالعجم ، لأن أكيدر دومة عربى من غسان ا هه .

ودومة (١) بضم الدال وأنكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثين ، بينها وبين دمشق بضع مراحل وحصتها مارد ، وسميت دومة الجندل لأنها مبنية بالجندل وهي قرب جبلي طيء ودومة من القريات من وادي القري والقريات دومة ، وسكاكه ، وذو القارة وعليها سور يتحصن به وفي داخل السور حصن منيع يقال له مارد ، وهو حصن أكيدر وكان نصرانيا ثم أجلاه عمر فيمن أجلى من أهل الكتاب الى الحيرة ، فنزل موضعا قرب عين التمر ، عمر فيمن أجلى من أهل الكتاب الى الحيرة ، فنزل موضعا قرب عين التمر ، وبني به منازل وسماه باسم حصنه بوادي القرى ، والجندل قال سيبويه : قالوا جندل يعنون الجنادل وصرفوه لنقصان البناء عما لا ينصرف .

اما الأحكام فانه اذا عقد الامام الذمة لقوم جاز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وكتب اليهم الصلح ، وكان ذك فى عزوة تبوك و واليك نص العهد : \_

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا أمنة من الله ومحمسد النبي صلى الله عليه وسلم ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة • سفنهم وسيارتهم في البر والبحر ،

 <sup>(</sup>١) هذا البحث منقول من كتابنا خالد والدعوة المحمدية هامش ص ٨٩ نشر الكتبة العالمية .

لهم ذمة الله ورسوله ، ومن كان معهم من الشام ،و، هل اليمن وأهل البحر ، فمن أحدث منهم حدثًا فائه لا يحول ماله دون نفسه ، وانه لمن أخذُه من الناس . وانه لا يخل أن يمنعوا ماء يردونه ، ولا طريقا ردونه من بيحر أو بر » وعندما كان المسلمون في تبوك بقيادة رسول الله صلى الله علنه وسلم وكان على الساقة خالد بن ألوليد ، لم يرض خالد أن يعود المسلمون بغير أن يصيبوا من هذه الحركة أمرا يتحدث به الناس ، وترتعد من أجله فرائص من عساهم تحدثهم أنفسهم بالوڤوف أمام دعوة إلله تعالى . فأنتهز فرصل وجوده في مؤخرة الجيش وتخلفه عنه فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجوم على دومة الجندل لاخضاع مليكها أكيدر بن عبد الملك ثم سار حتى اقترب منها ، وكان في ضواحي هـــذه المدينة كثير من الأحراش والجبال التي تعيش فيها أنواع كثيرة من بقر الوحش : وكان أكيدر وأسرته مغرمين بصيد الأبقار . ولأمر أراده الله تكاثرت الثيران حول قصره ، وأخدت تحك بقرونها سوار الحصن وأبواب الفصر . حتى الله لم يستطع أن يقاوم هذا الاغراء فخرج بعد طول احتجاب عن الصيد فترة طويلة ، وفي أثنباء هذه المصاولة والمطاردة مع الثيران المتوحشة ، لا يقطع صفو هذه الجباعة المستمتعة برياضة الصيد سهوى طلائع خيل خالد بن الوليد فتأخذ الحمية أكيدر وأخاه حسانا فينبرى كل منهما للنزال ، وكأنه يضن أن مبارزة الأبطال. تعدل مصارعة الثيمان التي ترتع في الوادي طلبًا للكلأ والأب، وسنولت لهم. أنفسهم أن ينازلوا حواريي النبوة ، وحراس الدعوة فخرج حسان بن عبد الملك أخو أكيدر لينازل خالدا كي يخر بعد طرفة عين مجن ذلا ، وشــُـلوا ممزقا ، وعظما متفرقا ، من وكزة خالدية أتبعها بصمصمام مهند .

وخشى خالد ان قتل أكيدر نفسه أن يلقى من النبى صلّى الله عليه وسلم بعض الله م ، ففاوضه وأجاره من القتل على أن يحمل الى النبى صلى الله عليه وسلم أسيرا، وذكر ابن عائد فى معرض الحديث عن هذا الجبر أن أكيدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط أتننا الا البارحة ، ولقد كنت أخرج لها اليومين والثلاثة ولكن قدر الله قلت: وكان الله يريد أن يصدق نبيه •

ويقول أحد شعراء الصحابة :

ن تبارك سائق البقرات انى فمن يك حائدا عن دى تبوك

رأيت الله يهــدى كل هاد فانا قــد أسرنا بالجهــاد

أما ارادة الله تصديق نبنه فدلك آق البيهةى: أخرج عن عبد الله بن أبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالدا الى أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة \_ كان ملكا على كندة نصرانيا ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لخالد: انك ستجده يصيد البقر ، فخرج خالد حتى اذا كان من حصنه منظر العين ، وفى ليلة مقمرة صافية ، وهو على سطح ومعه امرأته ، فأتت البقر تحك بقرونها باب القصر ، فقالت امرأته : هل رأيت مثل هذا قط وقال : لا أحد ، فنزل فأمر بفرسه قال : لا والله ، قالت : فمن يترك مثل هذا ؟ قال : لا أحد ، فنزل فأمر بفرسه فسرج ، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له : حسان ، فخرجوا فسرج ، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له : حسان ، فخرجوا معه بمطارفهم فتلقاهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه حسانا ، وكان عليه قباء ديباج مخوص بالذهب فاستلبه اياه خالد بن أخاه حسانا ، وكان عليه قباء ديباج مخوص بالذهب فاستلبه اياه خالد بن ألوليد ، فبعثه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه ، ثم أن

خالدا قدم بالأكيدر على رساول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه

على الجزية وأخلى سبيله فرجع الى قريته » .

وكتاب نصارى الشام لعمر نصه: « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا
كتاب لعبد الله أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا ، انكم لما قدمتم
علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا ، وشرطنا لكم
على أنفسنا أن الا نحدث في مدينتنا والا فيما حولنا ديرا والا كنيسة والا
صومعة راهب ، والا فجدد ما خرب منها ولا نحيى ما كان منها في خط
المسلمين ، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل والا نهار ،
ونوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة
إيام ونطعمهم ، وأن الا نؤوى في كنائسنا ولا نظهر شركا ، والا نكتم
غشا للمسلمين ، ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ، ولا ندعو اليه
أحدا ، ولا نمنع أحدا من قرابتنا الدخول في اللسلام ان أراده ، وأن نوقر

المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا اذا أرادوا جلوساً ، ولا تنشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ، ولا عمامة ، ولا نعلين ، ولا فرق شعر ، ولا تنكلم بكلامهم ، ولا تتكنى بكناهم ، ولا نركب السروج ، ولا تتقلد السيوف، ، ولا تتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله معنا ، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ، ولا نبيع الخمور ، وأن نجز نواصي مقاديم رءوسنا ، وأن تلزم زينا حيثما كنا ، وأن نشد الزنانير على أوساطنا ، وأن لا ظهر صلبنا وكتبناً في شي من طريق المسلمين ولا أسواقهم ، وأن الا نظهر الصليب على كنائسنا . وأن لا نضرب بناقوس في كنائســنا بين حضرة المسلمين ، وأن لا نخرج شعانين ولا باعوثا (١) ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين ، ولا نجاوزهم موانانا ، ولا نتخـــذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين ، وأنَّن نرشد المسلمين ولا نظلع عليهم في منازلهم \_ قال عبد الرحمن بن غنم : فلما أتيت عمر بالكتباب زاد فيه : \_ وأنَّ لا نضرب أحدا من المسلمين ، شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا ، وقبلنا منهم الأمان ، فان نحن خالفنا شيئًا مما شرطناه لكم على أنفسنا فلا دمة لنا ، وقد حل لكم ما يحل لكم من أهل المعاهدة والشقاوة » رواه البيهقى وغيره وفي اسناده حنش الصنعاني وهو ضعيف • قال النسسائي : ليس بالقوى وقال البخارى : يتكلمون فيه • وقال أبو داود : ثقة • وقال أبو حاتم : صالح ولا أراهم يحتجون به •

اذا ثبت هذا فانه يجب عليهم أن يضيفوا من ينزل بهم من المسلمين مدة لا تزيد على ثلاثة أيام ، ولأن فى ذلك مصلحة للغنى والفقير ، أما غنى المسلمين فانه اذا دخل اليهم فلابد له من شىء يشتريه لقوته وقوت دوابه ، فاذا لم تكن عليهم ضيافة ربما امتنعوا من البيع اليه لالحاق الضرر به ، واذا كانت عليهم الضيافة بادروا إلى البيع منه مخافة أن ينزل عليهم ، وأما الفقير فاذا لم تكن عليهم ضيافة فانهم لا يطعمونه فيهلك جوعا .

ويجب أن تكون على أقل الجزية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح

<sup>(</sup>١) التعانين عيد السعف عند النصاري والباعوث استسقاؤهم .

أهل أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل ــ وضــيافة من يمر بهم من المسلمين • هـ ذا نقل أصحابنا البغـ داديين ، وقال الخراسانيون : هل تحتسب الضيافة من الجزية ؟ فيه وجهان أحدهما : تحتسب اذ لا شيء عليهم سُوى الجزية ، والضيافة مال ينتفع به المسلمون • والثاني : لا تحتسب ، الأن للجزية مصارف معلومة ، وقد ينزل بهم من لا يصرف اليه الجـــزية ، ولا يشترط عليهم الضيافة الا برضاهم لأنها زائدة على أخذ الجزية ، فلا يْلُوْمُهُمْ ذَلِكُ الْا بْرْضَاهُمْ • ويشترط أنْ يكونْ عدد من يضاف من الفرسان وَالْرَجَالَةُ مِنَ ٱلْمُسَلِّمِينَ مُعْلُومًا ، وعدد أيام كل ما يضاف وكل رجل من المسلمين معلوما فنقول: يضاف المسلم يوما أو يومين أو ثلاثة ، ولا تزاد ضيافة الواحد من المسلمين على ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم : « الضيافة ثلاثة أيام وما زاد فهو صدقة » ويشترط قدر الطعام والأدم لكل واحد منهم للمسلمين ، فيقال : لكل رجل من المسلمين كذا وكذا رطلا من الخبز ، وكذا وكذا وطلا من الأدم ، ويكون ذلك من جنس طعامهم وإدامهم لما روى أن أهل الشام من أهل الجزية اتوا عمر رضى الله عنه وقالوا : ان المسلمين اذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم ، فقال لهم عمر رضى الله عنه : « الطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك » ويذكر علف الدواب تبنا أو شغيراً ، فأن أطلق ذكر العلف ، قال الشافعي رضي الله عنه : اقتضى التبن والحشيش لأنه أقل العلف بالاطلاق • ا هـ •

ويجوز شرط الضيافة على الغنى منهم والمتوسط ، وأما الفقير فاختلف أصحابنا فيه فقال الشيخ أبو اسحق هنا : لا يشترط الضيافة عليه وان كانت عليه الجزية ، لأن الضيافة تتكرر فلا يمكنه القيام بها ، وقال الشيخ أبو حامد وبعض أصحابنا : يجوز شرطها على الفقير ، كما يجوز شرطها على الغنى والمتوسط ، ولكن لا تساوى بينهم فى عدد من يضيف كل واحد منهم من المسلمين ، ولكن يعجل عدد من يضيفون على مراتب كما قلنا فى قدر جزيتهم قان شرط على الغنى ضيافة عشرين كان على المتوسط ضيافة عشرة ، وعلى الفقير ضيافة خمسة ولكن لا يتساوون فى جنس ، الا اذا كانوا متساوين فى قدر الجزية فانهم يتساوون فى عدد من يضيفونه ،

قال المسعودي : ولو حال الحول وبقى على واحد منهم شيء من الضيافة استوفى منه .

اذا ثبت هذا فان وفوا بما شرط عليهم من الضيافة فقد أدوا ما عليهم ، وأن امتنعوا كلهم ما عليهم ، وأن امتنع أحدهم منها أجبره الامام عليها ، وأن امتنعوا كلهم وقاتلوا الامام فقد نقضوا العهد والذمة ، فأن طلبوا بعد ذلك أن تعقد لهم الذمة بأقل من الجزية بغير ضيافة وجب العقد لهم بذلك ، ولكن يلزمهم الوفاء بالضيافة الى حين الامتناع ، لأنه قد لزمهم بالالتزام الأول ، وأنسا تسقط عنهم الضيافة بعد الامتناع ، والله تعالى أعلم ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل ولا تؤخذ الجزية من صبى لحديث معاذ قال: ((امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا) ولأن الجزية تجب لحقن الدم ، والصبى محقون الدم ، وأن بلغ صبى من أولاد أهل الذمة فهو في أمان ، لأنه كان في الأمان فلا يخرج منه من غير عناد ، فأن أختار أن يكون في الذمة ففيه وجهان احدهما : أنه يستأنف له عقد الذمة ، لأن العقد الأول كان الأب دونه ، فعلى هذا جزيته على ما يقع عليه التراضي والثاني : لا يحتاج إلى استئناف عقد لأنه تبع الآب في الأمان ، فتبعه في والثاني : لا يحتاج إلى استئناف عقد لأنه تبع الآب في الأمان ، فتبعه في الذمة ، فعلى هذا يلزمه جزية أبيه وجعه من الآب ، ولا يلزمه جزية جده من الأم ، لأنه لا جزية على الام فلا يلزمه جزية أبيها ،

فصل ولا تؤخذ الجزية من مجنون ، لأنه محقون الدم فلا تؤخذ منه الجزية كالصبى ، وأن كان يجن يوما ويفيق يوما لفق أيام الافاقة فاذا بلغ قدر سنة أخدت منه الجزية ، لأنه ليس تغليب أحد الأمرين بأولى من الآخر ، فوجب التلفيق ، وأن كان عاقلا في أول الحول ثم جن في أثنائه ، وأطبق الجنون ، ففي جزية ما مضى من أول الحول قولان كما قلنا فيمن مات أو أسلم في أثناء الحول .

قصــل ولا تؤخذ الجزية من امرأة لما روى أسلم: ((أن عمر دضى الله عنه كتب الى أمراء الجزية أن لا يضربوا الجزية على النساء ، ولا تضربوا الله عنه كتب الى أمراء الجزية أن لا يضربوا الدم فلا تؤخذ منها الجزية الا على من جرت عليه الموسى )) ولانها محقونة الدم فلا تؤخذ منها الجزية كالصبى ، ولا تؤخذ من الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ، وأن طلبت كالصبى ، ولا تؤخذ من الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ، وأن طلبت

امرأة من دار الحرب أن تعقد لها الذمة وتقيم في دار الاسسلام من غير بجزية جاز > لاته لا جزية عليها > ولكن يشترط عليها أن تجرى عليها أحكام الاسلام وان نزل المسلمون على حصن فيه نساء بلا رجال فطلبن عقد الذمة بالجيزية ففيه قولان ، احدهما : أنه لا يعقد لهن لأن دماءهن مخقونة ، فعلى هذا يقيمون حتى يفتحوا الحصن ويستبقوهن ، والثاني : أنه يجوز آن يعقد لهن الذمة وتجرى عليهن أحكام المسلمين كما قلنا في الحربية اذا طلبت عقد الذمة ، فعلى هذا لا يجوز سبيهن وما بذلن من الجزية كالهدية ، وان دفعن اخذ منهن وان امتنعن لم يخرجن من الذمة .

الشرح حديث معاذ مضى تخريجه فى الباب، وخبر أسلم أخرجه البيهقى عن زيد بن أسلم عن أبيه: « أن عمر كتب الى أمراه الأجناد أن لا يضربوا الجزية على من جرت عليه المواسى وكان لا يضرب على النساء والصبيان » ورواه من طريق أخرى بلفظ: « لا تضعوا الجزية على النساء والصبيان ، أما أسلم فهو مولى عمر رضى الله عنه من ستى عين التمر التى فتحه خالد بن الوليد ، وقيل: حبشى مخضرم روى عن أبى بكر الصديق وعبد الله بن عمر ، وقال الخزرجي فى التهذيب: روى عن أبى ، وقال الحافظ أبن حجر فى التقريب: أسلم العدوى مولى غمر ، ثقة مخضرم مات الحافظ أبن حجر فى التقريب: أسلم العدوى مولى غمر ، ثقة مخضرم مات الحافظ أبن حجر فى التقريب: أسلم العدوى مولى غمر ، ثقة مخضرم مات الحافظ أبن عبد الوهاب عبد اللطيف فى تعليقه على تقريب (١) التهذيب: المخشرم بفتح الراء عند المحدثون بمن لم يرالنبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ، الجاهلية ، ويقيده المحدثون بمن لم يرالنبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ،

الما اللغات فقوله: (أو عدله معافريا) العدل بالكسر المثل المساوى للشيء ، ومنه عدل الحسل ، قال ابن الأنسارى: العدل بالكسر ما عادله الشيء من جنسه ، والعدل بالفتح ما عادله من غير جنسه ، فال البصريون: العدل والعدل لغتان وهما المثل ، والمعافر البرود تنسب الى معافر باليمن وهم حى من همدان أى تنسب اليهم الثياب المعافرية . هكذا أفاده ابن بطال فى غرب المهذب ،

<sup>(</sup>۱) ص ٦٤ ج ١ طبعة الشيخ محمد سلطان التمنكائي صاحبة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة .

الما الأحكام فانه لا تؤخذ الجزية من صبى لقوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله والا باليوم الآخر (١) ـ الآية » فأمر بقتال أهل الكتاب الآي أن يعطوا الجزية ، والصبى لا يقاتل ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارا » ولخبر عمر . «أنه كتب الى أمراء الأجناد أن لا يأخذوا الجزية الا ممن جرت عليه المواسى » قال الشافعي رضى الله عنه في الأم: فان بذل الذمي الجزية عن ولام الصغير ، قبل له: أتبذله من مال الصغير ، لم يجز أخذه لأن الصغير لا جزية عليه ، وان قال: أبذله من مالى ، أخذه منه لأنه بذل زيادة على جزية هي على جزية ،

اذا ثبت هذا فان ولد الذمى تابع لأبيه فى الأمان ما لم يبلغ و فاذا بلغ زال حكم التبع ، وقيل له : لا يجوز اقرارك فى بلاد الاسسلام بغير الجزية ، فان لم يبذل الجزية صار حربا لنا ، وان اختار أن يبذل الجزية فهل يفتقر الى استئناف عقد الذمة ؟ فيه وجهان ، أحدهما لا يفتقر الى استئناف عقد لأنه عقد دخل فيه قبل البلوغ ، فاذا بلغ لزمه كاسلام أبيه فعلى همذا يلزمه جزية أبيه ، فان كان أبوه قد بذل فى جزينه أكثر من ذينار لزم الولد مثل ذلك ، فان قال هذا الابن : لا ألتزم الا بالدينار لم يقبل منه الا ان امتنع بالقتال ثم بذل الدينار ، فانه يجب قبوله منه ، ولا يلزم الولد جزية الثانى : أنه يفتقر الى استئناف عقد \_ وهو الأصح \_ لأن عقد الأب انما الثانى : أنه يفتقر الى استئناف عقد \_ وهو الأصح \_ لأن عقد الأب انما كان لنفسه ، وانما يتبعه الولد لصغره ، فاذا بلغ زيل التبع ، فعلى هذا يرفق الإمام به ايلتزم أكثر من الدينار ، فان لم يرض الا بالتزام الدينار لا غير ، وجب قبول ذلك منه وان كان أبوه قد التزم أكثر منه ،

بر قسسرع فان بلغ الذمى غير رشيد فان الحجر لا يفك عنه ، فان التفق السفيه ووليه على عقد الذمة له وبذل الجزية عقدت له الذمة . وان امتنعا من ذلك أخرج من الاسلام ، وان اختلف السفيه ووليه فطلب أجدهما

<sup>(</sup>١) الاية ٢٩ من سورة التوبة .

أن يعقد الذمة للسفيه بالحرية وامتنع الآخر ، كان الاعتبار بارادة السفيه من ذلك ، لأنه تسبب في حقن دمه .

وبكل ما قلنا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور ، وقال ابن المنذر : ولا أعلم عن غيرهم خلافهم •

قوله: (ولا تؤخذ الجزية من مجنون الخ) فجملة ذلك أنه لا تؤخذ الجزية من المجنون المطبق، ومن أصحابنا الخراسانيين من قال: تؤخذ منه الجزية ، لأن حالات جنونه كحالات فومه ، وليس بشيء لقوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر (١) ـ الآية » وفيها أربعة أدلة ، أحدها: قوله تعالى: «قاتلوا » والمجنون لا يقاتل ،

ثانيها : قوله تعالى : « ولا يدينون دين الحق » والمجنون لا يدين .

ثالثها: قوله تعالى: « حتى يعطوا الجزية » ومُعناه حتَى يضمنوا والمجنون الا يصح منه الضمان .

رابعها : قوله تعالى : « وهم صاغرون » ومعناه راضون بجريان أحكام الاسلام عليهم ، والمجنون لا رضى له .

اذا ثبت هذا فان كان يجن يوما ، أو يجن فى بعض الحول دون بعض لفقت أيام الافاقة ، فمتى بلغت حوالا وجبت عليه الجزية ، فان أفاق النصف الأول من الحول وجن النصف الثانى فهل يجب عليه الجزية فى النصف ؟ فيه قولان ، كما لو كان مشركا فأسلم أو مات فى نصف الحول ، وان جن النصف لأول من الحول وأفاق الشانى - فان اتصلت به الافاقة حولا - وجبت عليه الجزية فى آخره ، وان لم تتصل لفقت الافاقة على ما مضى ، هذا نقل الشيخ أبى حامد ، وقال القفال : اذا جن يوما وأفاق يوما أو جن فى بعض الحول وأفاق فى بعض الحول ، فان الاعتبار بآخر الحول ، فان كان مفيقا لزمته الجزية للحول ، وان كان مجنونا فيه لم تلزمه الجزية للحول ، كما أن

<sup>(</sup>١) الأية ٢٩ من سورة التوبة .

لاعتبار في يسار العاقلة واعسارهم آخر الحول • وقال أبو حنيفة : يعتبر أكثر الحول • وهو أحد الوجهين عند أصحاب أحمد •

والوجه الثانى: تلفق أيام افاقته لأنه لو كان مفيقًا فى الكل وجبت لجزية ، فاذا وجدت الافاقة فى بعض الحول وجب فيما يجب به لو انفرد ، فعلى هذا الوجه فى أخذ الجزية وجهان :

أحدهما : أن أيامه تلفق ، فاذا كملت حوالا أخذت منه ، لأن ألحذها قبل ذلك أخذ لجزيته قبل تمام الحول قلم يجز كالصحيح .

والثانى: يؤخذ منه فى آخر كل حول بقدر ما أفاق منه كما لو أفاق فى بعض الحول افاقة مستمرة، وأن كان يفيق ثلث الحول ويجن ثلثيه وبالعكس ففيه الوجهان كما ذكرنا، فإن استوت أفاقته وجنونه لفقت أفاقته مكذا أفاده ابن قدامة فى المغنى .

دليلنا أن أيام الجنون لا جزية فيها بدليل أنها لو اتصلت لم تجب عليه الحزية ، ولا مزية لأحدهما على الآخر ، فاعتبر كل واحد منهما بنفسه .

قوله: ( والا تؤخذ الجرية من امرأة ) فجملة ذلك أن الله تعالى لما أوجب علينا قتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليهوم الآخر ، وكانت المرأة لا تقاتل ، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: «خذ من كل حالم » ولم يقل وحالمة ، ولما رويناه عن عمر أنه كتب الى أمراء الأجناد أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان ، لذلك كله لا تؤخذ الجزية من المرأة ، قال الشافعي رضى الله عنه : اذا بذلت المرأة الجزية عرفها الامام أنها لا تجب عليها ، فان بذلتها بعد ذلك قبلها الامام منها ، وتكون هبة منها تلزمه بالقبض ، فان شرطت على نفسها الجزية ثم امتنعت بعد ذلك لم تجبر عليها ، لأنها لا تلزمها بالبذل ا ه .

فأن دخلت المرأة دار الاسلام بأمان للتجارة لم يؤخذ منها شيء سن تجارتها ، لأن لها المقام في دار الاسلام بغير عوض على التأييد وان دخلت

الحجاز للتجارة بأمان جاز أن يشترط عليها العوض ، لأنهما ممنوعة من الايقامية بالحجاز .

وافا بذلت المرأة الجزية لتصير الى دار الاسلام فلا يؤخذ منها شيء فاذا بذلت شيئًا رد اليها ، لأنها بذلته معتقدة أنه عليها ، وأن دمها لا يحقن الا به ، فأشبة من أدى مالا الى من يعتقد أنه له فتبين أنه ليس له .

فسوع اذا حاصر الامام حصنا فيه رجال ونساء وصبيان ما متنع الرجال من أداء الجزية وبذلوا الجزية عن النساء والصبيان لم يقبل ذلك كانه لا يجوز أن تؤخذ الجزية ممن الا تجب عليه ، وتترك ممن تجب عليه ، وان كان فى الحصن نساء لا رجل معهم فطلبن الامام أن يعقد لهن لذمة وبذلن الجزية فقيه قولان ، أحدهما : لا يجوز له أن يعقد لهن الذمة بل يتوصل الى فتح الحصن ويسبيهن ، لأنهن غنيمة للمسلمين ، والشانى وهو أحمد بن حنبل وأصحابه وأكثر فقهاء الأمصار : يلزمه أن يعقد لهن الذمة بغير جزية على أن تجرى عليهن أحكام الاسلام كما قلنا فى الحربية ، وان أخذ الامام منهن على ذلك مالا \_ فان لم يعلمهن أن الجزية لا تجب عليهن - وجب رده اليهن ، وان أعلمن أو علمن ذلك لم يجب رده اليهن ،

فَـــوع . لا تؤخذ الجزية من الخنثى المشكل ، لجواز أن تكون المواة .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

قصل ولا يؤخذ من العبد ولا من السيد بسببه لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: (( لا جزية على معلوك)) ولأنه لا يقتل بالكفر فلم تؤخذ منه الجزية كالصبى والمرأة ، ولا تؤخذ ممن نصفه حر ونصفه عبد ، لأنه محقون الدم فلم تؤخذ منه الجزية كالعبد ، ومن أصحابنا من قال: فيه وجه آخر ، أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الحرية ، لأنه يملك من المال بقدر ما فيه من الحرية ، وأن اعتق العبد نظرت لله فان كان المعتق مسلما للم عقلت له اللمة بما يقع عليه التراضى من المجزية ، وإن كان ذميا ففيه وجهان احدهما:

أنه يستأنف له عقد الذمة بما يقع عليه التراضى من الجزرة ، لأن عقد الولى كان له دون العبد ، والثانى : يلزمه جزية المولى لآنه تبعمه في الأمان فلزمه جزيته ،

فصلل وفي الراهب الغاني قولان بناء على القولين في فتلهما للمنا في فقالهما للمنا في فقالهما المجزبة ، ليحقن بها دمهما وأن قلنا : انه لا يجوز قتلهما لم تؤخذ منهما لأن دمهما معتقون ، فلم تؤخذ منهما الجزبة كالصبي والمرأة ، وفي الفقير الذي لا كسب له قولان أحدهما : أنه لا تجب عليه الجزبة ، لأن عمر رضى الله عنه جعل أهل الجزبة طبقات ، وجعل ادناهم الفقير المعتمل دل على أنها لا تجب على غير المعتمل ، ولاته أذا لم بجب خراج الأرض في أرض لا نبات لها لم بجب خراج الرقاب في رقبة لا كستب لها ، فعلى هذا يكون مع آلاغنياء في عقد الذمة ، فاذا أيسر استؤنف الحول وغير المعتمل كالثمن والأجرة ، ولأن المعتمل وغير المعتمل يستوبان في القتسل وغير المعتمل كالثمن والأجرة ، ولأن المعتمل وغير المعتمل يستوبان في القتسل بالكفر . فاستوبا في الجزية ، فعلى هذا بنظر الى الميسرة ، فاذا أيسر طولب بجزية ما مضى ، ومن أصحابنا من قال : لا ينظر لائه يقدر على حقن الدم يقدر على الصوم ، فعلى هذا بقول له : أن توصلت الى اداء الجزية خليناك ، وقد تفعل نبذنا البك العهد .

الشرح أثر عمر: « لا جزية على مملوك » ورد فى ألمغنى لابن هدامة من كتب الحنابلة مرفوعا بلفظ: « لا جزية على العبد » وقال: وعن ابن عمر مثله • قلت: قال ابن حجر فى تلخيص الحبير: روى مرفوعا. وموقوفا على عمن وليس له أصل •

وإما الفقير المعتمل فقد قال فى فتح البارى: واختلف السلف فى أخذها من الصبى فالجمهـور قالوا: لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ، وكذا لا تؤخذ من شيخ فان والا زمن، ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير و الهده

أما اللغان فقوله: (الفقير المعتمل) العامل هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله، ومنه قيال اللذي يستخرج الزكاة عامل،

والعمل المهنة والفعل ، والجمع أعمال وعمل عملا وأعمله غيره واستعمله ، واعتمل الرجل عمل بنفسه ، أفشد سيبويه :

ان الكريم وأبيك يعتمــــل ان لم يجد يوما على من يتكل فيكتسى من يعدها ونكتحل

قال في اللسان: أراد من يتكل عليه ، فحذف عليه هذه . وزاد (على ) ... قدمة و أن ترى أنه يعتمل ان لم يجد من يتكل عليه ؟ وقيل: العمل لغيره ، والاعتمال لنفسه و قال الأزهرى: هذا كما يقال: اختدم اذا خدم نفسه ، واقترا اذا قرأ السلام على نفسه ، واستعمل فلان غيره اذا سأله أن يعمل له ، واستعمله طلب اليه العمل ، واعتمل اضطرب في العمل واستعمل فلان اذا ولى عملا من أعمال السلطان و وفي حديث خيبر: « دفع اليهم أن يعتملوها من أموالهم » الاعتمال افتعال من العمل ، أي أنهم تومون بما يحتاج اليه من عمارة وإزراعة وتلقيح وحراسة ونحو ذلك وأعمل فلان ذهنه في كذا وكذا اذا دبره بفهمه ، ولأعمل رأيه وآلته ولسانه واستعمله عمل به و قال الأزهرى: عمل فلان العمل يعمله عملا فهو عامل ، واستعمله عمل به و قال الأزهرى: عمل فلان العمل يعمله عملا فهو عامل ، والمنتملة و فيرها و والمعتمل قد يكون المكتسب بألعمل من الصناعة وغيرها .

اما الأحكام فانه لا تجب الجزية على العبد ولا على سيده بسببه لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا جزية على العبد » وقد مضى اكلام عليه واأنه لا أصل له ، وكذلك ما روى موقوفا على عمر ، الا أنه لا مخالف لهذا القول ، والعمل عليه ، فإن كان بعضه حرا وبعضه عبدا لم جب عليه الجزية ، ومن أصحابنا من قال: تجب عليه من الجزية بقدر ما فيه من الحرية ، وليس بشيء ، لأنه لا يقتل بالكفر ، فلم تجب عليه الجدزية كالصبى والمرأة ، فإن أعتق العبد لله فإن كان من عبدة الأوثان قيل له : اقرارك قي دار الاسلام مشركا لا يجوز ، فإما أن تسلم وإما أن نبلغك دار الحرب ، وتكون حربا لنا ، وإن كان من أولاد أهل الذمة قيل له : اقرارك في دار الاسلام بغير جزية لا يجوز ، فإن اخترت أن ترجع إلى بلاد الحرب في دار الاسلام بغير جزية لا يجوز ، فإن اخترت أن ترجع إلى بلاد الحرب

وتكون حربا لنا فارجع ، وان اخترت عقد الذمة ببدل البجزية تقررنالله . فان اختار عقد الذمة ببذل البجزية نظرت حد فان كان أعتقه مسلما حكانت جزيته ما يقع عليه التراضى وإن كان الذى أعتقه ذميا فهل يفتقر الى عقد الذمة بما يقع عليه التراضى من البجزية ولا يفتقر الى عقد الذمة ؟ بل تلزمه جزية مولاه ؟ وجهان ، حكاهما الشبح أبو السحق هنا ووجههما ما ذكرناه فى الصبى اذا بلغ ،

قال ابن لمندر: أجمع من نعفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد ، وذلك لما ذكر من الخديث ، ولأنه محقول الدم فأشبه النساء والصبيان ، أو ألا مال فأشبه الفقير العاجز قال ابن قدامة فى المغنى: ويحتمل كلام الخرقي ايجاب الجرية عليه يؤديها سميده ، وروى ذلك أيضا عن أحمد ، وروى عن عسر بن الخطاب أنه قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا منا فى أيديهم ، لأنهم أهل خراج ببيم بعضهم بعضا ، ولا يقرن أحدهم بالصغار بعد اذ أنقذه الله منه ، قال أحمد : أراد أن يوفر الجهزية ، الأن المنطم اذا اشتراه سقط غنه أداء ما يؤخذ منه ، والذمي يؤدي عسه وعن ملكوكه خراج جماجمهم ، قال : وروى عن على مشل حديث عمر ، ولأنه مكلف قوى مكتسب فوجب عليه الجزية كالحر ، والأول أولى اه .

فسرع وهل تؤخذ الجزية من الشيوخ الذين لا قتال فيهم ومن الزمنى وأصحاب الصوامع المشتغلين بالعبادة ؟ من أصحابنا من قال : فيه قولان بناء على القولين في جواز قتلهم اذا أسروا ، ومنهم من قال : لا يقرون بغير الجزية قولا واحدا • والفرق بين القتل والجزية أن القتل يجرى مجرى القتال ، فاذا لم يكن فيه قتال لم يقتل ، والجزية أجرة المسكن فلم تسقط عنهم •

وهل تجب البجزية على الفقير الذي ليس بمعتمل ؟ فيه قوالان ، أحدهما : لا تجب عليه الجزية ، وبه قال آبو حنيفة ، وفال أصحاب أحمد : لا تجب على الفقير العاجز من أدائها ، لأن عمر رضى الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات ، جعل أدناها على الفقير المعتمل ، فيدل على أن غير المعتمل لا شيء

عليه ، ولأن الله تعالى قال: « لا يكلف الله نفسا الا وسعها (١) » ولأن هذا مال يجب بحلول الحول فلا يلزم الفقير العاجز كالزكاة والعقل • ولأن الخراج ينقسم الى خراج أرض وخراج رءوس ، ثم ثبت أن خراج الأرض على قدر طاقتها ، وما لا طاقة له لا شيء عليه ، كذلك خراج الرءوس ا هـ •

فعلى هذا ان طلب من الامام أن يعقد له الذمة عقد له الذمة على شرط جريان أحكام الاسلام عليه ، فاذا أيسر استؤنف له الحول ، فاذا تم طولب بالجرزية والقول الثانى : تجب عليه الجرزية لقوله : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر – (٢) الآية » فأمر بقتال أهل الكتاب الى أن يعطوا الجزية ومعناه حتى يضمنوا ولم يفرق ، ولأنه مشرك مكلف حر . فلم يجز اقراره بدار الاسلام من غير جزية كالمعتمل ، فاذا قلنا بهذا فقيله وجهان أحدهما : تعقد الذمة بالجزية فى ذمته ، وينظر الى أن يوسر ، لقوله تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسره (٢) » والثانى : لا يقرد الا يمكنه أن يدفع الجزية ، فان قدر على تحصيلها والا رددناه الى دار الحرب ، الأنه يمكنه أن يمنع وجوبها عليه بالاسلام ، هذا ترتيب العراقيين من أصحابن ، وقال الخراسانيون : في الفقير غير المعتمل قولان ، واختلفوا في موضع واحدا ، ومنهم من قال : القولان في الدفع ، وأما الوجوب فيجب قولا واحدا ، ومنهم من قال : القولان في الوجوب .

فرع هل تجب الجزية على أهل الصوامع من الرهبان ؟ قد مضت الاشارة الى هذا آنفا وأن فيه قولين أحدهما : لا جزية على أهل الصوامع من الرهبان وهو أحد الاحتمالين عند أصحاب أحمد • والثانى : وجوبها عليهم وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض على رهبان الميارات الجزية على كل راهب دينارين ، ووجه ذلك عموم النصوص ، ولأنه كافي صحيح قادر على ألاء الجزية فأشبه الشماس • ووجه القول الأول أنه محقون الدم بدون الجزية فلم تجب عليه كالنساء ، وقد ذكرنا أنه

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨٠ من سورة البقرة .

يحرم قتلهم ، والنصوص مخصوصة فى النساء وهؤلاء فى معناهن ، ولأنه لا كسب له فأشب الفقير غير المعتمل ، وذهب ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم ، قال مطرف وابن الماجشون : هذا اذا لم يترهب بعد فرضها ، فانا فريضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه ،

### قال المصنف رحه الله تعالى

فصــل ويثبت الامام عدد أهل الذمة واسهاءهم ، ويحليهم بالصفات التي لا تتغير بالأيام ، فيقول : طويل ، أو قصير ، أو ربعة ، أو أبيض ، أو أسود ، أو أسسور ، أو أشسقر ، أو أدعج العينين ، أو مقرون الحاجبين ، أو آقنى الانف ، ويكتب ما يؤخذ من كل واحد منهم ، ويجعل على كل طائفة عريفا ليجمعهم عند أخذ الجزية ، ويكتب من يدخل معهم في الجزية بالبلوغ ، ومن يخرج منهم بالموت والاسلام ، وتؤخذ منهم الجزية برفق كما تؤخذ سائر الديون ، ولا يؤذيهم في أخذها يقول ، ولا فعل ، لانه عوض في عقد ، فلم يؤذهم في أخذه بقول ولا فعسل كأجرة الدار ، ومن قبض منه جزيته كتبت له براءة ، لتكون حجة له اذا احتاج اليها ،

فصحال وان مات الامام أو عزل وولى غيره ولم يعسرف مقدار ما عليهم من الجزية رجع اليهم في ذلك ، لأنه لا تمكن معرفته مع تعلر البينة الا من جهتهم ، ويحلفهم استظهارا ؛ ولا يجب ، لأن ما يدعونه لا يخسالف الظاهر ، فان قال بعضهم : هو دينار ، وقال بعضهم : هو ديناران أخذ من كل واحد منهم ما اقر به ، لأن اقرارهم مقبول ، ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض ، لأن شهادتهم لا تقبل ، وان ثبت بعد ذلك باقرار أو بينة أن الجسزية تانت أكثر ، استوفى منهم ، فان قالوا : كنا ندفع دينارين ، دينارا عسن الجزية ، ودينارا هدية ، فانقلول قولهم مع يمينهم ، واليمين واجبة ، لأن الجزية ، ودينال الظاهر ، وان غلب منهم رجل سنين ثم قدم وهو مسلم ، وادعى أنه أسلم في أول ما غاب ، ففيه قولان احدهما : أنه لا يقبل قوله ويطالب بجزية ما مضى في غيبته في حال الكفر ، لأن الأصل بقاؤه على الكفر ، واثانى : أنه يقبل لأن الأصل براءة الذمة من الجزية .

الشرح قوله: (ربعة) أى معتدل وحرف الهاء فى المذكر لغـة وفتح الباء فيهما لغة ، ورجل مربوع مثله ، قوله: (أدعج العينين أى شديد سواد مقلتيهما وشدة بياض بياضيهما قال فى المصباح: دعجت دعجا من باب

تعب وهو سعة مع سهواد ، وقيل شدة سوادها فى شدة بياضها فالرجل آدعج والمرأة دعجاء ، والجمع دعج مثل أحمر وحمراء وحمر ، قوله : ( مقدون الحاجبين ) هو التقاء طرفيهما ، وهو مذموم وضده البلج وهو أن ينقطما حتى يكون ما بينهما نقيا من الشعر ، وهو محمود هكذاا أفاده ابن بطال : وقد وله : ( أقنى الأنف ) قال : القنا احديداب الأنف مسع ارتفاع قصبته ، أه ، والاستظهار من استعمال الظهير ، وقد كان الرجل اذا سافر أخذ مع بعيره بعيرا آخر خوفا أن يعيا بعيره فيركب الآخر ، والبعير هو الظهر ، فيكون معنى الاستظهار الأخذ بالحرم واليقين حتى يكون الأمن ظاهرا لا خفاء فيه ،

اما الأحكام فاذا عقد الامام الذمة لقوم فانه يكتب أعدادهم \_ وهو باب من أبواب الدقة والضبط اذ يسمى في زمامنا تحقيق الشخصية ، أو الفيش والتشبيه • فاذا عرفت أن الشيخ أبا اسحق الشيرازي رحمـ الله تعالى كاز، من مواليد آخر القرن الرابع وكانت وفاته آخر الربع الثالث من القرن الخامس أدركت أن دولة الإسلام هي صاحبة الفضل على العالم في ا يجاد هذا النظام والذي أصبح عاما ينتظم جميع الناس ، حيث يحمل كل شخص هوية تحتوى أوصافه ، والا تخرج عما أفاده صاحب المهذب هنا ، من كتابة أعدادهم في الديوان ، وكتابة أسمائهم ، ووصف كل واحد منهم بالصفة التي لا تختلف على مرور الأيام من الطول أو القصر أو البياض أو السواد، وما أشبه ذلك • ويجعل على كل عشرة أو عشرين على ما يراه \_ عريفًا ، ليخبره بمن يخرج منهم من الجزية بالموت والاسلام ، ولمن يدخل من أولادهم بالبلوغ بالجزية ، والذي يقتضي المذهب أن العريف يكون مسلما لأن أهلُ النَّمة غير مأمونين على ذلك ، وتؤخذ منهم الجزية • كما تؤخذ ،ن غير أذى في قول أو فعل ، ويكتب لمن أخذ منه جزيته كتابا ليكون له حجة اذا طلبه • وروى أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم أأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من ظلم معاهدا أبو انتقصه أو كلفه فُوق طاقتــه أو أخذ شــيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ٧٠

اذا مات الامام أو عزل قام غيره مقامه فانه ينظر في أهل مسسألة الذمة \_ فان كان الامام الذي قبله عقد لهم الذمة عقدا صحيحا \_ أفرهم عليه ، لأنه عقد مؤيد ، وان فاسدا غيره الى الصحة ، لأنه متصوب لمصالح المسلمين ، وهذا من مصالحهم ، فان ادعى قوم من أهل الذمة أن الامام عقد لهم ولا بينة رجع اليهم لأنه ألا يمكنه التوصيل الا من جهتهم ، فان ادعوا أنه عقد لهم الذمة على أقل من دينار قيل لهم : هذا عقد فاسد ، فاما أن تعقدوا عقدًا صحيحا والا رددناكم الى دار الحرب، وكنتم حربا لنا ، لأن أقل البجزية دينار • قيل للشيخ أبي حامد : اليس الثوري يجيز العقد بمب أداه اليه اجتهاد الامام ؟ فيجب اذا صح عقد الامام لهم بدون الدينار أن لا ينقص حكمه • فقال : ان الاجماع قد حصل بعــد الثورى أن الجزية لا يجوز أن تنقص عن دينار ، وان ادعوا أن الأول عقد لهم الذمة على دينار عن كل رجل منهم فالقول قولهم مع أيمانهم ، واليمين ها هنا مستحبة ، لأن دعواهم الا تخالف الظاهر ، فان أسلم منهم اثنان وعدلا وشهدا أن الامام الأول عقد لهم الذمة على أكثر من دينار ، وشهد بذلك رجلان مسلمان من غيرهم ، أخذوا بما عقد عليه الأول ، لأن ذلك قد لزمهم ، فأن فال بعضهم عقد لنا الذمة على دينارين عن كل رجل منهم ، فيجب قُبُوله ، وان قالوا : كنا تؤدى الى الأول عن كل رجل دينارين دينارا جزيه ودينارا تطوعا . فالقول قولهم مع أيمانهم ، لأنه لا يعلم الا من جهتهم ، واليمين ههنا واجبة . رأن دعواهم تخالف الظاهر . فمن حلف لم يلزمه الا دينار ، ومن نكل لزمه الديناران ، وان غاب ذمي ثم قدم وهو مسلم وادعى أنه أسلم من حين غاب ففيه قولان أحدهما : يؤخذ بجزية ما مضى من السنين ، لأن الأصل بقاؤه على الكفر • والثاني: يقبل قوله مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الجزية الله تعالى أعلم •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

#### باب عقد الذمة

لا يصبح عقد الذمة الا من الإمام أو ممن فوض اليه الامام ، لانه من المصالح العظام ، فكان الى الامام . ومن طلب عقد الذمة وهو ممن يجوز اقراره على الكفر بالجزية وجب العقد له ، لقوله عز وجل : (( قاتلوا الذين (١) لا يؤمنون بالله ولا بالبوم الأخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق )) ثم قال : (( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) فدل على أنهم اذا أعطوا الجزية وجب الكف عنهم ، ورؤى بريدة رضى الله عنه : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث أميرا على جيش قال: اذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم الى الدخول في الاسلام ، فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، وان أبوا فادعهم الى اعطاء الجزية ، فأن فعلوا فاقسل منهم وكف عنهم ") ولا يجوز عقد الذمة الا بشرطين ، بذل الجزية ، والنزام احكام المسلمين في حقوق الآدميين ، في العقود ، والمعاملات ، وغرامات المتلفات . فان عقيد على غير هذين الشرطين لم يصح العقد ، والدليل عليه قوله عز وجل: ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطسوا الجسزية عن يد وهم صاغرون " والصفار هو أن تجرى عليهم أحكام المسلمين ، ولا فرق بين الخيابرة وغيرهم في الجزية ، والذي يدعيه الخيابرة أن معهم كتابا من على إن ابي طالب كرم الله وجهه بالبراءة من الجزية لا أصل له ، ولم يذكره أحد من علماء الاسلام ، واخبار اهل النمة لا تقبل ، وشهادتهم لا تسمع .

الشرح قوله تعالى: قاتلوا الذين الا يؤمنون الآية ، مضى بيانها في غير موضع ، وحديث بريدة ، أخرجه مسلم والترمذي وصححه ابن ماجه وأحمد في مسنده وقد مظى في دعوة الأمير عدوه قبل القتال من الجهاد والسير بلفظه كاملا .

أما اللغات فقوله: (عن يد) قال ابن عباس: يدفعها بنفســـه غير

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة التوبة .

مستنيب فيها أحدا وروى أبو البحترى عن سلمان قال : مذمهمين • وروى معمر عن قتادة قال : عن قهر • وقيل : عن بعض انعام منكم عليهم لأنهم اذا أخذ منهم العجزية فقد أنعم عليهم بذلك • قوله : (الخيابرة) أى أهل خيبر•

اما الأحكام فانه لا يصح عقد الذمة الا من الامام أو من النائب عنه ، لأنه من المصالح العظام ، وإذا طلب قوم أن يعقد لهم الذمة وهم ممن يجوز لهم عقدها \_ قال أصحابنا البغداديون وجب على الامام عقدها لهم • وقال الخراسانيون : فيه وجهان أحدهما : لا يجب عليه الا أن يرى المصلحة في عقدها لهم كما قلنا في الهدنة • والثاني يجب عليه ، وهو الأصح ، فدل على أنهم أذا بذلوا الجزية وجب دفع القتال عنهم لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذا بعث أميرا على سرية الى آخر ما ساق المصنف من رواية بريدة رضى الله عنه •

مسيالة قال أصحابنا البغداديون : والا يصح عقد الذمة الا مؤبدا ، اذ هو عقد يتولاه الامام أو من ينوب عنه الأنه من المصالح العظام ، وأهل الكتاب أو أهل شبه الكتاب هم الطرف الآخر .

ويقول الدكتور عبد الحميد متولى (١) فى كتابه القيم ( مبادىء ظام الحكم في الاسلام ) •

ان بعض علماء الشريعة وفقهاء القانون الدستورى الوضعى \_ فيما لاحظنا \_ يقررون أن الاسلام \_ شأنه شأن الأنظمة الديموقراطية الحديثة \_ يأخذ بمبدأ مساواة الأفراد أمام القانون • على أنه يبدو لنا أنه اذا كان الاسلام قد جاء \_ في ميدان المساواة \_ بأحكام الا تسمو عليها شريعة من الشرائع السماوية ، ولم يكن يدانيها حين ظهوره \_ تشريع من التشريعات الوضعية ، فهدم الكثير من الأوضاع والعادات المنافية للمساواة التي كانت سائدة في الجاهلية ، أنه مما يعد مجافيا للحقيقة ، منافيا للواقع أن يقال :

<sup>(</sup>۱) الدكتور عبد الحميد متولى هو استاذ القانون الدستورى والأنظمة السياسية بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية .

ان الاسلام يأخذ بمبدأ المساواة بين الأحرار والأرقاء ، كما أن للمرأة مركزا خاصا يختلف عن مركز الرجل ثم عرج على حالات الذميين فقال :

# الذميون (أو أهل الذمسة ) ومبدأ المساواة في الاسلام

يجدر بنا هنا أن نبين أولا ماذا يقصد بالذميين ، ثم نبين ما لهم فى الاسلام من حقوق ، ومركزهم بالنسبة لغيرهم من رعايا الدولة الاسلامية من المسلمين ، والى أى حد يتساوون بهم ثم قال عن الذميين .

هم أهل الكتاب ( وكانوا عادة من اليهود والنصارى ) الذين يقيمون داخل حدود الدولة الاسلامية (أو ما يطلق عليها دار الاسلام) ويقرون لها بالولاء والذمة والطاعة • وسموا ( ذمين ) أو (أهل ذمة ) لأنهم قوم منحوا ميئاق أو معاهدة ( ذمة ) ويستمتعون بها بحقوق معينة ثم قال : الى أى حد تلبق المساواة فيما بين المسلمين والذميين في الدولة الاسلامية ؟

يسبوى الاسلام بين المسلمين والذميين فى كثير من الشروان ، فهو يكفل لهؤالاء كما يكفل لأولئك حريتهم الشخصية ، وحرية ابداء الرأى ( بالشروط التى سبق لنا بيانها ) وحرية العقيدة وحرية اقامة الشيائل الدينية ، كما يكفل حماية أموالهم ونوسهم واعراضهم ، وحرية نشاطهم في الميدان الاقتصادى .

كما أن الاسلام يؤمن الذميين \_ كما يؤمن المسلمين \_ ضد العوز والحاجة ، وفي ذلك يذكر عن عمر أنه وجد شيخا يهوديا ضريرا يتكفف الناس ، فأخذه عمر الى خازن بيت المال فقال : « انظر هذا وضرباءه ، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم » •

حرمة الملكية \_ كما يسوى الاسلام بين المسلمين والذميين في احترام حقوقهم في الملكية ثم ساق أمثلة ،

آمام القضاء \_ وذكر أمثلة على المساواة التامة بين المسلمين والذميين أمام القضاء •

والكتاب يتعرض لكثير من الاعتراضات التي توجه للنظام لاسلامي بالتنفيذ والتحليل والاجابة فجزى الله صاحبه عن عمله خير الجزاء •

ونرجع الى عقد الذمة ، فاذا طلب قوم من الكفار أن تعقد لهم الذمة وهم ممن يجوز لهم عقدها \_ قال أصحابنا البغداديون : وجب على الاءام عقد لها . وقال الخراسانيون: فيه وجهان ، أحدهما: لا يجب عليه الا أن يرى المصلحة في عقدها لهم كما قلنا في الهدنة • والثاني : يجب عليه وهر الأصح لقوله تعالى: « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ــ الآية » (١) فأمر بقتال أهل الكتاب الى أن يبذلوا الجزية ، فدل على أنهم اذا بذلوا الجزية وجب دفع القتال عنهم م وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته تقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : ( اغزوا بسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ، وإذا الهيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال \_ أو خلال \_ فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ادعهم الى الاسلام فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على الهاجرين ، فان أبوا أن يتحــولوا منهــا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم الذي يجرى على المسلمين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء الا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فان هم أبوا فسلهم الجزية فأن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، وان أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم ، واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، قلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك ، وذمة أصحابك ، فانكم أن تحفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تحفروا ذمة الله وذمة رسوله ، واذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة التوبة .

حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فانك لا تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ » رواه مسلم وأصحاب السنن وأحمد .

مسمالة قال البغداديون من أصحابنا: ولا يصح عقد الذمة الا مؤابدا ، وقال الخراسانيون: فيه وجهان ، أحدهما: يصح مؤقتا ، فانه عقد أمان فصح مؤقتا كالهدنة ، والثانى: الا يصح الا مؤبدا وهو الأصح ، لأن عقد الذمة انما يصح بالتزام أحكام المسلمين وذلك يقتضى التأييد ،

اذا ثبت هذا فان عقد الذمة انما يصح بشرطين أحدهما: أن يجعل عليهم جزية في كل حول على ما مضى • والثاني أن يلتزموا بأحكام المسلمين ف حقوق الآدميين لقوله تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله والا باليوم الآخر ــ الآية » ومعنى قوله تعالى : « حتى يعطوا الجــزية عن يد وهم صاغرون » لم يلتزموها ، كقوله تعالى : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وكتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (١) » والمراد به التزموا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . وسميت الجزية جزية لأنها من جزى يجزى اذا قضى • قال الله تبارك وتعالى : « واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا (٢<sup>)</sup> » أى لا تقضى • ويقول العرب : جزيت ديني اذا قضيت ، ومعنى قوله : « عن يد » فكما مضى وأما الصغار فقال الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر : « هو جريان أحكام الامام عليهم ، الأنهم اذا تحاكموا اليه حكم عليهم بحكمه ، وهذا ذل لهم وصغار ، لأنهم يعتقدون بطلانه ، والا يقدرون على الامتناع منه • قال في الأم: « الصفار هو التزامهم لجريان أحكامنا عليهم في عقد الذمة » . فيكون الصغار على ما قاله في الأم : هو نفس الترامهم لجريان أحكام الاسلام ، وعلى ما قاله في المختصر : الصغار هو جريان أحكام الاســـــلام عليهم ، والصحيح ما قاله في الأم وقال الشافعي أيضًا : الصغار أن تؤخذ منهم الجزية وهم قيام والآخذ جالس • وقال بعضهم : الصفار أن تؤخذ منهم الجزية وهم قيام الى اليسار .

ف ولا فرق في الجزية بين يهود خيبر وغيرهم ، وما يدعيه

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٤ من سورة البقرة .

أهل خيبر أن معهم كتابا من على رضى الله عنه باسقاط الجزية عنهم لا يصح ، لأنه لم يذكره أحد من علماء المسلمين ، ولأنهم ادعوا فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية رضى الله عنهما ، وتاريخه بعد موت سعد . وقبل اسلام معاوية رضى الله عنهما ، اذ أن سعدا مات بعد الخندق بشهر حيث رمى , برمح قطع أكحله ومعاوية انما أسلم عام الفتح .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصيل وان كان أهل الذمة في دار الاسلام أخدوا بلبس الفيدار وشد الزنار والفيار أن يكون فيما يظهر من ثيابهم ثوب يخالف لونه لون ثيابهم كالأزرق والأصفر ونحوهما ، والزنار أن يشدوا في أوساطهم خيطا غليظا فوقً الثياب، وأن لبسوا القلانس جعلوا فيها خرقا ليتميزوا عن قلانس السلمين. لا روى عبد الرحمن بن غنم في الكتاب الذي كتبه لعمر حين صالح نصاري الشام : (( فشرطنا أن لا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ، ولا عمامة ، ولا نطين ، ولا فرق شعر ، وأن نشط الزنانير في أوساطنا )) لأن الله عز وجل أعز الاسلام ، وأهله ، وندب الى اعزاز أهله ، واذل الشرك وأهله ، وندب الى اذلال أهله ، والدليل عليه ما روى ابن عمر رضى آلله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( بعثت بين يدى الساعة بالسيف ، حتى يعبد الله ولا يشرك به شيء ، وجعل الصغار والذل على من خالف أمرى )) فوجب أن يتميزوا عن السلمين لنستعمل مع كل واحد منهم ما ندبنا اليه ، وأن شرط عليهم الجمع بين الفيار والزنار أخذوا بهما ، وان شرط أحدهما أخذوا به ، لأن التمييز يحصل بأحدهما ، ويجعل في اعتماقهم خاتم ليتميزوا به عن المسلمين في الحمام ، وفي الأحوال التي يتجردون فيها عن الثياب ، ويكون ذلك من حديد أو رصاص أو نحوهما ، ولا يكون من ذهب أو فضـة لأن في ذلك اعظاما لهم • وان كأن لهم شعر أمروا بجز النواصي ، ومنعوا من أرساله كمنا تصنع الأشراف والأخيار من المسلمين ، لما روى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر على نصارى الشام: (( وشرطنا أن نجز مقادم رءوسنا )) ولا يمنعون من لبس العمائم والطيلسان لأن التمييز يحصل بالفيار والزنار ، وهل يمنعون من لبس الديباج ؟ فيه وجهان احدهما ؛ انهم يمنعون لما فيه من التجبر والتفخيم والتعظيم . والثاني : انهم لا يمنعون كما لا يمنعون من لبس الرتفع من القطن والكتان ، وتؤخذ نساؤهم بالغيسار والزناد ، لمسا روى أن عمر كتب الى أهل الآفاق : (( أن مروا نساء أهل الأديان أن يعقدن زنانيرهن ، وتفون زنانيرهن تحت الازار ، لأنه اذا كان فوق الازار انكشفت رءوسهن واتصفت أبدانهن » وبجعلن في أعناقهن خاتم حديد ، ليتميزن به عن السلمات في الحمام كما قلنا

في الرجال ، وأن لبسن الخفاف جعلن الخفين من لونين ليتميزن عن النساء المسلمات ، ويمنعون من ركوب الخيل لما روى في حديث عبد الرحمن بن غنم : ( شرطنا أن لا نتشب بالمسلمين في مراكبهم )) وأن ركبوا الحمير والبغال ركبوها على الأكف دون السروج ، ولا يتقلدون السيوف ، ولا يتحملون السلاح ، لما روى عن عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر : ((ولا نركب بالسروج، ولا نتقلد بالسيوف ، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله )) ويركبون عرضا من جانب واحد ، لما روى أبن عمر أن عمر كان يكتب الى عماله يامرهم أن يجعل أهل الكتاب المناطق في أوساطهم ، وأن يركبوا الدواب عرضا على شق.

فصــل ولا يبداون بالسلام ويلجاون الى أضيق الطرق ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: (( اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبداوهم بالسلام ، واضطروهم آلى أضيقها )) ولا يصدرون في المجالس لما روى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر: (( وأن نوقر السلمين ، ونقوم لهم من مجالسنا اذا ارادوا الجلوس )) ولأن في تصديرهم في المجالس اعزازهم لهم وتسوية بينهم وبين المسلمين في الاكرام فلم يجز ذلك ،

الشرح خبر كتاب عبد الرحمن بن غنم لعمر مضى تخريجه ولفظه عند البيهقى وغيره ، وعبد الرحمن بن غنم الأشعرى أحد الذين أسلموا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره ، فهو قد أدرك الجاهلية والاسلام ودخله ، ولكنه يعد من الطبقة الأولى من التابعين ، وزكره العجلى فى كبار أن له صحبة ، وقال ابن يونس : قدم فى السفينة ، وذكره العجلى فى كبار التابعين عن عمر وعثمان ، وعنه شهر بن حوشب ومكحول وعمير بن هانى ، وخلق ، قال أبن عبد البر : كان أفقه أهل الشام ، قال خليفة : مات سنة ومن وسبعين ، وحديث : « بعثت بالسيف بين يدى الساعة » رواه أحمد وأبو يعلى فى مستديهما والطبراني كلهم عن ابن عمر رضى الله عنهما ،

اما اللغات فقوله: ( أخذوا ) أى الزاموا و ( لبس الغيار ) قال فى القاموس: والغيار بالكسر البدال • وعلامة أهل الذمة كالزنار ونعوه • واسمه الغيار بالفتح والمصدر بالكسر كالفخار والشعار والدثار • والطيلسان من مادة ظلس يقال: ظلس الكتاب يطلسه محاه كطلسه ، والطلس بالكسر الصحيفة أو الممحوة والوسنخ من الثياب وجلد فخذ البعير اذا تساقط شعره ، والذئب الأمعط ، وبالفتح الطيلسان الأسود ، وهو الرداء يشتمل

به الرجل على كتفيه وظهره ، وقد يكون مقورا ، والطلاسة مشددة ـ خرقة يمسح بها اللوح ، والأطلس الشوب الخلق والطيلسان والطيلس معرب عسله : تالسان ، ويقال في الشتم يا ابن الطيلسان ، أي أنك أعجمي والجمع طيالسة ، والهاء في الجمع للعجمة ، وطيلسان اقليم واسع من نواحي الديلم،

(قوله): (الأكف) جمع أكاف ككتاب وكتب، وغراب لغة فيه، وهو برذعة الحمار، والأكاف صانعه، وآكف الحمار أيكافأ، وأكفة تأكيف! شده عليه • قوله: (ولا يصدرون في المجالس) أي لا يتصدرون تصدر السادة •

فالها عقد الامام الذمة لقوم من المشركين فانه يأمرهم أن اما الأحكام يخالفوا المسلمين في الملبس، فيكون فيما يظهر من ثيابهم لون يخالف ثياب المسلمين ، وقد حدده العمراني في البيان بأن اللون الأصفر أولى باليهود ، والأدكن أولى بالنصاري قلت : ولا أظن أن هناك دليلا صحيحًا على هذا الا اذا كان مفهوم الصغار يقتضيه ، وخبر عبد الرحمن بن غنم ربما - اذا صح \_ كان لأهل بلد من الشام كانت لهم مواقف من الاسلام والمسلمين غادرة ، فكان من المناسب أنَّ يعرفوا بين الناس وأن يوصموا بالذَّل والعـــار نتيجة ما قالوه للروم ، فلقد قالوا لدهاقين الروم وقادة جيوشهم : « دعونا نقاتل هؤلاء فنحن عرب وهم عرب ، ونحن أعلم بقتالهم منكم » لقد كان موقف عرب الشام من العرب المسلمين المنقذين لهم من نير الاستعباد الروماني ، والمحررين لهم من ظلم الطاغين وانجبارين بتسم بالغدر والخيانة والخسة ، فكان من المحتم على عمر رضي الله عنه أن يذيق هؤلاء بعض ما كسبوا من اؤمهم ودناءتهم ، والا فانه ليس في القرآن ولا في السنة ما يا أ، على أن ما في هذا الخطاب سنة متبعة مرفوعة ، ثم إن خطاب هؤالاء النصارى بدل بصورته هذه على أنهم ارتكبوا شيئا في جنب هؤلاء المؤمنين يريدون أن يمحـوا أثره ، بأنَ يتنازلوا من جانبهم عن كثبر من بعض مظاهرهم التافهة التي لا تؤثر على كيان حريتهم في أداء معتقداتهم داخل بقايا كنائسهم بدون أن يرفعوا رءوسهم • قائلين :

« لا نتشبه بالمسلمين في لباسهم في شيء من قلنسوة ولا في عمامة ،

ولا نعلين ، وأن نشد الزنانير فى أوساطنا ، وأن نجز مقاديم رءوسنا ، ولا نتشبه بهم فى مراكبهم ، ولا تركب السروج ولا نتقلد السيوف ، والا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله » •

الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير » وقال صلى الله عليـــه وسلم : « لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ، وأذا لقيتموهم في طريق فَاضَطُرُوهُمُ الى أَضَيْقُهَا » مَتَفَقَ عَلَيْهُ مِنْ حَدَيْثُ أَبِي هُرِيْرَةً رَضَى الله عنه • فاذا خالف أهل الذمة المسلمين في الزي والملبس بَما ذكرنا ، أمكن السلام أن يأتي بالسنة المشروعة في حق المسلم والذمي ، فاذا لم يخالفوهم بذلك ربما ابتدأ المسلم بالسلام على الذمي ظنا منه بأنه مسلم ، أو ترك السلام على المسلم أو اضطره الى أضيق الطريق ظنا منه بأنه دمي ، فأمر الذمي بالعيار في اللباس والزي والزنار للتسييز . وإن شرط عليهم أحدهما أخذوا به ، لأن التمييز يحصل به ، اوانما أمروا بالخاتم في رقابهم لتيميزوا عن المسلمين في الحالة التي يتجرون فيها من ثيابهم فربما اجتمع موتى المسلمين وموتى أهل الذمة ولا ثياب عليهم ، فلا يتميزون للصلاة عليهم الا بذلك ، ولا يمنع أهل الذمة من لبس العمامة ولا الطيلسان • وقال أبو حنيفة وأحمد : يمنعون • دليلنا أن التمييز حصل بالغيار والزنابر ، فلا يمنعوا من لبسهما كالقميص ، وهل يمنعون من لبس الديباج والذهب ؟ فيه وجهان ، آحدهما : يمنعون لما فيه من التجبر والتعظم • والثاني : لا يمنعون كما لا يمنعون من لبس المرتفع من القطن والكتان . وما أحوجنا في عصرنا هذا \_ وقد صارت الأمة الاسلامية الى ما صارت اليه \_ الى أن نصاول الحجة بالحجة ، والفكر بالفكر ، والعقيدة بالعقيدة ، وأن يعتز المسلم بكرامته . وأن يسمو مستعليا على غير المسلمين ، استعلاء يليق بعظمة الاسسلام ، وطهارة شريعته ، وحسب المؤمن انه يسير في موكب نوراني أوله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه . فاللهم احفظ علينا نعمة الايمان لنصون السانيتنا في معارك الكرامة والشرف في عالم يتألب شياطينه وأجنادهم على. تعاليم الاسلام الحنيف • فان لم يبق لنا من احياء السنة الا أن يعتز المسلم بعزة الاسلام ، وأن لا يهن ولا يستخذى أمام جحافل أعداء الاسلام لكان حسبنا هذا والله المستعان •

فرع ويؤخذ نساء أهل الذمة بلبس الغيار والزنار والخاتم فى رقابهن ، فان لبسن الخف كانت لونين لم روى أن عمر رضى الله عنه كتب الى أمراء الآفاق أن مروا نساء أهل الأدبان يعقدون زنانيرهن ، قال الشيخ أبو حامد: ويكون زنارها فوق ثيابها ، وذكر المصنف هنا وابن الصباغ فى الشامل أن زناها يكون تحت ازارها ، لأنه لو كان فوق الازار فانه يكشف ويصف جسمها ، والذي يقتضى المذهب أنه أراد بذلك الرداء الذي تستر به رأسها وعنقها فوق الثوب الذي تشد به حقوبها ليحصل التمييز ، فأما اذا كان مستورا لا ظهر فلا فائدة فيه ،

فرع قد ذكرنا أنهم لا يبدأون بالسلام ، ويضطرون الى أضيق الطرق لما ذكرناه من الخبر ، فان قعدوا مع المسلمين في مجلس لم يقعدوا في صدر المجلس ، لأن في ذلك اعزازا لهم ، وان قعدوا في مجلس وأراد المسلمين القعود فيه قاموا منه للمسلمين ، لم في كتابهم لعمر : « وأن نوقر المسلمين ، ونقوم لهم من مجلسنا اذا أرادوا الجلوبس » والله تعالى أعلم .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

قصـــل ويمنعون من احداث بناء يعلو بناء جيانهم من المسلمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الاسـلام يعلو ولا يعلى)) وهل يمنعون عن مساواتهم في البناء؟ فيه وجهان احدهما: أنهم لا يمنعون ، لأنه يؤمن أن يشرف المشرك على المسلم ، والثانى: أنهم يهنعون لأن القصد آن يعلو الاسلام ، ولا يحصل ذلك مع المساواة ، وأن ملكوا دارا عالية أقروا عليها ، وأن كانت أعلى من دور جيانهم ، لانه ملكها على هذه الصفة ، وهل يمنعون من الاستعلاء في غير محلة المسلمين ؟ فيه وجهان أحدهما: أنهم لا يمنعون ، لأنه يؤمن مع البعد أن يعلو على المسلمين ، والثانى: أنهم يمنعون في جميع البلاد ، لانهم يتطاولون على المسلمين ،

فصـــل ويمنسون من اظهاد الخمر ، والغنزير ، وضرب

النواقيس ، والجهر بالتوراة والانجيل ، واظهار الصليب ، واظهار أعيادهم ، ورفع الصوت على موتاهم ، لما روى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر رضى الله عنه على نصادى الشام : ((شرطنا أن لا نبيسع المخمور ، ولا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ، ولا نضرب نواقيسسنا الا ضربا خفيا ، ولا نرفع اصواتنا بالقسراءة في كنائسسنا في شيء من حضرة المسلمين ، ولا نخرج شعانيننا ولا باعوثنا ، ولا نرفع اصواتنا على موتانا )) .

ويمنعون من احداث الكنائس والبيع والصوامع في بلاد المسلمين ، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : (( أيما مصر مصر به العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة )) وروى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر على نصارى الشام: « انكم لا قسدمتم علينا شرطنا لكم على انفسسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ، ولا قلالة ، ولا كنيسة ، ولا صومعة راهب )) وهل يجوز اقرارهم على ما كان منها قبل الفتح ؟ ينظر فيه \_ فان كان في بلد فتح صلحا ، واستثنى فيه الكنائس والبيع - جاز اقرارهما ، لأنه اذا جاز أن يصالحوا على أن لنا النصف ولهم النصف ، جاز أن يصالحوا على أن لنا البلد الا الكنائس والبيع . وأن كأن في بلد فتح عنوة أو فتح صلحا ، ولم نستثن الكنائس والبيع ففية وجهان احدهما: أنه لا يجوز كما لا يجوز اقرار ما أحدثوا بعد الفتح . والثاني : أنه يجوز ، لأنه لما جاز اقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر ؛ جاز أقرارهم على ما يبنى للكفر ، وما جاز تركه من ذلك في دار الاسلام اذا انهدم فهل يجوز اعادته ؟ فيه وجهان احدهما : وهو قول ابي سعيد الاصطخري وأبي على أبن أبي هريرة: أنه لا يجوز لما روى كثبر بن مرة قال : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تبني الكنيسة في دار الاسلام ولا يجدد ما خرب منها )) وروى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر بن الخطاب على نصاري الشَّام: ((ولا يجدد ما خرب منها )) ولاته بناء كنيسة في دار الاسلام فمنعه منه كما لو بناها في موضع آخر • والثاني : انه يجوز لأنه لما جاز تشييد ما تشعت منها جاز اعادة ما أنهدم . وان عقدت الذمة في بلد لهم ينفردون به لم يمنعوا من احداث الكنائس والبيع والصوامع ، ولا من اعادة ما خرب منها ، ولا يمنعون من اظهار الخمس ، والخنزير ، والصليب ، وضرب النساقوس ، والجهس بالتسوراة والانجيل ، واظهار ما لهم من الأعيساد ، ولا يؤخذون بلبس الغيسار ، وشسد الزنانير ، لأنهم في دار لهم فلم يمنعوا من اظهار دينهم فيه .

الشرح اذا أراد أهل الذمة بناء منازل فى محلة المسلمين منعوا أن يكون بناؤهم أعلى من بناء من يليهم من المسلمين ـ ولو فقه المبيلمون قيمة هذه المعانى ـ لما تطاول الكافرون فى البنيان عليهم ، وملكوا هندسة

نواطح السحاب ، وهم لا يزالون يدرجون فى ( بدروم ) الحياة ، والناس من فوفهم يملكان أزمة القوة والحضارة وهم عن هذا غافلون ، ولو عقلوا مبادىء الاسلام وما تحتويه من معطيات التفوق والسيادة حتى انه ليحرم أن يعلوا بنيان على بنيانهم ، ولا يرتفع صوت على أصواتهم ، أجل لو عقلوا هذه المعانى التي ربما حملها بعض المغرضين ومن تلتوى بهم مداركهم لقاصرة عن شرف هذه المعانى المجيدة على أنها تعصب أو تمييز عنصرى ، لما حاق بهم الذل والخسران والشاعاء ، وتحكم غير المسلمين فى رقاب المسلمين ه

ولقد نوقشت ذات مرق عن سلامة مثل التمييز بين المسلم وغيره حتى قيل: أن الاسلام يجعل غير المسلم مواطنا من الدرجة الثانية و فقلت لهم النكم ترون الدنيا الآن تعج بأسباب التمييز بين عنصرى وعقائدى واقليمى حتى ان المجازر بين المذهبين الكاثوليكي والبروستانتي لحرمان أصحاب أحد المذهبين من حقوقهم السياسية تحدث بشكل مروع في أيرلندا وكلا الفريقين على دين واحد وها هم اليهود يفرقون بين الشرقيين والغربيين فالأعمال الدنيا من نصيب الشرقيين ومن تأمل في مجريات الأور لوجد كيف تصنع الشيوعية المجازر وحمامات الدم لخصومها ، لتحقق ديكتاتورية البروليتاريا و ولنمض في ايراد الأحكام الشرعية وسيجد فيها الحاقدون على الاسلام أو العدالة والرحمة والقسطاس المستقيم ، ليس لها جذور الافي تربة هذه الشرعة السمحة فليلها كنهارها ونهارها كليلها ، لا يزيغ عنها الوالكون و

اذا ثبت هذا فانه اذا ملك النمى دارا أعلى من دور جيرانه من المسلمين بيع أو هبة أقرت كما هي على ملكه ، لأنه هكذا ملكها ، فان أنها أو بعضها وأراد بناءها لم يكن له أن يعليها على بناء جيرانه من المسلمين • وهل له أن يساوى بناءهم ؟ على الوجهين •

فرع يمنع الذميون من اظهار شرب الخمر ، وأكل الخنازير وبيمها ، وضرب الناقوس ، والجهر بالتوراة والانجيل واظهار عبادة الصليب

واظهار أعيادهم ، ورفع الصوت على موتاهم لما شرطه النصارى على عمر ، ويرجع هذا كله لولى أمر المسلمين ، وما يقتضيه ذلك من محافظة على الأمن والسنتباب السلام والنظام والوئام ، فان رأى أن فى مثل هذه الأمور ما يؤذى مشاعر المسلمين ويقلق بالهم كفهم عن الضجيج الشديد ، وأمرهم بأداء شائرهم ما داموا قد أقروا على ما هم عليه بشرط ألا يكون ذلك مقترنا بالتحدى والتحرش والمعاندة للمسلمين .

هسالة قال الشافعي رضى الله عنه: « ويشترط عليهم أألا يحدثوا كنيسة ولا بيعا ولا مجتمعا لصلاتهم » وجملة ذلك از البلاد التي بنفذ فيها حكم الاسلام على ثلاثة أضرب ، أحدها : بلد بناه المسلمون كبغداد والكوفة والبصرة ، لأن الكوفة والبصرة بناهما عمر رضى الله عنه ، فلا يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا بهما كنيسة ولا بيعا ولا صومعة بدليل أن عمر صالح النصارى على ألا يحدثوا في بلد المسلمين ولا ما حوله ديرا ولا صومعة راهب ولا يبعة وروى أن ابن عباس قال : « أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيها كنيسة » رواه البيهقي وفي اسناده حنش الصنعاني وهو ضعيف ورواه أحمد أيضا ولكنه احتج به ، وروى ابن عدى عمر مرفوعا : « لا تبني كنيسة في الاسلام ، ولا يجدد ما خرب منها » والثاني : يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، لأنه جاز ترميم ما انهدم أو تصدع منها جاز اعادة ما انهدم منها ، والما سقط منها جدار جاز اعادة وجها واحدا .

وكل موضع قلنا: يجوز اقرارها لم يجز هدمها ، فاذا تصدعت جاز اصلاحها ورمها لأن المنع من ذلك يفضى الى خرابها وذهابها فجرى مجرى هدمها وهو غير جائز ، فاذا وقعت كلها جاز بناؤها على أحد القدولين للشافعي وأحمد وهو قول أبي حنيفة ، لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها اذا انهدم ورم شعثها ، ولأن استدامها جائزة ، وبناؤها كاستدامها وحمل الخلال قول أحمد : لهم أن يبنوا ما انهدم منها ، أي اذا انهدم بعضها ، ومنعه من بناء ما انهدم على ما اذا انهدمت كلها فجمع بين الروايتين ،

۳۳۷ ( المجموع م ۲۲ ــ جـ ۲۱ )

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل ويجب على الامام الذب عنهم ، ومنع من يقصدهم من المسلمين والكفار ، واستنقاذ من أسر منهم ، واسترجاع ما أخذ من أموالهم ، سواء كانوا مع المسلمين أو كانوا منفردين عنهه في بلد لهم ، لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم ، فأن لم يدفع عنهم حتى مضى حول لم تجب الجزية عليهم ، لأن الجزية للحفظ ، وذلك لم يوجد فلم يجب ما في مقابلته ، كما لا تجب الأجرة أذا لم يوجد التمكين من المنفعة ، وأن أخذ منهم خمر أو خنزير لم يجب استرجاعه ، لأنه يحسرم فلا يجوز اقتناؤه في الشرع ، فلم تجب الكالبة به .

وان عقدت الذمة بشرط أن لا يمنع عنهم أهل الحسرب نظرت \_ فان كانوا مع السلمين أو في موضع اذا فصده أهل اتحسرب كان طريقهم على المسلمين ـ لم يصح الطقد لانه عقد على تمكين الكفار من المسلمين، فلم يصح . وأن كانوا منفردين عن السلمين في موضع ليس لأهل الحرب طريق على المسلمين صبح العقد ، لانه ليس فيه تمكين الكفار من المسلمين ، وهل يكره هذا الشرط ؟ قالَ الشافعي رضي الله عنه في موضع : يكره ، وقال في موضع : لا يكره ، وليست المسئلة على قولين ، وانما على أختلاف حالين ، فالموضيع الذي قال : يكره • اذا طلب الامام الشرط ، لأن فيه اظهار ضعف المسلمين • وان أغار أهل الحرب على أهل اللَّمة و خذوا أموالهم ، ثم ظفر الإمام بهم ، واسترجع ما أخذوه من أهل اللمة ، وجب على الأمار رده عليهم • وأن أتلفوا أموالهم وقتلوا منهم ، لم يضمنوا لأنهم ، لم يلتزموا أحكام السلمين ، وأن أغار من بيننا وبينهم هدنة على أهل الذمة ، وأخذوا أموالهم ؛ وظفر بهم الامام واسترجع ما أخذوه ، وجب رده على أهل الذمة . وأن اتلفوا أموالهم وقتلوا منهم وجب عليهم الضمان ، لأنهم الترموا بالهدنة حقوق الآدميين ، وان نقضوا العهد وامتنعوا في ناحية ثم أغاروا على أهل الذمة ، وأتلفوا عليهم أموالهم ، وقتلوا منهم ، ففيه قولان أحدهما : أنه يجب عليهم الضمان . والثاني : لا يجب كالقولين فيما يتلف أهل الردة اذا امتنعوا واتلفوا على المسلمين أموالهم او قتلوا منهم ٠

الشرح هذان الفصلان لم یشتملا علی وحی قرآنی أو خبر نبوی یول:

أما اللغات فان قسوله: (يجب على الامام الذب عنهم) قال فى اللسان: الذب الدفع والمنع، والذب الطرد وذب عنه يذب ذبا دفع ومنع،

وذببت عنه وفلان يذب عن حريمه ذبا أى يدفع عنهم ، وفى حديث ابن عمر : « انما مصالحهم على وضم الا ماذب عنه » قال الشاعر :

من ذب منكم ذب عن حميمه لو قر منكم فر عن حريسه

قال ابن بطال فى شرح غريب المهــذب : هو المنع والدفع عنهم لمن يريد ظلمهم وهلاكهم •

أما الأحكام اذا عقد الامام الذمة لقوم من المشركين ، وجب عليه منع من قصدهم بالسوء من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمب ، سواء كانوا مشترطين المنع كانوا في بلد الاسلام أو في بلدهم منفردين به ، سواء كانوا مشترطين المنع في العقد أو لم يكونوا مشترطين بأن أطلقوا أ، لأنهم بأدائهم الجزية استحقوا الحفظ لأرواحهم وأموالهم وأعراضهم ، فيلزم الامام ذلك بمقتضى عقد الذمة ، هذا نقل أصحابنا البغداديين ، وقال أصحابنا الخراسانيون : ان كانوا في بلد لهم منفردين به فهل يجب على الامام منع الكفار عنهم من غير أن يشرطوا عليه ؟ فيه وجهان ، أحدهما : يلزمه ، لأن ذلك من مقتضى العقد ، والثانى : لا يلزمه لأن الطائفتين كفار ، ولا يضرون بالمسلمين ولا بدارهم ،

وكل موضع قلنا: يلزمه المنع عنهم فلم يمنع عنهم حتى مضى الحهول ستقطت عنهم الجزية فى ذلك الحول ، فان لم يمنع منهم بعضه لم تجب عليهم جزية تلك المدة التى لم يمنع فيها ، لأن الجزاة عوض عن المنع ، ولم يوجد ، فان أخذ المسلمون منهم مالا لهم بغير حق وجب على الامام استرجاعه ان كان باقيا ، أو استرجاع عوضه ان كان تالفا الا الخمر ، فانها اذا تلفت فلا يجب عوضها لأنه لا قيمة لها ، وان أخذ أهل الحرب منهم مالا نهم بغير حق وجب على الامام استرجاعه \_ ان كان باقيا ، أو استرجاع عوضه ان كان تالفا \_ الا الخمر فانها اذا تلفت فلا يجب عوضها ، لأنه الا قيمة لها ، وان أخذ أهل الحرب منهم مالا لهم وظفر به الامام رده اليهم فان قتلوا منهم وان أخذ أهل الحرب منهم مالا لهم وظفر به الامام رده اليهم فان قتلوا منهم وان أخذ أهل الحرب منهم مالا لهم وظفر به الامام رده اليهم فان قتلوا منهم وان أخذ أهل الحرب منهم مالا لهم وظفر به الامام رده اليهم لم يلتزموا أحكام وان أغار أهل الهدنة على أهل الذمة وأخذوا منهم مالا ، رده

الامام منهم أن كان باقيا ، أو رد عوضه منهم أن كان تالفا ، لأنهم التزموا بالهدنة حقوق الآدميين وأن نقضوا الهدنة واستنبوا عن الامام بالقتال فلهل يجب عليهم ضمان ما أتلفوه من نفس ومال لأ فيه قولان كأهل البغى،

فسرع وان شرط فى عقد الذمة أن لا يمنع عنهم أهل الحرب نظرت \_ فأن كان أهل ألذمة فى وسط بلاد الاسلام أو فى طرق منها \_ كان الشرط والعقد باطلين ، لأنه عقد على تمكين أهل الحرب من بلاد الاسوم ، وان كانوا فى دار الحرب أو فيما بين دار الحرب ودار الاسسلام ، قال الشافعى رضى الله عنه فى موضع : ويكره هذا الشرط ، وقال فى موضع : لا يكره ، قال أصحابنا : ليست على قولين ، وانها هى على اختلاف حالين ، فحيث قال : يكره ، أراد اذا كان الامام هو الذى طلب الشرط ، لأن فى ذلك اللهار وهن على المسلمين ، وجيث قال : لا يمكره ، أراد اذا كان أهل المذمة هم الذين طلبوا الشرط الأنه لا وهن على المسلمين فى ذلك .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصحصل وان تحاكم مشركان الى حاكم المسلمين نظرت فان كانا معاهدين فهو بالخياد بين أن يحكم بينهما ، وبين أن لا يحكم ، لقوله عز وجل: ((فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض (ا) عنهم )) ولا يخلف أهل ألعلم أن هذه الآية نزلت فيمن وادعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة ، قبل فرض الجزية ، وإن حكم بينهما لم يلزمهما حكمه ، وأن دما الحاكم أحدهما ليحكم بينهما لم يلزمه الحضور ، وأن كانا فعيين نظرت – فأن كانا على دين واحد – ففيه قولان أحدهما : أنه بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين أن لا يحكم ، لاتهما كافران ، فلا يلزمه الحكم بينهما كالمعاهدين ، وأن حكم بينهما لم يلزمهما حكمه ، وأن دعا أحدهما ليحكم بينهما ؟ لم يلزمه الحضور ، والقول الثاني : أنه يلزمه الحكم بينهما ، وهو أختيار المزني لقوله تعالى : ((وأن أحكم بينهم بما أنزل الله (٢))) ولانه يلزمه دفع ما قصد كل وأحد منهما بغير حق ، فلزمه الحكم بينهما كالمسلمين ، وأن حكم بينهما لزمهما حكمه ، وأن دعا أحدهما ليحكم بينهما لزمه الحضور ، وأن كانا على دينين حكمه ، وأن دعا أحدهما ليحكم بينهما أزمه الحضور ، وأن كانا على دينين كالقسم قبله ،

<sup>(</sup>١) الآية ٢} من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٩ من سورة المائدة .

لانهما كافران ، فصارا كما لو كانا على دين واحد ، والثاني : قول ابي على ابن أبي هريرة : أنه يجب الحكم بينهما قولا وحادا ، لاتهما أذا كأنا على دين واحد فلم يحكم بينهما تحاكما الى رئيسهما ، فيحكم بينهما . واذا كانا على دينين لم يرض كل واحد منهما برئيس الآخر فيفسيع الحق . واختلف اصحابنا في موضع القولين ، فمنهم من قال : القولان في حقوق الآدميين ، وفي حقوق الله تعالى . ومنهم من قال : القولان في حقوق الآدميين ، وأما حقوق الله تمالى فانه يجب الحكم بينهما قولا واحدا ، لأن لحقوق الآدميين من يطالب بها ، ويتوسل الى استيفائها ، فلا تضيع بترك الحكم بينهما ، وليس لحقوق اللهُ تعالى من يطالب بها ، فاذا لم يحكم بينهما ضاعت . ومنهم من قال : القولان في حقوق الله تعالى ، فاما في حقوق الآدميين فانه يجب الحكم بينهمسا قولا واحدا ، لأنه اذالم يحكم بينهما في حقوق الآدميين ضاع حقه ، واستضر ، ولا يوجد ذلك في حقوق الله تعالى ، فان تحاكم اليه ذمي ومعاهد ففيه قولان كالنميين ، وأن تحاكم اليه مسلم وذمى أو مسلم ومعاهد لزمه الحكم بينهما قولا واحدا ، لأنه يلزمه دفع كل واحد منهما عن ظلم الآخر ، فلزمه الحكم بينهما ، ولا يحكم بينهما الا بحكم الاسلام لقوله تمالي : (( وأن أحكم بينهم بما أنزل الله )) ولقوله تعالى : (( وأن حكمت فاحكم بينهم (١) بالقسط )) وأن تحاكم اليه رجل وامرأة في نكاح \_ فان كانا على نكاح لو اسلما عليه لم يجز اقرادهما عليه ، كنكاح ذوات المحارم - حكم بابطاله ، وان كانا على نكاح لو أسلما عليه جاز اقرادهما عليه حكم بصحته ، لأن انكحة الكفار محكوم بصحتها ، والدليل عليه قوله تعالى: (( وقلت ١٦) أمراة فرعون )) فأضاف الى فرعون زوجته ، وقوله تعالى: (( وامرأته (٢) حمالة الحطب )) فأضاف الى أبي لهب زوجته ، ولاته اسلم خلق كثير على انكحة في الكفر فاقروا على انكحتهم ، فأن طلقها او آلى منها أو ظاهر منها حكم في الجميع بحكم الأسلام .

فصيل وأن تزوجها على مهر فاسد ، وسلم اليها بحكم حاكمهم ، ثم ترافعا الينا ، ففيه قولان احدهما : يقرون عليه ، لانه مهر مقبوض فاقرا عليه كما لو اقبضها من غير حكم ، والثاني : انه يجب لها مهر المثل ، لأنها قبضت عن اكراه بغير حق ، فصار كما لو لم تقبض .

الشرح قوله تعالى: «فان جاؤك فاحكم بينهم أو أغرض عنهم » هى بقية آيات يرتبط بعضها ببعض تبدأً بقوله تبارك وتعالى: «يا أيه... الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفراههم

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩ من سورة القصص .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣ من سورة المسد .

ولم تؤمن قلوبهم • ومن الذين هادوا سماعون للكذب ، سماعون لقرم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه ، يقولوان : ان أتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا \_ الى أأن قال عز من قائل \_ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم (١) » •

فى سبب نزولها ثلاثة أقوال • أحدها • نزلت فى بنى قريظة والنضير ، فتل قرظى نضيريا وكان بنهو النضير اذا قتلوا من بنى قريظة لم يقيدوهم ، وانما يعطونهم الدية على ما يأتى بيانه ، فتحاكموا الى النبى صلى الله عليه وسلم فحكم بالتسوية بين القرظى والنضيرى ، فساءهم ذلك ، ولم يقبلوا •

الثانى: أنها نزلت فى شأن أبى لبابة حين أرسله النبى صلى الله عليب وسلم الى بنى قريظة فخانه حين أشار أليهم أنه الذبح وقد كان ذلك يوم حصارهم اذ سألوه ما الأمر ؟ وعلام ننزل من الحكم ؟ فأشار الى حلقه يعنى الذبح •

الثالت: أنها نزلت فى زنا اليهوديين وقصة الرجم على ما سيأتى فى الحدود، وقد رجح القرطبى هذا السبب لأنه قد رواه الأثمة مالك والبخارى ومسلم ولترمذى وأبو داود و قال أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهم: « اكتونى بأعلم رجلين منكم » فجاءوا يا بنى صوريا ، فنشدهما الله تعالى: « كيف تجدان أمر هذين فى التوراة » قالا نجد فى التوراة اذا شهد أربعة انهم رأوا ذكره فى فرجها كالمرود فى المكحلة رجما وقال: « فما يمنعكما أن ترجموهما ؟ قالا: لاهب سلطاننا عكرهنا القتل و فدعا النبى صلى الله عليه وسلم بالشهود ، فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل المنل فى المكحلة و فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالشهود ، فجاءوا فشهدوا أنهم راوا ذكره فى فرجها مثل المنل فى المكحلة و فأمر النبى صلى الله عليه وسلم برجمهما و وفى غير الصحيحين عن الشعبى عن جابر بن عبد الله رواية أخرى وسنستوعب الروايات كلها فى الحدود ان شاء الله تعالى وألعان و

وحاصلها أن اليهود حكمت النبى صلى الله عليه وسلم فحكم بمقتضى التوراة مستندا الى قول ابن صوريا وانه سمع شهادة اليهود وعمل بها ٠

<sup>(</sup>١) الآية ١} من سورة المائدة .

اذا ثبت هذا قان الامام اذا ترافع أهل الذمة اليه \_ فان كان ما رفعوه ظلما كالقتل والعدوان والغصب حكم بينهم ، ومنعهم منه بلا خلاف • وأما اذا لم يكن كذلك بأن كان من شئون أحوبالهم الشخصية \_ كمناكحاتهم ومواريثهم ، فإن الامام مخير في الحكم بينهم أو تركه ، وبهذا قال مالك : غير أن مالكا رأى الاعراض عنهم أأولى ، فإن حكم بينهم حكم بحكم الاسلام • وفرق الشافعي رحمه الله بين ذلك وبين الحدود على ما سيأتي في الحدود • وقال أبو حنيفة : يحكم بينهم على كل حال ، وهو قول الزهري وعمر بن عبد العزاز والحكم ، وروى عن ابن عباس وهو أحد القولين عندنا كما سيأتي •

وقال فى البيان: وان تحاكم مشركان الى حاكم المسلمين \_ فان كانا معاهدين \_ لم يلزمه الحكم بينهما ، بل هو بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين أن لا يحكم لقوله تعالى: « فان (١) جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » ا هـ •

وقال الشافعي رحمه الله في سبب نزولها عند القول بأنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا ثم جاءا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه فرجمهما قال : هذا أشبه لقوله تعالى : « وكيف (٢) يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله » يعنى أنهم تركوا حكم الله في التوراة الذم حكم به من رجم الزاني ا ه .

وان حكم الامام بين المعاهدين لم يلزمهما حكمه ، وان دعا الحاكم أحدهما ليحكم بينهما لم يلزمه الحضور ، وان كانا ذميين على دين واحد فهل يلزمه الحكم بينهما ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا يلزمه الحكم بينهما بل هو بالخيار لقوله تعالى : « فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » ولم فيه طريقان ، من أصحابنا من قال : هي على قولين ، ومنهم من قال : يلزمه يمرق ، ولأنهما لا يعتقدان شريعته فلم يلزمه الحكم بينهما كالمعاهدين ،

<sup>(</sup>١) الآية ٢} من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٣ من سورة المائدة .

والثاني : يلزمه الحكم بينهما لقوله تعالى : « وأن احكم بينهم (١) بما أنزل الله » وهذا آمر ، والأمر يقتضي الوجوب ، ولقوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله (٢) ولا باليوم الآخر \_ الآية » والصغار جريان أحكامنـــا عليهم ، فلولا أنه يلزمه الحكم بينهما لم تبجر عليهم أحكام الاسلام ، ولأنه بلزمه الدفع عنهما ، فلزمه الحكم بينهما كالمسلمين بخلاف المعاهدين فانه لا يلزمه الدَّفع عنهما ، فعلى هـ ذا اذا حكم بينهما لزمهما حكمه ، وان استعداد أحدهما على الآخر فأحضره لزمه الحضور ، وان كانا على دينين الحكم بينهما قولا واحدا ، لأن كل واحد منهما لا يرضى بحكم حاكم من أهل دين آخر ، واذا كانا على دين واحد \_ ولم يحكم الحاكم بينهما \_ ترافعا الى حاكم من أهل دينهما فحكم بينهما • واختلف أصحابنا في موضع القولين فمنهم من قال: القـولان اذا وقع التـداعي في حقوق الله ، فأما حقوق الآدميين فيلزم الحكم بينهما قولا وأحدا ، لأن حقوق الله تعالى تقبل المسامحة بخلاف حقــوق الآدميين ، ومنهم من قال : القولان في حقــوق الآدميين ، فأما حقوق الله تعالى فيلزمه الحكم بينهما فيها قولا وأحدا ، فان حقوق الله اذا لم يحكم بها ضاعت ، وحق الآدمي يطال به الآدمي ، فلا يضيع • ومنهم من قال : القولان في الجميع وهــو الأصح ، لأنه يجب على الحاكم أن يحكم بين المسلمين في الجميع فكذلك بين أهل الذمة • وان تحاكم اليه ذمى ومعاهد فهو كما لو تحاكم اليه ذميان ، وان تحــاكم اليه مسلم ودمى ومعاهد لزمه الحكم بينهم قوالا واحدا ، لأنه يجوز أن يتحاكم المسلم مع خصمه الى حاكم من الكفار واذا حكم بينهما لم يحكم بينهما الا بحكم الأسلام ، لقوله تعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » وقوله تعــالى : « وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط » قاله ابن قدامة فى المغنى شرح متن الخرقي <sup>(٣)</sup> •

وروى أن عمر رفع اليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا

<sup>(</sup>١) الآية ١} من سورة اللائدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ من سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٣) المفنى بتحقيق صديقنا العلامة الشيخ محمود عبد الوهاب فايد مد الله في عمره ٠٠

فقال: ما على هذا صالحناكم ، وأمر به قصلب فى بيت المقدس ، ولأن فيه ضررا على المسلمين فأشبه الامتناع من بدل الجزية ، وكل موضع قلنا: لا ينتقض عهده فانه أن فعل ما فيه حد أقيم عليه حده أو قصاصه ، وأن لم يوجب حدا عزر ، ويفعل به ما يكف به أمثاله عن فعله ، فان أراد أحد منهم فعل ذلك فان مانع بالقتال نقض عهده ، ومن حكمنا بنقض عهده منهم خير الاملك فيه بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والفداء والمن كالأسير الحربي لأنه كافر قدرنا عليه فى دارنا بغير عهد ولا عقد ولا شبه ذلك ،

أما قوله : ﴿ وَانَ تَزُوجِهَا عَلَى مَهُمْ فَاسَدُ الْيُ آخَرُ الْفُصَلُ ﴾ فقد مضى بيايه في باب الصداق من كتاب النكاح .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ومن اتى من اهل النمة محرما يوجب عقوبة نظرت لله فان كان ذلك محرما في دينه ، كالقتل ، والزنا ، والسرقة ، والقذف وجب عليه ما يجب على المسلم ، والدليل عليه ما روى انس رضى الله عنه : (( ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها بحجر ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أتى وسلم بين حجرين )) وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أتى بيهوديين قد فجرا بعد احصانهما ، فأمر بهما فرجما )) ولانه محرم في دينه ، وقد التزم حكم الاسلام بعقد اللمة ، فوجب عليه ما يجب على المسلم وان كان يعتقد اباحته كشرب الخمر لم يجب عليه الحد ، لانه لا يعتقد تحريمه فلم يجب عليه عقوبة كالكفر ، فان تظاهر به عزر ، لانه اظهار منكر في دار الاسلام فعزر عليه .

الشرح حديث أنس رضى الله عنه أتخرجه البخارى فى كتاب الخصومات وكتاب الوصايا ، وكتاب الطلآق ، وكتاب الديات ومسلم فى كتاب القسامة وأبو داود فى كتاب الديات ، والترمذى فيه والنسائى فى القسامة ، وابن ماجه فى الديات والدارمى فيه ، وأحمد فى مسنده وغيرهم وقد مضى تقصيله فى الديات من الجزء السابع عشر لنا ، أما حديث ابن عمر فسيأنى فى الحدود ،

اما الأحكام فانه أذا فعلَ الذَّمي شيئًا معرمًا عليه في شرعنا وشرعهم

كالقتل والزنا والقذف والسرقة ، وجب عليه ما يجب على المسلم من العقوبة لما ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا جارية على أوضاح لها • والأوضاح جمع وضح وهو العقد ، أو الحلى مصنوعة من الدراهم الصحاح •

ورجم يهوالنين زنيا بعد احصانهما كما مر فى الفصل قبله ، وان كان محرما عليه فى شرعنا غير محرم فى شرعهم كشرب الخمر ، لم يجب عليه الحد ، لأنه مباح عندهم ، لكن اذا أظهر شربه واستعلن به عزره الامام على ذلك ، لأنه اظهار منكر فى دار الاسلام ، والمنكر فى دار الاسلام واجب على العامة تغييره ، كل بحسب قدرته ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، وذلك أضعف الإيمان » •

### قال المسنف رحمه الله تعالى

فصـــل اذا امتنع الذمي من التزام الجزية ، او امتنع من التزام احكام المسلمين ، انتقض عهده ، لأن عقد اللمة لا ينعقد الا بهما ، فلم يبق دونهما . وأن قاتل السلمين انتقض عهده سواء شرط عليه تركه في العقد أو لم يشرط ، لأن مقتضى عقا الذمة الامان من الجانبين ، والقتال ينافي الأمان فانتقض به العهد ، وان فعل ما سوى ذلك نظرت \_ فان كان مما فيه اضرار بالسلمين \_ فقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى ستة اشياء ، وهو أن يزني بمسلمة أو يصيبها بأسم النكاح ، او يغتن مسلما عن دينه ، او يقطع عليه الطريق ، أو يؤدي عينا لهم ، أو يدل على عوراتهم . واضاف اليه أصحابنا ان يِقتل مسلما ، فان لم يشرط الكف عن ذلك في العقد لم ينتقض عهده ليقاء ما يقتضي المقد من التزام أداء الجزية ، والتزام أحكام المسلمين ، والكف عن قتالهم • وان شرط عليهم الكف عن ذلك في العقد ففيه وجهان ، احدهما : انه لا ينتقض به العهد ، لأنه لا ينتقض به العهد من غير شرط ، فلا ينتقض به مع الشرط ، كاظهار الخمر : والخنزير ، وترك الغيار ، والثاني : أنه ينتقض به العهد ، كما روى : « أن نصرانيا استكره أمرأة مسلمة على الزناء فرفع الى ابي عبيدة بن الجراح فقال : ما على هذا صالَّحناكم وضرب عنقَّه )) ولأن عقوبة هذه الأفعال تستونى عليه من غير شرع ، فوجب أن يكون لشرطها تأثير ، ولا تأثير الا ما ذكرناه من نقض العهد ، فان ذكر الله عز وجل ، أو

كتابه ، او ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم او دينه بما لا ينبغي ، فقسد اختلف اصحابنا فيه ، فقال ابو اسحق : في حكمه حكم الثلاثة الأولى ، وهي الامتناع من التزام الجزية ، والتزام احكام المسلمين ، والاجتماع على قتالهم . وقال عامة اصحابنا : حكمه حكم ما فيه ضرر المسلمين ، وهي الاشسياء السبعة ، أن لم يشترط في العقد الكف عنه لم ينقض المهد ، وأن شرط الكف عنه فعلى الوجهين ، لأن في ذلك اضرارا بالسلمين ، لما يدخلَ عليهم من العار ، فالحق بما ذكرناه مما فيه اضرار بالسلمين ، ومن اصحابنا من قال ، من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قتله ، لما روى أن رجلا قال لعبد الله ابن عمر : سمعت راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لو سمعته لقتلته ، انا لم نُعطّه الأمان على هذا » وان اظهر من منكر دينهم ما لا ضرر فيه على المسلمين ، كالخمر ، والخنزير ، وضرب الناقون ، والجهر بالتوراة والانجيل ، وترك الغيار ، لم ينتقض العهد ، شرط او لم يشرط . واختلف اصحابنا في تعليله فمنهم من قال: لا ينتقض العهد ، لانه اظهار ما لا ضرر فيه على المسلمين ، ومنهم من قال : ينتقض ، لائه اظهار ما يتدينون به ، واذا فعلَّ ما ينتقض به العها ففيه قولان ، احدهما : انه يرد الى مامنه ، لآم حصلٌ في دار الاسلام بامان ، فلم يجز قتله قبلُ الرد الى مامنه ، كما لو دخلّ دار الاسلام بامان صبى . والثاني وهو الصحيح : انه لا يجب رده الى مامنه ، لأن أبا عبيدة بن الجراح قتل النصراني الذي استكره المسلمة على الزنا ، ولم يرده ألى مامنه ، ولآنه مشرك لا أمان له فلم يجب رده الى مامنه كالأسير ، ويخالف من دخل بامان الصبي ، لأن ذلك غير مفرط ، لانه اعتقيد صحة عقد الامان فرد الى مامنه ، وهذا مفرط لانه تقض العهد فلم يرد الى مامنه ، فعلى هذا يختار الامام ما يراه من القتسل ، والاسترقاق ، والن ، والفداء ، كما قلنا في الأسير .

الشرح هذا القصل فيه من الآثار ؟ الرابي عبيدة عامر بن الجراح أخرجه عبد الرراق عن ابن جريج قال : أخبرت أن أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة مسلمة ، وروى البيهقي مين طريق الشعبي عن سويدين غفله قال . «كنا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشام فأتى نبطى مضروب مشجج يستعدى ، فغضب عمر وقال لصهب : انظر من صاحب هذا ، فذكر القصة ، فجيء به فاذا هدو عوف بن مالك فقال : رأيته يسوق بامرأة فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار ، فغشيها ففعلت لمه ما ترى ، فقال عمر : والله على هذا فخرت عن الحمار ، فغشيها ففعلت لمه ما ترى ، فقال عمر : والله على هذا الله عليه وسلم فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له » .

ثم أثر ابن عمر رضى الله عنهما أخرجه البيهقى مثله: «أن عرفة بن الحارث الكندى مر به نصرانى فدعاه الى الاسلام فتناول النبى صلى الله عليه وسلم وذكره فرفع عرفة يده فدق أنفه ، فرفع الى عمرو بن العاص فقال عمرو أعطيناهم العهد ، فقال عرفة : معاذ الله أن تكون أعطيناهم على أن يظهروا شتم النبى صلى الله عليه وسلم انما أعطيناهم على أن نخلى بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم ، وأن لا نحملهم ما الا يطيقون ، وأن ورائهم ، ونخلى بينهم وبين أحكامهم ، الا أن يأثرا راضين بأحكامنا ، فنحكم بينهم بحكم الله واحكم رسوله ، وان غيبوا عنا لم نعرض لهم فيها ، قال عمرو : صدقت » •

وفى كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول للشيخ تقى الدين ابن تيمية من الأحاديث والآثار ما لا يتسع له المقام •

وفى سنن أبى داود وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم أهدر دم امرأة قتلها زوجها وكان أعمى لأيها كانت تؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانها ، وكان ينهاها فلا تنتهى •

أما الأحكام فقا قال الشافعي رضى الله عنه في الأم: اذا أراد الاسام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب:

# ب إسدارميز إرجي

هذا كتاب كتبه عبد الله فلان آمير المؤمنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة كذا وكذا لفلان بن فلان النصراني من بنى فلان الساكن بلد كذا و انك سألتنى أن أؤمنك أهل النصرانية من أهل بلد كذا وأعقد لك ولهم على وعلى جميع المسلمين الأمانة ما استقمت واستقاموا بجميع ما أخذنا عليكم ، وذلك أن يجرى عليكم حكم الاسلام ، ولا حكم خلاقه بحال يلزمكموه ، ولا يكون لكم أن تمتنعوا منه في شيء رأيناه نلزمكم

به ، وعلى أن أحدا منكم اذ ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله عز وجل أو دينه بما لا ينغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين ، ونقض ما أعطى عليه ، وحل لأمير المؤمنين واله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم ، وعلى أن أحدا من رجالهم ان أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح ، أو قطع الطريق على مسلم ، أو فتن مسلما عن دينه ، أو أعان المحاريين على السلمين بقتال أو دلالة على عورة المسلمين ، وايواء لعيونهم ، فقد نقض عهده ، والحل دمه ، وان نال مسلما بما دون هذا في ماله أو عرضه أو نال به من على مسلم منعه من كافر له عهد أو أمان لزمه فيه الحكم ، وعلى أن نتتبع أفعالكم في كل ما جرى بينكم وبين مسلم ، فما كان لأ يحل لمسلم مما لكم فيسه فعل رددناه وعاقبناكم عليه ، وذلك أن تبيعوا مسلما بيعا حرا ما عندنا من خمر أو خنزير أو دم أو ميتة أو غيره ونبطل البيع بينكم فيه ، ونأخذ ثمنه منكم ، ان أعطاكمُوه ، ولا يرده علكم أن كان قائماً ، ونهريقه أن كان خمرا أو دما ، ونحرقه أن كان ميتة ، وان استهلكه لم نجعل عليه فيه شيئا ونعاقبكم عليه ، وعلى أن لا تستوه أو تطعموه محرماً أو تزوجوه بشهود منكم ، أو بنكاح فاســـد عنـــدنا ، وما بايعتم به كافرا منكم او من غيركم لم نتبعكم فيـــه ، ولن نسألكم عنم ما تراضيتم به ، واذا أراد البائع منكم أو المبتاع نقض البيع ، وأتانا طالبًا له • فان كان منتقضًا عندنا \_ نقضناه ، وان كان جائزًا أجزناه ، الا أنه اذا قبض المبيع ، وفات لم يرده ، لأنه بيع بين مشركين مضى ، ومن جاءنا منكم أو من غيركم من أهل الكفر يحاكمكم ، أجرين اكم على حكم الاسلام ، ومن لم يأتنا لم نعرض لكم فيما بينكم وبينه . واذا فتلتم مسلمًا أو معاهدا منكم أو من غيركم خطأ ، فالدية على عو قلكم ، كما تكون على عواقل المسلمين ، وعواقلكم قراباتكم من قبل آبائكم ، وأن قتله منكم رجل لا قرابة له فالدية عليه في ماله ، وان قتله عمدا فعليه القصاص، الا أن تشاء ورثته دية ، فيأخذونها حالة ، ومن سرق منكم فرفعه المسروق الى الحاكم قطعه اذا سرق ما يحب فيه القطع وغرم ، ومن قذف فكان للمقذوف هو حد له ، وان لم یکن حد عزر حتی تکون احکام الاسلام جاریة علیکم بهذه المعانى فيما سمينا ولم نسم ، وعلى أن ليس لكم أن تظهراوا في شيء من

أمصار المسلمين الصليب ، ولا تعلنوا بالشرك ، ولا تبنوا (١) كنيسة ولا موضع مجتمع لصلاتكم ، ولا تضربوا بناقوس ، والا تظهروا قولكم بالشرك في عيسي أبن مربع ، ولا في غيره لأحد من المسلمين . وتلبسوا الزّنانير من فوق جميع الثيباب ، الأردية وغيرها حتى الا تخفى الزنانير والخالفوا بسروجكم وركوبكم ، وتباينوا بين قلانسكم وقلانسهم بعلم تجعلونه بقلانسكم ، وأذ لا تأخذوا على المسلمين سروات الطرق ، ولا ألمجالس في الأسبواق وأن يؤدى كل بالغ من أحرار رجالكم غير مفلوب على عقله جزية رأسه : دينارا ، مثقالًا جِيدا في رأس كل سنة ، لا يكون له أن يغيب عن بلده حتى يؤديه أبو يقيم به من يؤديه عنه الا شيء عليه من جزية رقبته الى رأس السنة • إومن افتقر منكم فجزيته عليه ، حتى تؤدى عنه ، وليس الفقر بدافع عنكم شيئًا ولا ناقض لذمتكم عماً به ، فمتى وجدنا عندكم شسيئًا أخذتُم به ، ولا شيء عليكم في أموالكم سوى جزيتكم ما أقمتم في بلادكم واختَلْفتم ببـــلاد المسلمين غير تجار ، وليس لكم دخول مكة بحـــال • وانْ اختلفتم بتجارة على أن الردوا من جميع تجاراتكم العشر الى المسلمين ، فلكم دخول جميع بلاد المسلمين الا مكة ، والمقام بجميع بلاد المسلمين كما شئتم الا بالحجاز ، فليس لكم المقام ببلد منها الا ثلاث ليال ، حتى تظعنوا منه ، وعلى أن من أنبت الشعر تحت نيابه ، أو احتلم ، أو استكمل خمس عشرة سنة قبل ذلك فهذه الشروط لازمة له ، ان رضيها ، فان لم يرضها فلا عقد له ، ولا جزية على أبنائكم الصغار ، ولا صبى غير بالغ ، ولا مغلوب على عقله ، والا مملوك • فاذا أفاق المغلوب على عقله وبلغ الصبى ، وعتق المماواك منكم ، فدان دينكم فعليه جزيتكم ، والشرط عليكم وعلى من رضيه • ومن سخطه منكم نبذنا اليه ، ولكم أن نمنعكم وما يحل ملكه عندنا لكم ممن أرادكم من مسلم و غيره بظلم بما نمنع به أنفســنا وأموالنــا ، و نحكم لكم فيه عمن جرى حكمنا عليه بما نحكم به فى أموالنا ، وما يلزم المحكوم في أنفسكم فليس علينا أان نمنع لكم شيئًا ملكتموه محرما من دم

<sup>(</sup>۱) سبق لنا أن أوضحنا معنى أمصار المسلمين وهي المدن التي أنشأها المسلمون بأنفسهم ولم يكن فيها أحسد من أهل الكتباب أو المشركين ، فأنه لا يحل أن تبنى فيها كنائس أو معابد للكفر والله تعالى أعلم .

والا ميتة ولا خمر ، ولا خنزير ، كما نمنع ما يحل ملكه ، ولا نعرض لكم فيه ، الا أنا لا ندعكم تظهرونه في امصار المسلمين ، فما ناله منه مسلم أو غيره لم نغرمه ثمنه ، لأنه محرم ، ولا ثمن لمحرم ، ونزجره عن العرض لكم فيه ، فان عاد أدب بغير غرامة في شيء منه ، وعليكم الوفاء بجميع ما أخذنا عليكم ، وأن لا تغشوا مسلما ، ولا تظاهروا عدوهم عليهم بول ولا فعل ، عهد الله وميثاقه ، وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه من الوفاء بالميثاق ، ولكم عهد الله وميثاقه وذمه ( فلان ) أمير المؤمنين ، وذمة المسلمين بالوفاء لكم ، وعلى من بلغ من أبنائكم ما عليكم بما أعطيناكم ما وفيتم بجميع ما شرطنا عليكم ، فان غيرتم أو بدلتم فدمة الله ثم ذمه ( فلان ) أمير المؤمنين والمسلمين بريئة منكم ، ومن غاب عن كتابنا مما أعطيناه ما فيه فرضيه اذا بلغه فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه ، ومن لم ارض نبذنا اليه ،

شهده و و و

هذا ما كتبه الشافعي رضى الله عنه في الأم • وجملة ذلك أن ما يجب على أهل الذمة على خمسة اضرب: أحدها ما يجب ذكره في العقد ، وان لم يذكر في العقد لم يصح العقد ، وهو بذل الجزية ، والتزام أحكام المسلمين ، فاذا المتنعوا من أداء الجزية ، والتزام الأحكام انتقضت ذمتهم ، لأن الذمة لم تنعقد الا بهما •

الضرب الثانى: ما لا يجب ذكره فى العقد، ولكن اطلاق لعقد يقتضيه ، واذا ذكر فى العقد كان تأكيدا ، وهو تركهم قتال المسلمين ، فمتى قاتلوا المسلمين منفردين أو مع أهل الحرب انتقضت ذمتهم ، سواء شرط عليهم فى العقد أو لم يشرط ، لأن الأمان ، هو أن نأمن منهم ويأمنونا منا ، وهذا ينافيه .

الضرب الثالث: ما لا يجب ذكره فى العقد • قال ابن الصباغ فى الشامل: ولا يقتضيه الاطلاق ، وقال الشيخ أبو حامد: بل يقتضيه الاطلاق ، ونص الشافعي رحمه الله من هذا على ستة أشياء •

أحدها: أن لا يزني النمي بمسلمة •

الثاني : أن لا يصيبها باسم نكاح .

الثالث: أن لا يفتن مسلما عن دينه .

الرابع: أن لا يقطع عليه الطريق •

الخامس: أن لا يؤوى عينا للمشركين •

السادس: أن لا يدل على عوراتهم أو يشي لعدوهم بأماكن دفاعهم •

وأضافته اليه أصحابنا أن لا يقتل مسلما ، فمتى فعل الذمى شديئا من هذه الأشياء طرت فلرت و فان لم يسترط عليه فى العقد ترك هذه الأشياء والتعزير تنتقض ذمته بذلك ، بل يجب عليه الحد فيما يوجب الحد منها ، والتعزير فيما لا يوجب الحد لبقاء ما يقتضيه العقد من أداء الجزية والتزام الأحكام ، والكف عن قتال المسلمين ، وان شرط عليهم ترك هذه الأشياء فى العقد ففعلوا شيئا منها فهل تنتقض ذمتهم ؟

قال الشيخ أبو حامد: فيه قولان ، وأكثر أصحابنا حكاهما وجهين ، أحدهما: لا تنتقض ذمتهم بذلك ، لأن ما لا تنتقض الذمة بفعله اذا لم يشترط تركه ؛ لم تنتقض بفعله ، وان شرط تركه كاظهار الخمر والخنزير ، والثانى: تنتقض ذمتهم وهو، الأصح ، لم روى أن نصرانيا استكره مسلمة على الزنا فرفع الى أبى عبيدة عامر بن الجراح فقال : ما على هذا صالحناكم ، وضرب عنقه ، أخرجه عبد الرزاق ، والأن فيها ضررا على المسلمين ، فاذا اشترط عليهم تركها فخالفوا كانوا ناقضين للغدمة ، كالامتناع من الجزية ،

الضرب الرابع: اختلف أصحابنا فى وجوب ذكره فى العقد، وهو أن لا يذكروا الله ولا رسوله ولا دينه بما لا يجوز، فقال أبو اسحق: لا يصح عقد الذمة حتى يشترط ذلك عليهم فى العقد، فمتى ذكر فى العقد فخالفوا انتقضت ذمتهم، كما قلنا فى التزام الجزية والتزام أحكام الاسلام، وقال

اكثر أصحابنا : حكمه حكم الأشياء السبعة . لا يجب ذكره في العقد فاذا لم يشرط عليهم تركه لم تنتقض ذمتهم بفعله ، وان شرط عليهم تركه فهل ننتقض ذمتهم ؟ على القولين أو الوجهين ، لأن في ذلك ضروا بالمسلمين ، فكان حكمه حكم الأشياء السبعة ، التي فيها ضرو عليهم ، قال أبو بكر الفارسي من أصحابنا : من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قتله حدا ، لا أنه انتقضت ذمته ، ولم يذكر الشيخ أبو حامد في التعليقة غيره ، لأن الني صلى الله عليه وسلم لم يؤمن ابن خطل والقينتين ، لأنهم كانوا سبونه صلى الله عليه وسلم وروى أن رجلا قال لابن عمر رضى الله عنهما : سبونه صلى الله عليه وسلم وروى أن رجلا قال لابن عمر رضى الله عنهما : سمعت راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو سسمعت راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو سسمعت والقينتين كانونا مشركين لا أمان لهم قتل هذا ، والأول أشح ، لأن ابن خطل والقينتين كانونا مشركين لا أمان لهم قتل هذا .

الضرب الخامس: انا قد ذكرنا أنه لا يجوز احداث كنيسة ولا يبعة فى دار الاسلام ، ولا يرفعون أصواتهم بالتوراة والانجيل ، ولا يضربون انناقوس ، ولا يظهرون الخمر والخنزير ، ولا يطيلون بناءهم فوق بناء المسلمين ، ولا يظهرون لبس الغيار والزنانير ، فهذه الأشياء لا يجب ذكره فى العقد ، فان خالفوا وفعلوا شيئا منها لم تنتقض ذمتهم ، سواء شرطت عليهم فى العقد ، أو لم تشرط ، وااختلف أصحابنا فى علته ، فمنهم من فال : لأنه لا ضرر على المسلمين فى ذلك ، ومنهم من قال : لأنهم يتدينون بأكثرها ، هذا نقل أصحابنا البغداديين ، وقال المسعودى : اذا آووا عينا المشركين أو زنوا بمسلمة أو سبوا مسلمة ، أو سرقوا ماله ، ففيه ثلاثة أوجه ، أحدها : زنوا بمسلمة أو سبوا مسلمة ، أو سرقوا ماله ، ففيه ثلاثة أوجه ، أحدها : فخالفوا انتقضت ذمتهم ، والثانى : لا تنتقض ، والثالث : ان شرط أن لا يفعلوا ذلك فخالفوا انتقضت ذمتهم ، وان لم يشرط عليهم لم تنتقض ذمتهم ،

اذا ثبت هذا ، فكل من فعل منهم ما يوجب نقض ذلك ففيه قولان ، حدهما : لا يجوز قتله ، ولا استرقاقه بل يعجب رده الى مأمنه ، لأنه كافر حصل فى هار الاسلام ، فصار كالكافر اذا دخل بأمان صبى ، فعلى هذا يستوفى ما يعجب عليه من الحد ، ثم يرد الى مأمنه ، والثانى : أن الإمام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وهو الأصح ، لأن أبا عبيدة عامر بن البجراح قتل النصراني الذي استكره المسلمة على الزنا قب ل أن يرده الى مأمنه والا مخالف له ، ولأنه كافر لا أمان له فهو كالحربي اذا دخن دار الاسلام متلصصا •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فعسسل ولا يمكن مشرك من الافامة في الحجاز ، قال الشسافعي رحمه الله: هي مكة ، والمدينة ، واليمامة ، ومخاليفها . قال الأصمعي : سمى حجازا لأنه حاجز بين تهامة ونجد والدليل عليه ما رؤى ابن عباس رضى الله عنه قال: (( اشتد برسول الله صلى الله عليه اوسلم رُجعه فعال: آخرجوا المشركين من جزيرة العرب ١١ واراد الحجاز ، والدليل مذيه ما روى أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنده فان : آخر ما تكلي به رسدول الله صلى الله عليه وسلم: (( آخرجوا اليهود من الحجاز ، وأهل نجران من جزيرة العرب ،) وروى ابن عمر أن عمر رضى الله عنه أجلى أليهود والنصاري من الحجاز ، ولم ينقل أن أحداً من الخلفاء أجلى من كان باليمن من أهل الدسة ، وأن كانت من جزيرة العرب فان جزيرة العرب في فول الأصمعي من أقصى عدن الى ريف العراق في الطول ، ومن جِدة وما والاها من ساحل البحر إلى أسراد الشَّام في العرض . وفي قول أبي عبيسة ما بين حفر أبي موسى الاستعرى الى أقصى اليمن في الطول ، وما بين النهرين الى السهاوة في السرخ ، عال يعقوب : حفر إبو موسى على منازل من البصرة من طريق مكة ، على خيسة أو ستة منازل ، وأما نجران فليست من الحجاز ، ولكن صافعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يأكلوا الربا فأكلوه ، رئيضوا العهد ، فاعر باجلائهم فأجلاهم عمر ، ويجوز تمكينهم من دخول الحجاز لفير الافامة لأن عمر رضي الله عنه أذن لمن دخل منهم تاجراً في مقام تلاتة أيام ، ولا يمكني، من اللدخول بغير اذن الامام. لان دخولهم انها أجيز لحاجة السلمين ، ووقف على رأى الامام ، فأن استأذن في الدخول ـ فان كان المسلمين فيه منعمه بهخوله ، لحمـل ميرة ، أو أداء رسالة ، أو عقد ذمة ، أو عقد هدنة ـ الن فيه لأن فيه مصلحة للمسلمين ، فان كان في تجارة لا يحتاج اليها المسلمون لم يؤذن له الا بشرط أن يأخذ من تجارتهم شيئًا ، لأن عمر رضى الله عنه أمر أن تؤخذ من أنباط الشام من حمل القطنية من الحبوب المشر ، ومن حمل الزيت والقمع نصف المصر ، ليكون الى رايه ، فان دخل للتجارة فله أن يقيم ثلاثة أيام ولا يقيم أكثر منها ، اكثر للحمل . وتقدير ذلك الى راى الامام ، لأن أخذه باجتهاده ، فكان تقديره لحديث عمر رضي الله عنه ، ولاته لا يصير مقيما بالثلاثة ويصير مقيما بمأ زاد . وان أقام في موضع ثلاثة أيام ؛ ثم أنتقل الى موضع آخر وأقام ثلاثة

أيام ؛ ثم كذلك ينتقل من موضع الى موضع ؛ ويقيم فى كل موضع ثلاثة ايام جاز ، لاته لم يصر مقيما فى موضع ، ولا يمنع من ركوب بحر الحجاز ، لأنه ليس بموضع الاقامة ، ويمنع من المقام فى سواحله ، والجزائر السسكونة فيه ، لأنه من بلاد الحجاز ، وان دخل لتجارة فمرض فيه ولم يمكنه الكروج أقام حتى يبرأ ، لاته موضع ضرورة ، وان مات فيه وامكن تقله من غير تغير لم يدفن فيه ، لأن الدفن اقامة على التأبيد ، وان خيف عليه التغير فى النقسل عنه ، لبعد المسافة ، دفن فيه لائه موضع ضرورة .

الشرح حديث ابن عباس رواه البخارى ومسلم بلفظ: « اشناد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس ، وأوصى عند موقه بثلاث: « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، ونسيت الثالثة » والشك من سليمان الأحول .

وحديث أبى عبيدة بن الجراح رواه أحمد والبيهقى ، وهو فى مسند مسدد ، وفى مسند الحميدى أيضا ، وأثر ابن عمر : « أن عمر » رواه لبخارى • خبر اذن عمر لمن دخل منهم تاجرا أخرجه البيهقى بلفظ : « أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة اقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها ، ويقضون حوائجهم والا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال » •

وخبر أمر عمر بما يؤخذ من أنباط الشام رواه البيهقي عن سالم بن عبد الله عن ابنه: «أن عمر رضى الله عنه كان يأخذ من النبط من العنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل الى المدينة ، ويأخذ من القطنية العشر، » •

أما اللغات فقوله: « العجاز » كل ما تشد به وسطك لتشمر ثيابك حجاز ، قال فن القاموس: والحجاز مكة والهدينية والطائف ومخاليفها • لأنها حجزت بين نجد وتهامة ، أو بين نجد والسراة ، أو لانها احتجزت بالحرار الخمس: حرة بنى سليم وواقم ، وليلى ، وشهوران ، والنار (۱) • وقوله: (جزيرة العرب) قال فى القلموس: ما أحاط به بحر

<sup>(</sup>۱) أسماء حراث بركانية هي بقايا براكين قديمة ، وتكثر هذه الحراث حول المدينة واسمها ثنيات .

الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات ، أو ما بين (عدن أبين ) الى آطراف الشام طولا وبمن جدة الى أطراف ريف العراق عرضا ، وقال ابن بطال فى شرح غريب المهذب: سميت جزيرة لأن البحرين: بحر فارس وبحر الحبشة والرافدين قد أحاطت بها ، والرافدان دجلة والفرات قال الفرزدق يعاتب يزيد بن عبد الملك فى تقديم أبى المثنى عمر بن الهبيرة الفرزاى على العراق ويهجوه:

ووليت العمراق ورافديه فزاريا أحمديد القميض ا هم

وقوله: (ريف العراق) الريف أرض فيها زرع وخصب ، والسعة فى المناكل والمشيرب ، وما قارب الماء من أرض العرب ، أو حيث الخضر والمياه والزروع ، وراف البدوى يريف أتى الريف ، كاريف وتريف ، وقوله : (أطرار الشام) الطرة كفة الثوب ، والأطرار الأطراف ، ومنه يقال لضاحية فى القاهرة بينها وبين حلوان طرة ، وينطقها العامة مخففة ، وقوله : (ما بين حفر أبى موسى الأشعرى الى أقصى اليمين ) كان أبو موسى قد احتفر ركايا بطريق مكة من البصرة بين ماوية والنخشانيات وكان لا يوجد بها قطرة ماء ، ولها حكاية ، أفاده ابن بطال ،

قوله: (لحمل ميرة) الميرة الطعام الذي يجيء به ويمتاره من بعد ، وهم يمتارون لأنفسهم ، ويميرون غيرهم ميرا ، وقد مار أهله يميرهم ، والميار جانب الميرة ، قال تعالى: « ونمير (۱) أهلنا » أما أنباط الشام فهم يرجعون الى أصلهم في سواد العراق واحدها نبطى ونباطى ونباط مثل بمنى ويمانى ويمانى ويمانى ويمان عرب بن القرية: أهل عمان عرب استبطوا ، وأهل البحرين نبيط استعربوا ، ويقال ينبط فلان اذا انتمى الى النبط ، وفي حديث عمر رضى الله عنه : « تمعددوا ولا تستنبطوا » أى تشبهوا بمعد ، ولا تشبهوا بالنبط ، وفي حديث عمر رضى الله عنه : « تمعددوا ولا تستنبطوا » أى تشبهوا بمعد ، ولا تشبهوا بالنبط ، وفي حديث ابن عباس : « نحن معاشر قريش من النبط من أهل كوثى ، واالقطنية بكسر القاف هو ما سوى الطعام قريش من النبط من أهل كوثى ، واالقطنية بكسر القاف هو ما سوى الطعام كالعدس والحمص واللوبيا وما أشبهه ،

<sup>(</sup>١) الآية ٦٥ من سورة يوسف .

اما الأحكام فانه لا يجوز لأحد من الكفار سكنى الحجاز ، والاقامة فيه ، كما لا يجوز للامام أن يصالحهم على ذلك ، فان فعل ذلك كان الصلح فاسدا ، لحديث ابن عباسرضى الله عنهما المتفق عليه والذى ساقه المصنف ، وجديث عمر رضى الله عنه .: أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها الا مسلما » أخرجه مسلم والترمذى وصححه ، وأحمد فى مستنده ، وروت عائشة رضى الله عنها قالت ، « آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : لا يترك بجزيرة العرب دينان » ،

والمراد بجزيرة العرب مكة والمدينة وتهامة ومخاليفها ، وقد مضي كلام الأصمعي وغيره في اللغات ، وفي قول أبي عبيدة ما بين حقر أبي موسى رضي الله عنه الى أقصى اليمين في الطول وما بين البحرين الى السماوة في العرض ، وحفر أبي موسى قريب من البصرة ، والدليل على أن المراد بهذه الأخبـــار العجاز لا غير ما روى أبو عبيدة بن الجراح : « أن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : « أخرجوا اليهود من الحجاز ، وأهل نجران من جزيرة العرب » لأنه صالحهم على تركُّ الربا فنقضوا العهد » وقد أجلى عمر رضى الله عنه أهل الذمة من الحجــاز فلحق بعضهم بالشـــام وبعضهم بالكوفة ، وأجلى أبو بكن الصــديق رضى الله عنــه قوما من اليهود من الحجاز فلحقوا بخيبر ، وأقروا فيها وهي من جزيرة العرب ، ولم يروا أن أحدًا من الخلفاء الراشلدين أجلى من في اليمن من أهل الذمة وان كانت من جزيرة العرب ، فلدل على ما ذكرناه . وروى أن نصارى نجران أتوا عليا كرم الله وجهه وقالوا له : « ان الكتاب بيدك والشفاعة على لسانك ، وان عمر رضى الله عنه أخرجنا من أرضنا فردنا اليها ، فقال على رضى الله عنه : ان عمر كان رشيدا في فعله ، واني لا أغير شيئًا فعله عمر » ونجران ليست من الحجاز وانما لنقضهم الصلح الذي صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الربا • فان دخل داخل منهم الحجاز بغير اذن الامام أخرجه وعزره ان كان عالما أن دخوله لا يجوز ، وان اســـتأذن الامام بعضهم في الدخول نظر الامام ـ فان كان في دخولهم مصلحة للمسلمين ، اما لأداء رسالة ، أو

عقد ذمة أو هدنة أو حمل ميرة ، أو متاع فيه منفعة للمسلمين ــ جاز له أن يأذن لهم في الدخول ، لقوله تعالى : ﴿ وَانْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكُ فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه (١) \_ الآية » فأجاز أن يسسمع المشرك القرآن ، وذلك يتضمن الدخول ، وان كان في تجارة لا يحتاج اليها المسلمون لم يأذن لهم في الدخول الا بشرط أن يأخذ من تجارته شيئاً ، لأن عسر رضى الله عنه أمر أن يؤخذ من أنباط الشام من حمل القطنية من الحبوب العشر ، ومن حمـــل الزبيب والقمح نصف العشر ، ولا يجوز لمن دخل منهم الحجاز باذن الامام أن يقيم في موضع أكثر من ثلاثة أيام ، لما روى أن عمر رضى الله عنه « أجلى اليهود والنصارى من الحجاز ، وأذن مقيما بما زاد ، فان أقام في موضع ثلاثة أيام ثم انتقل منه الى موضع وأقام فيه ثلاثة أيام ثم كذلك يقيم في كلّ موضع ثلاثة فما دون ذلك جاز ، لأنه لا يصير مقيما في موضع ، فان كان له دين في موضع ولم يمكنه أن يقضيه في ثلاثة لهم يمكن من الآقامة اكثر من ثلاثة ، بل يوكُّل من يقتضيه له • فان دخل الحجازًا باذنا الامام ومراض جاز له أن يقيم في موضع حتى يبرأ ، وأن زائبتُ اقامته على ثلاث \_ فان المريض يشق عليه الانتقال ، فان مات فيه وأمكن نقله الى غير الحجاز من غير تغير بطرأ عليه لم يدفن في الحجاز ؛ لأنه ادا لم يجز له أن يقيم وهو حي فلأن لا يجوز دفن جيفته فيه أولى • وان لم يسكنه نقله الا مع التغير كالتقطع والتفسخ دفن ، فانه إذا لم يجب نقال المريض للمشقة فالميت أولى .

فسرع قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يمنع أهل الذمة من ركوب بحر الحجاز (٢) والاجتياز فيه ، لأنه الا حرمة للبحار ، ويمنعون من الاقامة في سوالحل بحر الحجاز وهو البحر الأحمر من الجانب المطل على أرض الحجاز وكذلك الجزائر الكائنة فيه لما لها من حرمة أرض الحجاز .

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من سورة التوبة .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

ولا يمكن مشرك من دخول الحرم لقوله عز وجل: « انما المشركون نجس فلا يقربوا (١) المسجد الحرام بعد عامهم هدا )) والمسجد الحرام عبارة عن ألحرم ، وألدليل عليه فوله عز وجل: (( سبحان (٢) الذي أسرى بعده ليلا من ألمسجد الحرام الى المسجد الأقصى ") وأراد به مكة لأنه اسرى به من منزل خديجة ، وروى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ لا يدخل مشرك المسجد الحرام » فان جاء رسولا خرج اليه من يسسمع رسالته ، وان چاء لحمل ميرة خرج اليه من يشتري منه ، وان جاء ليسلم خرج اليه من يسدع كلامه ، وان دخل ومرض فيه لم يترك فيه ، وان مات لم يدفن فيه ، وأن دفن فيه نبش وأخرج منه للآية ، ولأنه أنا لم يجز دخوله في حياته فلان لا بجوز دفن جيفته فيه أولى ، وأن تقطع ترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنقل من مات فيه منهم ودفن قبل الفتح ، وأن دخل بغير اذن - فأن كان عالما بتحريمه - عزد . وأن كان جاهلا أعلم ، فأن عاد عزر • وإن أذن له في الدخول بمال لم يجز ، فإن فعل استحق عليه السمى ، لأنه حصل له المعوض ولا يستحق عوض المثل وأن كان فاسدا ، لأنه لا أجرة لمثله ، والحرم من طريق المدينة على ثلاثة أميال ، ومن طريق العراق على تسعة أميال ، ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال ، ومن طريق الطائف على عرفة على سبعة أميال ، ومن طريق جاة على عشرة أميال .

الشرح أشرف ما في الفصل قول الله تبارك وتعالى « انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » قال عطاء بن أبي رباح: الحرم كله قبلة ومسجد ، فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرم لقوله تعالى : « سبحان (۲) الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الأقصى » وانما رفع من بيت أم هاني ، وقال قتادة : لا يقسرب المسجد الحرام مشرك الاآن يكون صاحب جزية ، أو عبدا كافرا لمسلم وروى اسماعيل بن اسحق حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال : شريك ، عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقرب أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقرب ألسجد مشرك الا أن يكون عبدا أو أمة فينخله لحاجة » وبهذا قال جابر المسجد مشرك الا أن يكون عبدا أو أمة فينخله لحاجة » وبهذا قال جابر المسجد مشرك الا أن يكون عبدا أو أمة فينخله لحاجة » وبهذا قال جابر ابن عبد الله وقوله تعالى : « بعد عامهم هذا » فيه قولان أحدهما : أنه سنة

<sup>(</sup>١) الآبة ٢٨ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من سورة الاسراء .

تسع التي حج فيها أبو بكر رضى الله عنه • الثانى: سنة عشر ، قاله قتادة ، وقال ابن العربى: « وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ ، وأن من العجب أن يقال: أنه سنة تسع ، وهو العام الذي وقع فيه الأذان ، ولو دخل غلام رجل داره يوما فقال له موالاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك ، ولم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه » •

وقوله تعالى : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام اني المسيجد الأقصى » قال القرطبي : ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث ، وروى عن الصحابة في كل أقطار الاسلام فهو من المتواتر بهـــذا الوجه (١) • وذكر النقاش ممن رواه عشرين صحابيًا ، روى فى الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أتيت بالبراق وهو دابة ، أبيض فوق الحمار ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى طرفه ــ قال \_ فركبته حتى أتيت بيت المقدس \_ قال \_ فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء \_ قال \_ ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ، ثم خرجت ، فجاءني جبريل: اخترت الفطرة \_ قال \_ ثم عرج بنا الى السماء » وذكر الحديث • ومما ليس في الصحيحين ما خرجه الآجري والسمرقندي ، قال الآجري عن أبى سبعيد البخدرى في قوله تعالى : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله » قال أبو سعيد : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسرى به ، قال النبي صلى الله عليه وسلم « أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان يضطربان ، وهو البراق الذي كانت الأنبياء تركبه قبل ، فركبته فانطلق ، تقع يداه عند منتهى بصره ، فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك حتى أسألك فمضيت ولم أعرج عليه ، ثم سمعت نداء عن يسارى يا محمد على رسلك فمضيت ولم أعرج عليه ، ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول :

<sup>(</sup>۱) يرى القاضى إحمى شاكر رحمه الله تعالى فى شرحه على الفيهة السيوطى أن الخبر اذا أجمعت على روايته دواوين الحديث ومصنفاته حكم له بالتواتر .

على رسلك حتى أسالك ، فمضيت ولم أعرج ، ثم اتيت بيت المقدس الأقصى فنزلت عن الدابة ، فأوثقته فى الحلقة التي توثق بها ثم دخلت المسجد وصليت فيه ، قال لي جبريل عليه السلام: ما صمعت يا محمد ؟ فقلت: سمعت نداء عن يميني : يا محمد على رسلك حتى أسألك فمضيت وام أعرج ، فقال : ذلك داعى اليهودي ، ولو وققت لتهودت أمتك \_ قال \_ ثم سمعت نداء عن يسارى على رسلك حتى أسالك ، فمضيت ولم أعرج عليه ، فقال : ذلك داعی النصاری ، أما انك لو وقفت لتنصرت أمتك ــ قال ــ ثم استقبلتنی امرأة عليها من كل زينة الدنيا ، رافعة يديها تقول : على رسلك فمضيت ولم أعرج عليها ، فقال : تلك الدنيا لو وقفت لاخترت الدنيا على الآخرة ــ قال ـ ثم أتيت باناءين أحدهما فيه لبن ، والآخر فيه خمر فقيل لي : خــذ فاشرب أيهما شئت ، فأخذت اللبن ،، فشربته ، فقال لي جبريل : أصبت الفطرة ، ولو أنك أخذت الخمر غوت أمتك ، ثم جاء المعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم ، فاذا هو أحسن ما رأيت ، أو لم تروا الَّي الميت كيف يحد بصره اليه ، فعرج بنا حتى أتينا باب السماء الدنيا ، فاستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل قالوا : ومن معك ؟ قال : محمد ، قالوا : وفد أرسل اليه ؟ قال : نعم ، ففتحوا لي وسلموا على واذا ملك يحرس السماء يقال له : اسماعيل معه سبعون ألف ملك مع كل ملك مائة ألف ــ قال ــ وما يعلم جنود (١) ربك الا هو \_ » وذكر الحديث الى أن قال : « ثم مضينا ألى السماء الخامسة ، وإذا أنا يهارون بن عمران المحب في قومه ــ وحوله تبع كثير من أمته ، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : طويل اللحية تكاد لحيته تضرب في سرته ثم مضينا الى السماء السادسة ، فاذا أنا بموسى فسلم على ورجب بى \_ فوصفه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : رجِل كثير الشغر ، ولو كان عليه قميصان خرج شعره منهما » الحديث ﴿ وروى البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفرس فحمل عليه كل خطوة منه أقصى بصره ٠٠٠ وذكر الحديث ٠٠٠

وقد جاء في صفة البراق من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ من سورة المدثر .

صلى الله عليه وسلم : « بينما أنا نائم في الحجر اذ أتاني آت فحركني برجله فاتبعت الشخص فاذا هو جبريل عليه السلام قائم على باب المسجد معه دابة دُونَ البغل وفوق الحمار ، وجهها وجه انسان ، وخفها خف حافر ، وذنبها ذنب ثور ، وعرفها عرف الفرس ، فلما أدناها جبريل نفرت ونفشت عرفها ، فمسحها جبريل عليه السلام وقال: يا برقة لا تنفري من محمد، فوالله ما ركبك ملك مقرب ولا نبي سرسل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولا أكرم على الله منه ، قالت : قد علمت أنه كذلك ، وأنه صاحب الشـــفاعة واني أحب أن أكون في شفاعته ، فقلت : أنت في شفاعتي أن شاء الله تعالى ••• ﴾ الحديث • وذكر أبو سعيد عبــد الملك النيسابوري عن أبى سعيد الخدري قال : « لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بادريس في السماء الرابعة قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح • الذي وعدنا أن نراه فلم نره الا الليلة ، قال : فاذا فيها مريم بنت عمران لها سبعون قصرا من لؤلؤ ، ولأم موسى بن عمران سبعون قصرا من مرجانة حمراء مكللة باللؤلؤ ؛ أبوابها وأسراتها من عرق واحد ، فلما عرج المعراج الي السماء الخامسة ، وتسبيح أهلها : سبحان من جمع بين الثلج والنار ، من قالها مرة واحدة كان له مثل ثوابهم ، استفتح جبريل عليه السلام ففتح له فاذا هــــو بكهل لم ير قط أجمل منه ، غنيم العينين ، تضرب لحيته قريبا من سرته ، قد كان أن تكون شمطة ، وحوله قوم جلوس يقص عليهم ، فقلت : يا جبريل من هذاً ؟ قالَ : هارون المحب فى قومه • » وذكر الحديث •

قال القرظبى: فهده نسدة مختصرة من أحاديث الاسراء خارجة عن الصحيحين ذكرها أبو الربيع سليمان بن سبع بكمالها فى كتاب (شفاء الصدوء) له • ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة انما فرضت على النبى صلى الله عليه وسلم بمكة فى حين الاسراء حين عرج به الى السماء • واختلفوا فى تاريخ الاسراء وهيئة الصلاة ، وهل كاز اسراء بروحه أو جسده ، فهذه ثلاث مسائل تتعلق بالآية ، وهى مما ينبغى الوقوف عليها والبحث عنها ، وهى أهم من سرد تلك الأحاديث ، وأنا أذكر ما وقفت عليه فيها من أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى •

فالمسألة الأولى: ـ وهي هل كان اسراء بروحه وجسده ؟ اختلف فى ذلك السلف والخلف ، فذهبت طائفة الى انه اسراء بالروح ، ولم يفارق شخصه مضجعه ، وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق ، ورؤيا الأنبياء حق ، ذهب الى هذا معاوية وعائشة . وحكى عن الحسن وابن اسحق ، وقالت طائفة : كان الاسراء بالجسد يقظة الى بيت المقدس ، والى السماء بالروح ، واحتجوا بقوله تعالى : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى » فجعل المسجد الأقصى غاية الاسراء وقالوا : ولو كان الاسراء بجسده الى زائد على المسجد الأقصى لذكره ، فانه ولو كان الاسراء بجسده الى زائد على المسجد الأقصى لذكره ، فانه اسراء بالجسد وفى اليقظة ، وأنه ركب البراق بمكة ، ووصل الى بيت المقدس ، وصلى فيه ثم أسرى بجسده ، وعلى هذا تدل الأخبار التي أشرنا اليها والآية ، وليس فى الاسراء بجسده وحال يقظته استحاله ، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة الى التأويل الاعتد الاستحالة ،

ولو كان مناما لقال: بروح عبده ، ولم يقل: بعبده ، وقوله: « ما زااع البصر (۱) وما طغى » يدل على ذلك ، ولو كان مناما لما كانت فيه آية بولا معجزة ، ولما قالت له أم هانىء: لا تحدث الناس فيكذبوك ، ولا فضل أبو بكر بالتصديق ، ولما أمكن قريشا التشنيع والتكذيب ، وقد كذبته قريش فيما أخبر به حتى ارتد أقوام كانوا آمنوا ، فلو كان بالرؤيا لم يستنكر ، وقد قال المشركين: ان كنت صادقا فخبرنا عن عيرنا أين لقيتها ؟ قال: « بمكان كذا وكذا مررت عليها ففزع فلان » فقيل له: ما رأيت يا فلان ؟ فقال: ما رأيت شيئا غير أن الابل قد نفرت ، قالوا: فأخبريا متى تأتينا العير ؟ قال: « تأتيكم يوم كذا وكذا » قالوا: أية ساعة ؟ قال: « ما أدرى ، طلوع الشمس من هنا أسرع أم طلوع العير من ها هنا » فقال رجل: ذلك اليوم هذه الشمس قد طلعت ، وقال رجل: هذه عيركم قد طلعت ، واستخبروا النبى صلى الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس فوصفه

الآية ١٧ من سورة النجم .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٠ من سورة الاسراء .

لهم ، ولم يكن رآه قبل ذلك ، وروى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد رأيتنى فى الحجر وقريش سألنى عن مسراى فسألتنى عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط \_ قال \_ فرفعه الله لى أظر اليه ، فما سألونى عن شيء الا أنبأتهم به » الحديث ،

وقد اعترض على قول عائشة ومعاوية: « انسا أسرى بنفس النبى صلى الله عليه وسلم » بأنها كانت صغيرة لم تشاهد ولا حدثت عن النبى صلى الله عليه وسلم • وأما معاوية فكان كافرا فى ذلك الوقت غير مشاهد للحال ، ولم يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على (كتاب الشفا) للقاضى عياض يجد من ذلك الشفاء •

وقد احتج لعائشة بقوله تعالى: « وما جعلنا الرؤيا التى أريناك (١) الا فتنة للناس » فسماها رؤيا ، وهذا يرده قوله تعالى: « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » ولا يقال فى النوم أسرى ، وأيضا فقد يقال لرؤية العين رؤيا ، وفى نصوص الأخبار الثابتة دلالة واضحة على أن الاسراء كان بالبدن ، واذا ورذ الخبر بشىء هو مجوز فى العقل فى قدرة الله تعالى فلا طريق الى الانكار ، لا سيسا فى زمن خرق العوائد ، وقد كان للنبى صلى الله عليه وسلم معارج ، فلا يبعد أن يكون البعض بالرؤيا ، وعليه يحمل قوله عليه لسلم فى الصحيح : « بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان » العديث ، ويحتمل أن يرد من الاسراء الى النوم والله أعلم ،

المسألة الثانية ـ فى تاريخ الاسراء ، وقد اختلف العلماء فى ذلك أيضا ، واختلف فى ذلك على ابن شهاب ، فروى عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت : توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة ، قال ابن شهاب : وذلك بعد مبعث النبى صلى الله عليه وسلم بسبعة أعوام ، وروى عنه الوقاصى قال : أسرى به بعد مبعثه بخمس سنين ، قال ابن شهاب : وفرض الصيام بالمدينة قبل بدر ، وفرضت الزكاة والحج بالمدينة ، وحرمت الخمر بعد أحد ، وقال

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من سورة الاسراء .

ابن اسحق: أسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الأفصى وهبو بيت المقدس، وقد فشا الاسلام بمكة فى القبائل ، وروى عنه يونس بن بكير قال : صلت خديجة مع النبى صلى الله عليه وسلم ، قال أبو عمر ابن عبد البر: وهذا يدلك على أن الاسراء كان قبل الهجرة بأعوام ، لأن خديجة قد توفيت قبل الهجرة بغمس سنين ، وقيل : بثلاث وفيل : بأربع ، وقول ابن اسحق مخالف لقول ابن شهاب ، وقال ابن القاسم الذهبى فى تاريخه : أسرى به الى السماء بعد مبعثه بشمانية عشر شهرا ، قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهبى (1) ، ولم يسند قوله الى أحد ممن يضاف اليه هذا العلم منهم ، ولا رفعه الى من يحتج به عليهم ، هكدا أفاده القرطبى فى جامعه ،

أَمَا اللَّفَات فقوله: «أسرى بعبده » أسرى فيه لغتان: سرى وأسرى كسقى وأسقى قال الشاعر:

أسرت عليه من البجوزاء سارية تزجى الشيمال عليها جامد البرد وقال آخر :

حى النضيية ربة الخدر أسرت الى ولم تكن تسرى والإسراء سير الليل قال الشاعر:

وليسلة ذات نـوى سريت ولم يلتني مـن سراها ليت

اما الأحكام فانه لا يجوز لأحد من الكفار دخول الحرم بحال ، وحكى ابن الصباغ أن أبا حنيفة قال: يجوز لهم دخوله ، ولهم أن يقيموا فيه مقام السفر ، ويجوز لهم عنده دخول الكعبة دليلنا قوله تعالى: «انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (١) ـ الآية »

<sup>(</sup>۱) الذهبى هنا هو أبو بكر محمد بن على بن الغاسم وقد توفى فى القسرن الرابع وهو غير الحافظ شمس الدين الذهبى المتوفى فى القرن الثامن والدايل على ذلك كون أبن عبد البر الذى روى عن الأول توفى سنة ٨٠٤ وبعض الناس يخلط بين الذهبيين فانتبه .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ من سورة التوبة .

فهيها ثلاثة أدلة ، أحدها « انما المشركون نجس » ولم يرد نجاسة الأبدان » لأنهم اذا سلموا فهم طاهرون ، وانما أراد نجس الأديان ، فطهر الحرم عن دخولهم اليه لشرفه ، الثانى : « فلا يقربوا المسجد الحسرام » وأراد به الحرم لأن كل موضع ذكر الله تعالى فيه « الحرام » فالمراد به الحرم ، لقوله تعالى : « سبحان الذي أسرى بعبده (۱) ليلا من المسبجد الحراء الى المسجد الأقصى » وأراد به الحرم ، لأنه أسرى به من بيت خديجة عليها السلام ، وقال تعالى : التدخلن (۲) المسجد الحرام » وقال تعالى : « هديا بالغ الكعبة » وأراد به الحرم ، الثالث : أنه تبارك وتعالى قال في سياق الآية : « اوان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » وانها خافوا العيلة بانقطاع المشركين عن التجارة في الحرم ، لا عن المسجد نهيبه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يحجن مشرك بعد عامى هذا » ،

الذا ثبت هذا فان جاء أحدهم يحمل ميرة الى الحرم خرج اليه من يسمع له أو يشترى منه ، وان جاء ليسلم أو جاء برسالة خرج اليه من يسمع له أو يتناول منه ، فان قال : لا أؤدى الرسالة الا الى الامام خرج اليه الامام ، ولا يأذن له فى الدخول . فان دخل منهم داخل الى الحرم أخرج ، فان كان عائم أن ذلك الا يجوز عزر ، وان كان جاهلا نهى عن العود . عن عاد عزر ، فان صالحه الامام على الدخول الى موضع من الحرم بعوض لم يجز ، فان دخل الى ذلك الموضع أخذ منه الامام العوض المشروط عليه ، لأنه قسد حصل له المعوض ، وان دخل الى داون دلك المكن استحق عليه من العوض بقدر ما دخل ، فان مرض أخرج ، وان مات لم يدفن فيه ، لأن جيفته أعظم من دخوله ، فان دفن فيه نبش وأخرج الى الحل الا أن يكاون قد تقطسع فلا يخرج ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنقل من مات منهم ودفن فيه قبل الفتح ، اذا ثبت هذا ، فان الحرم من طريق المدينة على ثلاثة فيه قبل ا ومن طريق المجرانة على نسعة أميال ، ومن طريق العراق على سبعة أميال ومن طريق جدة على عشرة أميال ، وقد مضى فى كتاب الحج تقصيل واسهاب واستيعاب فارجع اليه ،

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٧ من سورة الفتح .

#### قال المصنف رحه الله تعالى

وأما دخول ما سوى المسجد الحرام من المساجد فانه بمنع منه من غير اذن لما روى عياض الأشعري أن أبا موسى وقد الى عمر ومقه نصراني فأعجب عمر خطه فقال: قل لكانيك هذا يقرأ لنا كتابا ففسال: انه لا يدخل المسجد ، فقال : لم أجنب هو ؟ قال : لا هو نصراني ، فال : فانتهره عمر )) فان دخل من غير أذن عزر لما روت أم غراب قالت : (( رأيبت عليا كرم الله وجهه على المنبر وبصر بمجوسي فنزل فضربه ، وأخرجه من باب كندة ١١ فأن استأذن في الدخول فان كان لنوم أو أكل لم يؤذن له ، لأنه يرى ابتــذاله تدينا فلا يحميه من أقذاره ، وأن كأن لسماع قرآن أو علم \_ فأن كأن ممن يرجى اسلامه \_ اذن له لقوله عز وجل : « وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام آلله )) ولأنه ربما كان ذلك سببا لاسلامه وقد روى عمر رضي الله عنه سمع أخته تقرأ (طه) فأسلم . وأن كأن جنيا ففيه وجهان ، أحمهما : أنه يمنع من المقام فيه لأنه اذا منع السلم اذا كان جنبا فلأن يمنع الشرك أولى • والثَّاني : أنه لا يمنع لأن المسلِّم يعتقد تعظيمه فمنع ، والمشرك لا يعتقد تعظيمه فلم يمنع وأن وفد قوم من الكفار ولم يكن للامام موضع ينزلهم فيه ، جاز أن ينزلهم في المسجد ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل سبى بني قريظة والنضير في مسجد المدينة وربط ثمامة بن آثال في المسجد .

الشرح أحاديث الفصل مضت فى الفصول المشروحة آنفا •

أما اللغات فقوله: (بصر بسجوسى) فى اللسان: بصر به بصرا وبصارة وبصارة وأبصره وتبصره نظر اليه هل يبصره ؟ وقال سميبويه: بصر صار مبصرا وأبصره اذا أخبره بالذى وقعت عينه عليه •

اما الأحكام فان سائر المساجد لا يجوز للكفار دخولها بغير ادن المسلمين ، لأنهم ليسبوا من أهلها ، فان استأذن أحد منهم مسلما فى الدخول فان كان للأكل أو للنوم لم يأذن له فى الدخول وان كان لسماع قرآل أو وعظ أذن له ، لأنه ربما كان سببا لاسلامه ، وروى أن عمر رضى الله عنه اقترب من باب أخته فسمعها تقرأ سورة طه فأسلم ، وقال جبير بن مطعم رضى الله عنه ، « سمعت القرآن فكاد قلبى أن يتصدع ، فأسلمت » وكذلك رضى الله عنه ، « سمعت القرآن فكاد قلبى أن يتصدع ، فأسلمت » وكذلك يذخل اليه ، وان قدم على الامام وفد من المشركين له فان كان للمسلمين يدخل اليه ، وان قدم على الامام وفد من المشركين له فان كان للمسلمين

فضول منازل ــ أنزلهم فيها ، وان لم يكن لهم فضول منازل ـ وكان للامام دار مريسومة للوابود ـ أنزلهم فيها ، وان لم يكن شيء من ذلك جز أن ينزلهم في المسجد ، لما رويناه أن النبي صلى الله عليه وسلم شد شامة بن أنال الى سارية من سوارى المسجد ، ولما قدم سبى قريظة وبنى النضير أنزلهم في المسجد الى أن وجه بهم فبيعوا ، وهل يجوز للمسلم أن يأذن الكافر الجنب في دخول المسجد ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يجوز لأنه ادا منع المسلم الجنب من دخوله والقامته فيه فلان يمنع الكافر الجنب منه ، أولى ، والثانى : يجوز له لأن الكافر لا يعتقد تعظيمه فلم يمنه ، والمسلم يعتقد تعظيمه فمنع منه ، فان دخل الكافر المسجد من غير اذن ولا والمسلم يعتقد تعظيمه فمنع منه ، فان دخل الكافر المسجد من غير اذن ولا عاجة له الى مسلم فيه عزر ان كان عالما ، ولا يعزر ان كان جاهلا ، بل ينهى عن ذلك ، فان عاد عزر لما روى أن عليا رضى الله عنه كان على المنبر فنظر مجوسيا دخل المسجد ، فنزل وضربه وأخرجه ، هذا نقل أصحابنا مجوسيا دخل المسجد ، فنزل وضربه وأخرجه ، هذا نقل أصحابنا لم يشرط عليه فهل يعزره ؟ فيه وجهان ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

الشعسل ولا يمكن حربى من دخول دار الاسلام من غير حاجة ، لأنه لا يؤمن كيده ، ولعله يدخل التجسيس ، أو شراء سلاح ، فأن استأذن في العخول الأداء رسالة ، أو عقد ذمة ، أو هدنة ، أو حمل ميرة – وللمسلمين اليها حاجة – جاز الاذن له من غير عوض ، لأن في ذلك مصلحة للمسلمين واذا انقضت حاجته لم يمكن من المقام ، فأن دخل من غير ذمة ولا أمان فالامام أن بختاره ما يراه من القتل ، والاسترقاق ، والن ، والغداء ، والدليل عليه ما روى ابن عباس في فتح مكة ومجىء أبى سفيان مع العباس الى رسول الله ملى الله عليه وسلم ((أن عمر دخل وقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أخرته المناس الى رسول الله منه ، من غير عقب ولا عهد ، فدعنى أغرب عنقه ققبال العباس يا رسول الله أنى قد أجرته ) ولانه حربى لا أمان له فكان حكمه ما ذكرناه يا رسول الله أنى قد أجرته ) ولانه حربى لا أمان له فكان حكمه ما ذكرناه على الرسالة ، وأن ادعى أنه دخل لرسالة قبل قوله لأنه يتعدر اقامة البيئة على الأمان ، والثانى : أنه يقبل غوله وهو ظاهر المذهب ، لأن الظاهر أنه لا يدخل من غير أمان ، وأن أداد فوله وهو ظاهر المذهب ، لأن الظاهر أنه لا يدخل من غير أمان ، وأن أداد فوله وهو ظاهر المذهب ، لأن الظاهر أنه لا يدخل من غير أمان ، وأن أداد فوله وهو ظاهر المذهب ، لأن الظاهر أنه لا يدخل من غير أمان ، وأن أداد فوله وهو ظاهر المذهب ، لأن الظاهر أنه لا يدخل من غير أمان ، وأن أداد فوله وهو ظاهر المذهب ، لأن الظاهر أنه لا يدخل من غير أمان ، وأن أداد فوله لتجارة – ولا حاجة للمسلمين اليها – لم يؤذن له الا بهال يؤخذ من الدخول لتجارة – ولا حاجة للمسلمين اليها – لم يؤذن له الا بهال يؤخذ من

نجارته ، لأن عمر رضى الله عنه أخذ العشر من أهل الحرب ، ويستحب أن لا ينقص عن ذلك ، افتداء بعمر رضى الله عنه ، فأن نقص باجتهاده جاز ، لأن أخذه باجتهاده فكان تقديره اليه ، ولا يؤخذ ما يشترط على الذمى في دخول الحجاز في السنة الا مرة ، كما لا تؤخذ الجزية منه في السنة الا مرة ، وما يؤخذ من ألحربي في دخول دار الاسلام فيه وجهان ، أحدهما : أنه يؤخذ في كل سنة مرة كأهل الذمة في الحجاز ، والثاني أأنه يؤخذ في كل مرحلة لأن الذمى تحت مرة كأهل الذمة في الحجاز ، والثاني أأنه يؤخذ في كل مرحلة لأن الذمى تحت فاذا لم يؤخذ منه فات ما شرط عليه ، وان شرط أن يؤخذ من تجارته أخذ منه ، باع أو لم يبع ، وان شرط أن يؤخذ من تمن تجارته فكسد ألمتاع ولم يبع لم يؤخذ منه ك الحجاز أو الحربي دار الاسلام ولم يشرط عليه في دخوله مال لم يؤخذ منه شيء ، ومن اصحابنا من قال : يؤخذ من تجارة الدمي العشر ، من قال : يؤخذ من تجارة الدمي العشر ، وانده قد تقرر هذا في الشرع بفعل عمر رضى الله عنه ، فحمل مطلق العقد عليه ، والمذهب الأول ، لأنه أمان من غير شرط المال فلم يستحق به مال كالهدنة .

الشرح يمنع أهل الحرب من دخول دار الاسلام بغير اذن الامام لأن في دخولهم ضررًا على المسلسين ، لمسا في ذلك من تعرض مرافق المسلمين للدمار ، أو التجسس عليها ومعرفة مكامنها وحصر أجنادهم ومواطن قواتهم ، وسرقة أسرارهم ومبتكراتهم ، وما عندهم من أسباب العلم والتقدم على غيرهم من الأمم ان شاء الله ، وربما يتسللون الى بلاد المسلمين فيكثر سهوادهم ، ويتجمع منهم عدد يشكل خطرا على أرض المسلمين ، كما تسلل اليهود الى أرض فلسطين آحادا وجماعات صغيرة حتى صار منهم أمة يهودية أجلت المسلمين عن ديارهم ، واغتصبت بيــوتهم وبساتينهم وسككهم ومدنهم وقراهم ، ثم تحصنوا وتسلحوا سعدات مهلكات ، وأدوات فاتكات ، وانقضوا على عصبة الموحدين ففتكوا بالألوف منهم في معركة الا تنسى ، وخسة في جبين اليهود لا تمحى ، وها نحن أولاء تعانى الساعة التي أكتب فيها هذا الشرح اغتصابهم لطور سيناء اطاهرة وبيت المقدس الحرام ، وبلاد كانت معاهد ومساجد ومدارس للعلم والدين كغزة بلدة الأمام الشافعي والتي فيها وند ورتع صغيرا ، وعسقلان بلدة ابن حجر حافظ الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث ، وطبرية بلدة الحافظ صاحب المعاجم الشالاتة الطبراني الامام سليمان اللخمي ، فاللهم انا نجعلك في

نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم ، واجعل الكرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ، على اليهود ومن شد أزرهم ، وبعينهم على خير أمة أخرجت للناس ـ أمة نبيك المصطفى ، وحبيبك المجتبى .

يقول: فإن تنخل منهم رجل إلى دار الاسلام سئل فإن قال: دخلت بغير أمان (١) ولا رسالة ، كان الامام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق والمن والفداء ، لأن عمر رضى الله عنه حين رأى ، با سفيان بن حرب فال: الحمد لله الذي أمكن منك من غير أمان ولا إيمان دعنى يا رسول الله أضرب عنى هذا المنافق . فقال العباس رضى الله عنه: قد أمنته •

وان قال : دخلت برسالة قبل قوله ، لأنه يتعذر اقامة البينة على الرسالة اذا كانت شفوية وان قال: دخلت بأمان مسلم ففيه وجهان أحدهما: يقبل قوله ، لأن الظاهر أنه لا يدخل بغير أمان • والأصل حقن دمه • والشاني : لا يقبل قوله ، لأنه يمكنه اقامة البينة على الأمان ، والأول أصح • وان استأذن رجل منهم الامام في الدخول فان كان للمسلمين مصلحة في دخوله \_ بأن يدخل لأداء رسالة ، أو عقد ذمة أو هدنة ، أو حمل متاع يحتاجه المسلمون \_ جاز له أن يأذن له في الدخول بغير عوض يؤخذ منه ، وان كان لتجارة لا يحتاج اليها المسلمون فالمستحب للامام أن يأذن لهم في الدخول ، ويشترط عليهم عشر تجارتهم ، لأن عمر رضي الله عنه أذن لهم في الدخول ، واشترط عليهم عشر تجمارتهم ، وان اشترط عليهم أقل من ذلك أو أكثر جاز ، لأن ذلك الى اجتهاده ، وان رأى أن يأدن لهم فى الدخول بغير شرط عوض جاز ، وان أذن لهم في الدخول مطلقا من غير أن يشترط دفع العوض ولا عدمه ففيه وجهان ، من أصحابنا من قال : لا يجوز للامام أن يطـــالبهم بعوض لأنه انما يستحق لعوض عليهم بالشرط ولم يشرط ، فهو كمـــا لو أذن لهم بغير عوض ، ومنهم من قال : يستحق عليهم العشر ، لأن مطلق الاذن يحمل على المعروف في الشرع ، وقد تقرر ذلك بفعل عمر رضي الله

<sup>(</sup>۱) يمكن أن يكون الأمان شيئًا يقوم مقامه الجواز أو الباسبور أو اذن الاقامة أو حق اللجوء أو ما الى ذلك من أنواع كان أول من شرعها وسن أصولها ديننا الحنيف .

عنه فحمل الاطلاق عليه • هــذا مذهبنا • وقال أبو حنيفة : ان كان أهل أحرب لا يأخذون من المسلمين العشر إذا دخلوا بلادهم لم يأخذ الامام منهم نسيئًا ، وان كانوا يأخذون من المسلمين العشر آخذ منهم الامام العشر • دليلنا أن عمر راضي الله عنه أخذ منهم العشر ، ولم ينقل أنه سأل هل يأخذون من المسلمين العشر أو لا يأخذون ؟ ولا مخالف له في الصحابة وأما أهل الذمة فيجوز لهم أن يتجراوا في بلاد الاسلام بغير عوض يؤخذ منهم ، الا أن يشترط عليهم مع الجزية ان اتجروا في بلاد الاسلام أخذ منهم نصف العشر ، فيجب عليهم ذلك ، لما روى أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل الذمة مع الجزية ان اتجروا في بلاد الاسلام نصف العشر من تجارآتهم ، وأما دخولهم أرض الحجاز للتجارة فهم كأهل الحرب اذا دخلوا دار الأسلام للتجارة ، وقد مضى • وان دخل أهل الذمة أرض الحجاز لتجارة لا يحتاج المسلمون اليها ولم يشترط عليهم الامام عوضا ولم يشترط أنهم يدخلون بغير عوض فهل يجب عليهم نصف عشر تجارتهم ؟ فيه وجهان ، كما قلنا في أهل الحرب اذا دخلوا بلاد الاسلام من غير شرطُ ، وما يؤخذ من أهل الذمه بالشرط لدخولهم أراض الحجاز أو لتجارتهم فى بلاد الاسلام أن يشترط عليهم فانه يؤخذ منهم في السنة مرة كما قلنا في الجزية ، وأما ما يؤخذ من اهل الحرب لدخولهم دار الاسلام ففيه وجهان أحدهما : يؤخذ منهم في السنة مرة كما قلنا فى أهل الذمة • والثانى : يؤخذ منهم فى كل مرة يدخلون لأن أهل الذمة في قبضته ، لا يضيع الحق بتأخيره وأهل الحرب ايسوا في قبضته ، فلا يؤمن أن يتجروا أكثر السنة ، فاذا قاربوا آخر السنة رجعوا الى دار الحرب لا يعودون ، فيضيع المال المشروط عليهم ، وما الذي يؤخذ منهم ؟ ينظر في الامام ، فان شرط عليهم أن يأخذ من الجاراتهم أخذ من متاعهم الذي معهم ، سيواء باعوه أو لم يبيعوه ، وان شرط أن يأخـذ من ثمن تجارتهم ، فان باعوه أخذ منهم ، وان كسد ولم يبيعوه لم يأخذ منهم شيئاه

فسرع اذا أخذ الامام من أهل الحرب العشر أو من أهل الذمة يصف العشر ، كتب لهم كتابا بما أخذه ، لأنه ربما مات الامام وخلف غبره ميطالبهم ، فاذا كان معهم كتاب لم يطالبهم بشيء • قال الشافعي رضي الله

عنه: وأحب للامام أن يجدد فى كل وقت وثائق أهل الذمة ، وأهل الحرب ، بما كان بينهم من ذمة وجزية وأمان ، وفى أى وقت استوفى ذلك ، ليكون ناهرا يرجع اليه ، ويشهد على ذلك ، لأنه ربما مات الشهود الأولون ، كما يستحب للقضاة تجديد السجلات والوقوف والاشهاد عليها ، وكلما مضى وقت يخاف فيه موت الشهود ، لأن لدينا شروطها ، والله تعالى أعلم بالصواب ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

### باب الهسدنة

لا يجوز عقد الهدنة لاقليم أو صقع عظيم الا الامام ، أو أن فوض اليه الامام ، لأنه لو جعل ذلك الى كل واحد لم يؤمن أن يهادن الرجل أهل اقليم والمصلحة في قتالهم ، فيمظم الضرر ، فلم يجز الا للامام ، أو للنائب عنه . فان كان الامام مستظهرا نظرت \_ فأن لم يكن في الهدئة مصلحة \_ لم يجز عقدها لقوله عز وجل: (( ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الأعلون والله معكم (١) )) وان كان فيها مصلحة بأن يرجو اسلامهم ، أو بذل الجزية ، أو معاونتهم على قتال غيرهم ، جاز الن يهادن اربعة اشهر ، لقوله عز وجل : (( براءة من الله (٢) ورسوله الى الذين عاهدتم من الشركين فسسبيحوا في الارض اربعة أشهر » ولا يجوز أن يهادنهم سنة فما زاد، لأنها منة يجب فيها الجزية ، فلا يجموز اقرارهم فيها من غير جزية ، وهل يجوز فيما زاد على أربعة أشهر وما دون سنة ؟ فيه قولان أحدهما: أنه لا يجوز لأن الله تعالى أمر بقتال أهل الكتاب الى أن يعطوا الجزية لقوله تعالى : (( قلتلوا الذين (٢) لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » وأمر بقتال عبدة الأوثان إلى أن وُمنوا لقوله عز وجل: (( فاقتاوا المشركين (٤) حيث وجدتموهم )) ثم أذن في -الهدنة في اربعة أشهر وبقى ما زاد على ظاهر الآيتين والقول الثاني: أنه يجوز لانها مدة تقصر عن مدة الجزية ، فجاز فيها عقد الهدنة كاربعة أشهر وان كان الامام غير مستظهر ، بأن كان في المستلمين ضعف وقلة ؛ وفي المشركين قوة وكثرة أو كان الامام مستظهرا لكن ألعدو على بعد ويحتاج في قصدهم الى مؤنة مححفة ؛ جاز عقد الهدنة الى مدة تدعو اليها الحاجة ، وأكثرها عشر سنين ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( هادن قريشا في الحديبية عشر سنين )) ولا يجوز فيما زاد على ذلك ، لأن الأصل وجوب الجهاد الا فيما وردت فيه الرخصة ؛ وهو عشر سنين ، وبقي ما زاد على الأصل وان عقد على عشر سنين وانقضت \_ والحاجة باقية \_ استأنف المقد فيما تدعو الحاجة اليه ، وأن عقد على أكثر من عشر سنن بطل فيما زاد على العشر ، وفي العشر قولان بنساء

<sup>(</sup>١) الآية ٣٥ من سورة محمد .

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من سورة التوبة .

٣١) الآية ٢٩ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٥ من سورة التوبة .

على تفريق الصفقة في البيع ، وان دعت الحاجة الى خمس سنين لم تجـر الزيادة عليها ، فان عقد على ما زاد على الخمس سنين بطل العقد فيما زاد ، وفي الخمس قولان ، فان عقد الهدنة مطلقا من غير مدة لم يصح ، لأن اطلاقه يقتضي التابيد ، وذلك لا يجوز ، وان هادن على أن له أن ينقض آذا شاء جاز ، لأن النبي صلى الله عليسه وسلم وادع يهود خيبر وقال: « اقركم ما أقركم الله ) وإن قال غير النبي صلى الله عليه وسلم : هادنتكم الى أن يشهاء الله تعالى ، وأقررتكم ما أقركم الله تعالى ، لم يجز ، لأنه لا طريق له الى معرفة ما عند الله تعالى ، ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فانه كان يعلم ما عند الله تعالى بالوحى ؛ وان هادنهم ما شاء فلان وهو رجل مسلم امين عالم ؛ له رأى جاز ، فان شاء فلان أن ينقض نقض } وأن قال : هادنتكم ما شئتم لم يصح ، لأنَّه جعل الكفار محكمين على المسلمين . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ الاسلام يعلو ولا يعلى ﴾ ويجوز عقد الهدنة على مال يؤخذ منهم لأن في ذلك مصلحة للمسلمين ، ولا يجوز بمال يؤدي اليهم من غير ضرورة ، لان في ذلك الحاق صغار بالاسهلام فلم يجز من غير ضرورة فان دعت الى ذلك ضرورة بأن أحاط الكفار بالمسلمين وخافوا الاصطلام أو أسروا رجلا من السلمين وخيف تعذيبه ، جاز بدل المال لاستنقاذه منهم ؛ لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن الحرث بن عمرو الفطفاني رئيس غطفان قال النبي صلى الله عليه وسلم: « أن جعلت لى شطر ثمار المدينة والا ملاتها عليك خيلا ورجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أشاور السعديين يعنى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة ؟ فقالوا : أن كان هذا بأمر من السماء فتسليم لأمر الله عز وجل ، وان كان برأيك فرأينسا تبسع لرأيك وان لم يكن بأمر من السماء ولا برايك فوالله ما كنا نعطيهم في الجماهلية تمرة الا شراء أو قراء وكيف ؟ وقد أعزنا الله بك . فلم يعطهم شيئًا ، فلو لم يجز عند الضرورة لما رجع ألى الاتصار ليدفعوه أن راوا ذلك ، ولأن ما يخاف من الاصطلام وتعذيب الأسبر اعظم في الضرورة من بدل المال فجاز دفع اعظم الضررين باخفهما ، وهل يجب بدل المال ؟ فيه وجهان بناء على الوجهين في وجوب الدفع عن نفسه ، وقد بيناه في الصول ، فاذا بدل لهم على ذلك مال لم يملكوه لاته مال مأخوذ بغير حق فلم يملكوه كالماخوذ بالقهل .

الشرح قوله تعالى: « ولا تهنواً وتدعوا الى السلم » اختلف العلماء فيها ، فقالًا بعضهم : انها ناسخة لقوله تعالى: « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله (١) » هكذا قال ابن عباس ، وقيل : هى منسوخة بقوله تعالى: « وان جنحوا للسلم » وقيل هى محكمة ، والآيتان نزلتا

<sup>(</sup>١) الآبة ٦١ من سورة الأنفال .

فى وقتين مختلفى الحال ، وقيل: ان قوله: « وان جنحوا للسلم » مخصوصة فى قرم بأعيانهم ، والأخرى عامة ، فلا يجوز مهادنة الكفار الا عند الضرورة ، هكذا أفاده القرطبى ، أما قوله تعالى: « براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم للآية » قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن سورة براءة فقال: تلك الفاضحة ما زال ينزل: ومنهم ، ومنهم ، حتى خفنا ألا تدع أحدا ، قال القشيرى أبو نصر عبد الرحيم: هذه السدورة نزلت فى غزوة تبوك ، ونزلت بعدها ، وفى أولها نبذ عهود الكفار اليهم ، وفى السورة كشف أسرار المنافقين وتسمى الفاضحة ، والبحوث ، لأنها تبحث عن أسرار المنافقين ، وتسمى المبعثرة ، والبعوث ، البحث ،

وذكر محمد بن اسحق ومجاهد وغيرهما: أن هذه الآية نزلت فى أهل مكة و وذلك آن رسول الله صلى الله علبه وسلم صالح قريشا عام الحديبية على آن يضعوا الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ، ويكف بعضهم عن بعض ، فدخلت خزاعة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بنو بكر فى عهد قريش فعدت بنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم ، وكان سبب ذلك دما كان لبنى بكر عند خزاعة قبل الاسلام بمدة ، فلما كانت الهدنة المنعقدة يوم الحديبية أمن الناس بعضهم بعضا ، فاغتنم بنو الديل من بنى بكر وهم الذين كان الدم لهم - تلك الفرصة وغفلة خزاعة ، وادراك ثأر بنى الأسود بن رزن ، الذين قتلهم خزاعة ، فخرج نوفل بن معاوية الديلى فيمن أطاعه من بنى بكر بالسلاح ، وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم ، فانهزمت قريش بنى بكر بالسلاح ، وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم ، فانهزمت غراعة الى الحرم ، فكان ذلك نقضا للصلح الواقع يوم الحديبية ، فخرج عمرو بن سالم الخزاعى وبديل بن ورقاء الخزاعى وقوم من خزاعة ، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقريش ،

وأنشده عمرو بن سالم فقال :

یا رب انی ناشد محمداً کنت لنا آبا وکنسا ولدا

حلف أبينا وأبيه الأنلدا ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا

فانصر هداك الله نصرا اعتدا فيهم رسول الله قد تجردا ان سيم خسفا وجهه تربدا ان قريشا أخلفوك الموهدا وزعموا أن لست تدعو أحدا هم بيتونا بالوتير هجدا

وادع عباد الله يأتوا مددا أبيض مثل الشمس ينمو صعدا فى فيلق كالبحر يجرى مزبدا ونقضروا ميشاقك المؤكدا وهم أذل وأقل عمدا وقتلونا ركعا وسجدا

فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم : « لا نصرت ان لم أنصر بني كعب » ثم نظر الى سحابة فقال : « انها لتستهل لنصر بني كعب » يعني خزاعة • وقال صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء ومن معه : « ان فندمت قريش على ما فعلت ، فخرج أبو سفيان الى المدينة ليستديم العقد ، ويزيد في الصلح ، فرجع بغير حاجة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهز النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ففتحها الله عليه وذلك في رمضان سنة ثمان ، فلما بلغ هوازن فتح مكة جمعهم مالك بن عوف على ما عرفت في الفصول السابقة الى أن فتح الطائف • ثم عاد الى المدينة ومكث فيهـــا ذا الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادي الأولى وجمادي الآخرة (١) وخرج في رجب سنة تسع بالمسلمين الى غزوة الروم غزوة تبوك . وهي آخر غزواته صلى الله عليه وسلَّم فال ابن جريج عن مجاهد : لما انصرف رســول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك أراد الحج ثم قال : « انه يحضر البيت عراة مشركون يطـوفون بالبيت ، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك » فأرسل أبا بكر أميرا على الحج ، وبعث معه بأربعين آية من صلدر سورة براءة ليقرأها على أهل الموسم ، فلما خرج دعا النبي صلى الله عليـــه وسلم عليا وقال : « اخرج بهذه القصة في صدر براءة ، فأذن بذلك في الناس اذا اجتمعوا » فخرج على على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر الصديق بذي الحليفة • ففال له أبو بكر لما رآه: أمير أو

<sup>(</sup>۱) يلهب بعض الناس الى تسمية ربيع الآخر تربيع الثانى وجمادى الآخرة بجمادى الثانية وهذا خطأ لم يسمع من العرب .

مأمور ؟ فقال: بلى مأمور ثم نهضا ، فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم الني كانوا عليها فى الجاهلية ، وفى سنن النسائى عن جابر بن عبد الله: وأن علي أناس « براءة » حتى ختمها قبل يوم التروية بيوم ، وفى يوم عرفة وفى يوم النحر عند انقضاء خطبة أبى بكر فى الثلاثة الأيام ، فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس ، فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون ، يعلمهم مناسكهم ، فلما فرغ قام على فقرأ على الناس ( براءة ) حتى ختمها ، وقال سليمان بن موسى : لما خطب أبو بكر بعرفة قال : قم يا على فأد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على ففعل ، وروى الترمذي عن زيد بن يثيع قال : سألت عليها بأى شيء بعثت فى الحج ؟ قال : بعثت عن زيد بن يثيع قال : سألت عليها بأى شيء بعثت فى الحج ؟ قال : بعثت بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم عهد فهو الى مدته ، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر ، ولا يدخل الحنة الا نفس مؤمنة ، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ، الحنة الا نفس مؤمنة ، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ، عدا حديث حسن صحيح ، وأخرجه النسائى وقال : فكنت آنادى حتى صحل صوتى ،

أما خبر صلح الحديبية فقد أخرجه البخارى وأحمد مطولاً عن عروة بن الزبير عن مروان والمسور بن مخرمة ، وأخرجه البخارى عن الزهرى وأخرجه ابن عائذ فى المغازى والحاكم فى الاكليل ورواه ابن اسحق فى مغازيه ، وروى بعضه ابن أبى شيبة من حديث سلمة بن الأكوع • أما حديث ابى هريرة فقد أخرجه الطبرانى وابن اسحاق فى مغازية •

أما المافات فالهدنة مشتقة من تهادن الأمر استقام ، وهدنت القوم هدنا من باب قتل سكنتهم عنك ، أو عن شيء بكلام أو باعطاء عهد ، وهدنت الصبى سكنته أيضا : وهادنته مهادنة صالحته ، وإتهادنوا ، وهدنة على دخن أي صلح على فساد ، وقال ابن بطال ، أصل الهدنة السكون يقال : هدن يهدن هدونا اذا سكن ، وهدنة أي سكنة يتعدى ولا يتعدى وهادنت صالحته والاسم منه الهدنة والموادعة بمعنى المهادنة ومعناها المتاركة والوداع مفارقة ومتاركة يقال : دعه أي اتركه ، ولا يستعمل منه ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ا ه .

وقوله: ( لاقليم أو صقع ) الاقليم واحد الأقاليم السبعة عند القدماء ، وهي تطلق اليوم على الجهات والنواحي من أى قطر كالصقع سواء بسواء ، بقال : فلان من أهل هذا الصقع أى من أهل هذه الناحية .

وقوله: (مستظهرا) يعنى ظاهرا عليهم قاهرا لهم قال تعالى: « فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين (١) » •

قوله: (والا تهنوا) وهن يهن وهنا من باب وعد أى ضعف فهو واهن في الأمر ، والعمل ، والبدن ، ووهنته أضعفته يتعدى ولا يتعدى فى لغة فهو موهون البدن ، وقوله: (وتدعوا الى السلم) والسلم بكسر السين وفتحها الصلح يذكر ويؤنث ، وهو ترك الحبوب ، وقوله: (وان جنحوا) جنح الى الشيء يجنح ، وجنح جنوحا سن باب قعد لغة : مال ، وجنح الليل بضم الجيم وكسرها ظلامه واختلاطه ، وجنح الطريق بالكسر جانبه ، قوله : (براءة) برىء من العيب خلص منه ، مثل سلم وزنا ومعنى ،

قال ابن بطال : وهو الخروج من الشيء والمفارقة له • قوله : (فسيحوا في الأرض ) ليس أبلغ في الأمان من أن يسيح المرء في الأرض فلا يجد الا الدعة والأمان والحرية والاطمئنان ، ألا ترى أن العرب أطلقت هذا اللفظ على الماء اذا سرى حيثما اتفق فيقال ساح الماء فهو سيحان ومنه نهر سيحان أو سيحون •

قوله: (الاصطلام) صلمت الأذنّ من باب ضرب استأصلتها قطعا ، واصطلمتها كذلك ، وسلم الرجل صلحا من باب تعب استؤصلت أذنه فهو أصلم ، آفاده في المصباح ، والمعنى هنا الاستئصال بالقتل ، والطاء هنا للطلب بدل التاء لمجاورتها للصاد ،

اما الأحكام فقد قال القاضى العمراني فى البيان : والمهادنة والمعاهدة والمواعدة شيء واحد وهو العقد مع أهل الحرب على الكف عن القتال مدة بعوض وبغير عوض ، والأصل فيه قوله تعالى : « براءة من الله ورسوله

<sup>(</sup>۱) الآية ١٤ من سورة الصف .

الى الذين عاهدتم من المشركين ، فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر (١) \_ الى قوله تعالى \_ فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم » ا هـ •

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهل بن عمرو على ترك القتـــال عشر سننين •

**أذا ثبت هذا** فانه يصح عقد الهدنة لجميع المشركين أو الصقع للامام أو للوالى من قبله على اقليم يهادن أهل اقليم ، فأما آحاد الرعية قلا يجـــوز الهم ذلك ، لأن ذلك من الأمور العظام التي تتعلق بمصلحة المسلمين ، فلو جوزنا ذلك الآحاد الرعية لتعطل الجهاد ، فاذا أراد الامام أن يعقد الهدنة مع جميع المشركين أو مع أهل اقليم أو صقع عظيم نظرت ــ فان كان مستظهر ا عليهم ولم ير مصلحة في عقد الهدنة \_ لم يجز عقدها ، بل يقاتلهم الى أن سلموا أو يبذلوا له الجزية ان كانوا من أهل الكتاب لقوله تعالى: «جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سببيل الله (١) » ولقوله تعمالي : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » الآية (٢) • فأمر بالجهاد والقتال والأمرّ يحمل على الوجوب ، ولقوله تعالى : « ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الأعلوين (٢<sup>)</sup> » وان رأى الامام مع استظهاره المصلحة في الهدنة بأن يرجو أن يسلموا أو يبذلوا الجزية أو يعينوه على قتال غيرهم ؛ جاز أن يعقد الهدنة أربعة أشهر فما دونها ، لقوله تعالى : « براءة من الله ورســوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » قال الشافعي رحمه الله : وكان ذلك في أقوى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هرب منه صفوان بن أمية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سح فى الأرض أربعة أشهر » وكان مستظهرا عليه وعلى جميع الكفار ، وانما كان يرجو اسلامه فأسلم بعـــد ذلك • ولا يجوز للامام أن يعقد الهدنة مع استظهاره سينة فما زاد لقواه

١١) الآنة الأولى من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١} من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآبة ٢٩ من سيرة التوبة .

<sup>(</sup>١) الآبة ٢٥ من سورة محمد .

تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (١) » وهـــذا عام في جميـــع الأوقات الا ما خصه الدليل ، ولأن السنة مدة تجب فيها الجزية فلم يجز اقرارهم من غير جزية ، وهل يجوز عقد الهدنة فيما زاد على أربعـــة أشهر ودون السنة ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا يجوز لعموم الأمر في القتـــال الا ما خصه الدليل ، ولم يرد الدليل الا في أربعة أشهر • والثاني : يجوز لأنها مدة الجزية فجاز فيها عقد الهدنة كأربعة أشهر ، وان كان الامام غير مستظهر على المشركين اما لقلة عدد المسلمين وكثرة المشركين ، أو لضعف في صــفوف المسلمين في القتال أو لقلة ما في يده من المال بالنسبة لما يحتاج اليه من المال فى قتالهم ، فللامام أن يهادنهم لقوله تعالى : « واذ جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » والسلم صلح ، وله أن يهادنهم مع استظهارهم حسما يرى فيه المصلحة من السنة وما زاد عليها الى عشر سنين ، لما روى أذ النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو في الحديبية على ترك القتال عشر سنين ، فعن عروة بن الربير عن المسرر ومروان يصدق كل واحد منهمـــا حديث صاحبه قالا : « خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى اذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم : ان خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة ، فخذوا ذات اليمين ، فو الله ما شعر بهم خالد حتى أذًا هم بقترة (٢) فانطلق يركض نذيرا لقريش ، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به ناقته ، فقال الناس : حل حل (٢) ، فألحت ، فقالوا : خلات القصواء ، خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما خلات وما ذاك لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل ، قال : والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا أعطيتهم اياها ، ثم زجرها فوثبت ، قال : فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد (٤) قليل يتبرضه الناس تبرضا (٥) ، فلم يلبث الناس حتى

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>٢) القاترة : الفيار الأسود .

 <sup>(</sup>٢) حل حل : كلمة تقال للنباقة اذا تركت السير وتنون اللام الأولى
 وتسكن الثانية ويمكن تنوينهما مثل : بخ بخ .

<sup>(</sup>١) الشمد : حفرة فيها ماء .

<sup>(</sup>٢) يتبرضه الناس أى يأخذونه قليلا قليلا .

نزحوه ، وشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش ، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم ان يجعلوه فيه ، فو الله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه ، فبيناهم كذلك اذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزعى في نفر من فومه من خزاعة ، وكأنوا عيبة نصح (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامه. فقال : اني "ركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد(٢) مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل ، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لم نجيء لقتال أحد ، ولكن جئنا معتمرين . وأن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم ، فان شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس ، فان أظهر \_ فان شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه النب س فلعوا \_ والا فقد جموا ، وان هم ابوا فوالذي نفسي بيده لأفاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد عنى هذه السالفة أو لينفذن الله أمره ، نقال بديل : سأبلغهم ما تقول ، فانطلق حتى أتى قريشا فقأل : أنا قد جئتكم من عد هذا الرجل. وقد سمعناه يقول دولاً ، فان شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا ، فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا الى أن تخبرنا عنه بشيء ، وفاتوا دو الراي منهم : هات ما سمعته يقول ، قال : سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن مسعود : اى قوم ألستم بالوالد ؟ قالوا: بلي قال: أو لسنت بالولد؟ قالوا: بلي ، قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا قال : ألستم تعلمون اني استنفرت لأهل عكاظ فلما بلحوا على جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعني ؟ قالوا: بلي قال: فان هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها وذروني آته ، قالوا : ائته ، فأتاه فجعل يكلم النبي صلَّى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل ، فقال عرود عند ذلك : أي محمد أرأيت ان استأصلت أمر قومك هل سسعت بأحد من العرب اجتاح أصله فبلك ، وان تكن الأخرى فاني والله لأرى وجوها أو اني لأرى أشواياً من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك ، فقال له أبو بكر : امصص

<sup>(1)</sup> الهيبة ما يوضع فيه الثياب لحفظها ومعنى العباره: وكانوا موضع النصح والامانة على سره .

<sup>(</sup>٢) أعداد جمع عد بالكسر والتشديد وهو الماء الذي لا انقطاع له . يعنى خرجرا بنسائهم واطفالهم .

ببظر اللات أن نحن نفر عنه وندعه ، فقال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر فقال : أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي ولم أجزك بها لأجبتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن سعبة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليسه المغفر ، فكلما أهوى عروة بيده الى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنصل السيف وقال: أخر يدك (١) عن لحية رسول الله صلى ألله عليه وسلم فرفع عروه رأسه فقال: من هذا ؟ قالوا: المغيرة بن شعبة فال : أي غدر . ألست أسمى في غدرتك . وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية قتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقسال النبي صلى الله عليم وسلم : أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه قال : فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامه لا وفعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهسه وجلده ، واذا أمرهم بأمر ابت دروا أمره ، واذا توضا كادوا يقتتلون على تعظیماً له ، فرجع عروة الى أصحابه فقال : أى قوم ، والله لقد وفدت على فيصر وكسرى والنجاشي ، اوالله أن رأيت ملكا قط تعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا ، والله أن تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم في*دلك بها وجهه وجلده ، واذا أمرهم ابتدروا أمره ، واذا توضأ كادوا يقتتلون* على وضوئه ، واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ، وما يحــدون اليه النظر تعظیماً له ، وأنه قد عرض علیكم خطة رشد فاقبلوها ، فقال رجل من بنى كنانة : دعوني آته ، فقالوا : ائته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : هــذا فلان وهو من قوم يعظمون البــدن فابعثوها له ، فبعثوها له ، واستقبله الناس يلبون ، فلما رأى ذلك فال : سبحان الله ، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت ، فلما رجع الى أصحابه قال : رأيت البدين قد قلدت وأشعرت ، فما أرى أن يصدوا عن البيت ، فقام

<sup>(</sup>۱) كان من عادة العرب اذا اجتمعوا للحديث اخذ الرجل يعبث بلحية صاحبه رفعا للكلفة بينهما .

<sup>(</sup>٢)؛ الوضوء بالفتح ماء الوضوء .

رجل منهم يقال له مكرز بن حفص ، فقال : دعوني آته فقالوا : ائته فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم : هذا مكرنز بن حفص ، وهو رجل فاجر ، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هـ و يكلمه جاء سهيل بن عمرو ـ قال معمر : فأخبرني أيوب عن عكرمة أأنه لما جاء سهيل عال النبي صلى الله عليه وسلم : قد سهل الله لكم من أمركم قال معمر قال الزهرى في حديثه : فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات أكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي صلى الله عليــه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليــه وسلم : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم فقــال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدرى ما هو ، ولكن اكتب: بسمك اللهم ثم قال: هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صددناك عن البيت والا فاتلناك ، ولكن اكتب : محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والله اني لرسول الله وان كذبتمونى ؛ اكتب محمد بن عبد الله • قال الزهرى وذلك لقوله : « لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله اللا أعطيتهم اياها » قال النبي صلى الله عليه وسلم : « على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به ، قال سهيل : والله لا تتحدث العرب انا أخذنا ضغطة ، ولكن ذلك من العام المقبل ، فكتب ، فقال سميل : وعلى ألا يأتيك منا رجل وان كان على دينك الا ردهته الينا ، قال المسلمون : سبحان الله ، كيف يرد الى المشركين من جاء مسلما ؟ فبيناهم كذلك اذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيورده ، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمي بنفسه بين أظهر المسلمين ، فقال سهيل : هذا يا محمد أول ما قاضيك عليه أن ترده الى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنا لم ننقض الكتاب بعد • قال : فو الله أذن لا أصالحك على شيء أبداً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فأجره لي فقال : ما أنا بمجيره لك ، فقال : بلى فافعل : قال : ما أنا بفاعل ، قال مكرز : بلى قد أجرناه لك ، قال أبو جندل : أي معشر المسلمين أرد الى المشركين وقد جئت مسلما ؟ ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله • قال فقال عمر بن الخطاب: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبى الله حقا ؟ قال : بلي ؛ قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلي • قلت :

قلم نعط الدنية في ديننا اذن • قال : إني رسول الله ولست أعصيه ، وهو ماصرى ، قلت : أو ليس كنت تحدثنا إنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال . بلي أَفَأَخْبُرَتُكُ أَنْكُ تَأْتِيهِ العَامِ } قلت : لا • قال : فَانْكُ آتِيهِ . وَمُطُوفُ بِهُ : عال : فأتيت أبا بِكر فقلت : يا أبا بِكر أليس هذا نبي الله حقا ؟ قاُل : بلي ، فلت : السنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قار : بلى ، قلت : فلم نعط الله نية في ديننا اذن ؟ قال : أيها الرجل انه رسول الله وليس يعصي ربه ، وهو ناصره ، فاستمسك بغرزه ، فو الله انه على ألحق ، قلت : أليس كان يحدثنا أَمَّا سَنَاتَى البيت ونظوف به ؟ قال : بني ، افأخبرك أنك تأنيه العام ؟ قلت : لا ، قال: فانك اذن آتيه ومطوف به ، قال عمر : فعملت لذلك اعمالا فلما فرغ من قضية الكتاب قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه فوموا فانحروا نم احلقواً ، فو الله ما قام منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات ، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس ، فقالت أم سلمة : يا نبى الله أتحب ذلك ؛ تخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمه حتى اتنحر بدنك . وتدعو حالقا فيحلقك ، فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك ، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ، ثم جاء نسبود مؤمنات . فأنزل الله عز وجل : « يا أيها الدين آمنـــوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات<sup>(١)</sup> » حتى بلغ: « بعصم الكوافر » فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج أحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية . ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فجاءه أبو يصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد ااذي جعلت لنا، فدفعه الى الرجلين، فخرجاً به حتى بلغا ذا الحليفة ، فنزلوا يأكلون تمرا لهم ، فقال أبو بصــير الأحد الرجلين . والله اني لأرى سيفك هـذا فلان جيدا فاستله الآخر ، فقال : أجل والله انه لجيد ، لقد جريت به تم جربت ، فقال أبو بصير أرنى آنظر اليه فأمكنه منه فضربه به حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة ، فدخل المسجد يعدو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد راى هذا ذكرًا ، فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال : قتل والله صاحبي ،

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة اللمتحنعة .

وانى لمقتول ، فجاء أبو بصير فقال : يا نبى الله قد أوفى الله ذمتك قد رددتنى اليهم ثم أنجانى الله منهم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ويل أمه مسعر حرب ، لو كان له الحد ، فلما سمع ذلك عرف أنه سيروه اليهم فخرج حتى سيف البحر ، قال وتفلت منه أبو جندل بن سهل فلحق بأبى بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم الا نحق بأبى بصير ، حتى اجتمعت منهم عصابة ، فو الله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا له فقتلوهم ، وأخذوا أموالهم ، فأرسلت قريش الى النبى صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل اليهم فمن أتاه منهم فهو آمن ، فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم اليهم ، وأنزل الله عز وجل : « وهو الذى (١) كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم » – حتى بلغ – حمية الجاهلية ، وكانت حميتهم أنهم لم عنكم وأيديكم عنهم » – حتى بلغ – حمية الجاهلية ، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبى ولم يقروا ببسم الله الرحين الرحيم وحالوا بينه وبين البيت ،

وفى لفظ الإحماد: «هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ، وفيه : وان بيننا عببه مكفوفة ، وانه لا اغلال ولا اسلال ، وكان فى شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه فتواثبت بكر فقالوا : نحن فى عقد قريش وعهدهم ، وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا » •

وقد أخرج البخارى رواية أخرى عن الزهرى عن عروة عن عائشة وفيها اسم المرأتين اللتين طلقتا : « قريبة بنت أمية وابنة جرول الخزاعى فتزوج قريبة معاوية ، وتزوج الأخرى أبو جهم ، فلما أبى الكفار أن يقسروا بأدا، ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى : « وان فاتكم شيء من أزواجكم الى الكفار فعاقبتم (٢) » .

اذا ثبت هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم انما هادنهم ، وكان بمكة

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ من سورة الفتح .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ من سورة الممتحنة.

مسلمون مستضعفون فهادنهم حتى أظهر من بمكة اسلامه ، وكثر المسلمون الشيخ أبى اسحقُ هنا في المهذب وابن الصباغ في الشامل وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق أن القرآن ورد بجواز الهدنة أربعة أشهر ، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع سميل بن عمرو عشر سنين ثم نقض الهدنة قبل انقضاء العشر " واختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال : نقض النبي صلى الله عليه وسلم للهدنة نسخ للهدنة فيما زاد على أربعة أشهر ، ومنهم من قال: ليس بنسخ وهو الأصح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الهدنة سنة ست من الهجرة ، واعتمر وأخلت له قريش مكة وخرجوا منها فقال الهم : انى أريد أن أتزوج فيكم وأطعم ، فقالوا : لا حاجة لنا في طعامكم فاخرج ، فخرج البي سرف على عشرة أميال من مكة . فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وبني بها في ذلك الموضع ، وإقام على الهدنة بعد ذلك قدر سنة ، ثم وقع بعد ذلك بين بنى بكر وبين خزاعة شر ، وكانت خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وبنو بكر حلفاء قريش ، فأعانت قريش حلفاءها على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفضت هدنتهم ، فسار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة ، فثبت أن الهدنة فيما زاد على أربعة أشهر غير منسوخة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على الهدنة قدر سنتين ، فاذا قلنا : ان الهدنة منسوخة فيما زاد على أربعة أشهر لم يجز عقدها فيما إزاد على أربعة أشهر لا لحاحة ولا لضرورة • واذا قلن : انه ليس بمنسوخ ــ فان أراد الامام عقد الهدنة لحاجة لا لضرورة ــ فان كان المد بعيدا ويخاف مسير المشركين في المدة التي عقد الهدنة عليها ، فيه وجهان، أحدهما : يجوز عقدها لأقل من سنة ، ولا يجوز الى سنة لأن السينة مدة الجزية ، فلا يجوز اقرارهم فيها من غير عوض ، والثاني : يجوز عقدها لسنة لأنهم انما لا يجوز اقرارهم في دار الاسلام بغير عوض ، وأما الهدنة فهي كف عن القتال فجاز الى سنة من غير عوض ، وان كان ذلك لضرورة ــ فان كان العدو قد نزل على المسلمين وخافهم الامام \_ ففي المدة قولان ، أحدهما : لا يجوز الا الى سنة ، والثاني : يجوز الى عشر سنين ، والا يجوز عقد الهدنة الى أكثر من عشر سنين بحال بلا خلاف على المذهب وقال

أصحاب أبي حنيفة وأحمد: يجوز ذلك على ما يهاه الامام ، كما يجوز الصلح على أداء الخراج من غير تقدير مدة ، دليلنا: أن الله تعالى أمر بالقتال عاما في جميع الأوقات ، وانما خصصناه بما قام عليه الدليل ، ولم يقم الدليل الا في عشر سنين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ، فبقى ما زاد على مقتضى عموم الأمر ، فان عقد الهدنة الى أكثر من عشر سنين لم يصح العقد فيما زاد على العشر ، وهل يصح العقد في العشر ؟ على قولين بناء على تفريق الصفقة ، ومن أصحابنا الخراسانيين من قال : على قولين بناء على تفريق الصفقة ، ومن أصحابنا الخراسانيين من قال : يصح في العشر ، ويبطل فيما زاد دولا واحدا . لأنه يجوز فيما بين المسلمين وحدهم ، والأول هو المشهور ،

اذا ثبت هذا فان المسعودى قال : اذا طلب المشركون عقد الهدنة فالظاهر أنه لا يجب على الامام عقدها اذ لا منفعة للمسلمين فى ذلك ، ومن أصحابنا من قال : اذا رأى المصلحة فى ذلك بأن يرجو اسلامهم ، وجب لقوله تعملى : « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسسع كلام الله (۱) » .

قوله: (فان عقد الهدنة مطلقا الخ) هذه المسألة جملتها أن الامام اذا عقد الهدنة مطلقا لم يصح العقد ، لأن الاطلاق يقتضى التأبيد ، والهدنة لا يصح عقدها على التأبيد ، هذا نقل اصحابنا العسراقيين ، وقال الخراسانيون: يصح العقد ، فان كان الامام مستظهرا انصرف الى أربعة أشهر فى أحد القولين ، والى السنة في الثانى ، وان كان غير مستظهر انصرف العقد الى عشر سنين ،

فيرع اذا هادنهم الامام الى غير مدة على أن تنقضى متى شاء جاز ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر مطلقا ولكن قال : « أقركم ما أقركم الله تعالى » وفى بعض الروايات : « أقركم ما شئنا » فان قال غير النبى صلى الله عليه وسلم : أقركم ما أقركم الله تعالى ، أو الى أن يشاء الله ، لم تصح الهدنة ، لأن ذلك لا يعلم الا بالوحى ، وقد انقطع

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من سورة التوبه .

الوحى بموت النبى صلى الله عليه وسلم وان قال : هادتتكم إلى أن يشاء فلان ، وهـو مسلم أمين عاقل ، له رأى ، جاز ، فاذا شاء فلان أن ينقض نقض ، وان فال : هادنتكم الى أن تشاءوا أو يشاء رجل منهم ، لم يصح ، لأنه جعل الكفار ممكنين على ألاسلام ، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « الاسلام يعلو ولا يعلى » •

فرع وان دخل رجل من دار الحرب الى دار الاسلام برسالة أو بأمان أو لحمل ميرة يحتاجها المسلمون ، أو تاجرا قال الشيخ أبو حامد : يجوز للامام أن يقره في دار الاسلام ما دون السنة بغير عوض ، لأنه في حكم العقود ، والا يجوز له أن يقره سنة ، لأن الجزية تجب فيها ، فاذا قارب السنة قال له الامام : اقرارك في بلاد الاسلام سنة بلا عوض لا يجوز ، فان كان وثنيا أمره أن يلحق بدار الحرب ، وان كان كتابيا قال له : اما أن تلحق بدار الحرب أو بعقد الذمة وتبذل الجزية ، وقال ابن الصباغ : يجوز له أن يقره أربعة أشهر بلا عوض ، ولا يجوز له أن يقره سنة بلا عوض ، وهل له أن يقره ما زاد على أربعة أشهر ودون السنة بغير عوض ؟ على القولين في الهدنة مع استظهار الامام ،

فرع ويجوز عقد الهدنة الى مدة على أن يؤخذ من الكفار مال ، الأن فى ذلك مصلحة للمسلمين ، ان عقد الهدنة على مال يؤخذ من المسلمين و فان لم تكن هناك ضرورة ، ولكن كان الامام محتاجا الى ذلك ، بأن بلغه سير العدو فخافهم ، وكانوا فد ساروا ولم يلتقوا فاذا التقوا لم يظهروا على المسلمين ولا خيف ظهورهم فلا يجوز بذل العوض لهم لقوله تعالى: « أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون (١٠) \_ الآية » •

قال الشافعي رضي الله عنه: فأخبر الله تعالى أن المؤمنين اذا قتلوا استحقوا الجنة ، فاستوى الحالتان في الثواب ، فلم يجز دفع العوض لدفع الثواب ، ولأن في ذلك الحاق صغار المسلمين فلم يجز من غير ضرورة ، وان

<sup>(</sup>١)الآية ١١ من سورة التوبة .

كان هناك ضرورة بأن أسروا رجلا من المسلمين فيجوز للامام ولغيره أن يبذل مالا ليخلصه ، لأبن النبي صلى الله عليه وسلم فادى العقيلي برجلين من أصحابه ، بعد ما أسلم العقيلي واسترق ، فدل على جواز بذل المال الأستنقاذ الأساري من المسلمين ، وإن كان المسلمون في حصن وأحاط المشركون بهم من جميع الجهات ـ وكان المسلمون قليلا والمشركون كثيرا ، وخاف الامام هلاك المسلمين ، أو التقوا وخاف الامام هزيمة المسلمين ــ فيجوز له في هذه المواضع أن يبذل للمشركين مالا ليتركوا قتالهم ، لما روى أن الحارث بن عمرو العطَّفاني رأس غطفان قال للنبي صلى الله عليه وسلم : « ان جعلت لى شطر ثمار المدينة والا ملاتها عليك خيلا ورجلا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حتى أشاور السعديين ـ يعنى سعد بن عبادة وسعد ابن معاذ وأسعد بن زرارة رضى الله عنهم ، فشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ان كان هذا بأس من السماء فتسليم لأمر الله ، وان كان برأيك فرأينا تبع لرأيك ، وان لم يكن بأمر من السماء ولا برأيك فو الله ما كنا نعطيهم في الجاهلية بسرة ولا تمرة الا فراء (١) أو شراء ، فكيف وقد أعزنا الله بالاسلام وبك » وذكر الشيخ أبو حامد ان القبائل لما أحاطت بالمدينة عام الخندق وأفق النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أن يجعل لهم ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفوا ، ثم استشار سعد بن معاذ رأس الأوس، ، وسعد بن عبادة رأس الخزرج فأجابه بنحو ما ذكرناه ، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فان قيل : ان كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مضطرين الى ذلك وقد فعله فلم جاز له نقضه وان لم يكونوا مضطرين فكيف فعله ؟ فالجواب من وجهين أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الحال حال ضرورة فنقض ما كان فعله ، كما روى أنه ، أقطع الأبيض بن حمال ملح مأرب ، فقيل له : انه كالماء العذب من ورده أخذه ، قال : فلا اذن » • لأنه ظن في الابتداء أنه من المعادن التي يحتاج فيها الى العلاج بالحفر والتنقيب فلما تبين له الحال نقض ما كان فعله . والثاني ﴿ أَنَ الَّهِ عَلَى الله عليه وسلم لم يكن عقد الهدنة وبذل المال لهم ،

<sup>(</sup>۱) القراء بفتح القاف هو الاسم من قريت الضيف أقربه قرى بالكسر والقصر وبابه رمى .

وائما هايا المشركين على ذلك ، وهم بالعقد ، ولما علم قوة بنية الأنصار لم يعقد لهم ، فلو لم يجز بذل المال لهم عند الضرورة لما شاورهم النبى صلى الله عليه بوسلم لذلك .

اذا ثبت هذا فهل يجب بذل المال عند الضرورة ؟ فيه وجهان بناء على وجهين فى وجوب الدفع عن نفسه بالقتل أو بآكل الميتة اذا اضطر اليها و قال الشيخ أبو اسحق هنا: وان قبض الكفار منهم المال على ذلك لم يملكوه ، لأنه مال مأخوذ بغير حق فلم يملكوه كالمأخوذ بالقهر و هذا نقل أصحابنا البغداديين ، وقال المسعودى : لا يجوز أن يشترط الامام للكفار مالا على المسلمين بحال ، وكذلك لو كان فى أيدى الكفار مال للمسلمين فلا يجوز للامام أن يعاقدهم على أن يردوه و

وسترى القول الصحيح واختيار المزنى عند قول المصنف : ( اذا جاءت منهم حرة عاقلة مسلمة مهاجرة الخ ) •

### قال المصنف رحه الله تعالى

فصحــل ولا يجوز عقد الهدنة على رد من جاء من المسلمات لأن النبى صلى الله عليه وسلم عقد الصلح بالحديبية ، فجاءت ام كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط مسلمة ، فجاء أخواها فطلباها فانزل الله عز وجل : ( فلا ترجعوهن الى الكفار )) فقال النبى صلى الله عليه وسلم : (( أن الله تعالى منع من الصلح في النساء )) ولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبها ، ولا يؤمن أن تفتن في دينها لنقصان عقلها ، ولا يجوز عقدها على رد من لا عشيرة له من الرجال تمنع عنه ، لانه لا يأمن على نفسه في اظهار دينه فيما بينهم ويجوز عقدها على رد من له عشيرة تمنع عنه ، لانه يأمن على نفسه في اظهار دينه ، ولا يجوز عقدها مطلانا على رد من جاء من الرجال مسلما لائه يدخل فيه من يجوز رده ومن لا يجوز .

قصـــل وان عقدت الهدئة على ما لا يجوز مها ذكرناه ، او عقدت اللامة على ما لا يجوز من النقصان عن دينار في الجزية ، أو المقام في الحجاز ، او المخول الى الحرم ، او بناء كنيسة في دار الاسلام ، او ترك الغيساد ، أو اظهار الخمر والخنزير في دار الاسلام ، وجب نقضه لقوله صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا لبس عليه أمرنا فهو رد » ولما روى عن عمر رضى الله

عنه انه خطب الناس وقال: « ردوا الجهالات الى السنة » ولاته عقد على محرم فلم يجز الاقرار عليه كالبيع بشرط باطل أو عوض محرم .

فصلل وان عقدت الهدنة على ما يجوز الى مدة وجب الوفاء بها الى أن تنقضى المدة ما اقاموا على المهد لقوله عز وجل: (( أوفوا بالعقود (١) )) ولقوله تعالى: (( وبشر الذين كفروا بعلاب اليم (١) ) الا الذين عاهدتم من الشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم المركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم أن الله يحب المتقبن )) ودوى سليمان بن عامر قال: (( كان بين معاوية وبين فاستقيموا لهم (٢) )) ودوى سليمان بن عامر قال: (( كان بين معاوية وبين قوم عبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى يمضى أمدها أو ينبذ اليهم على سواء ) قال عفد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى يمضى أمدها أو ينبذ اليهم على سواء ) قال فانصرف معاوية ذلك المام ، ولأن الهدنة عقدت لمصلحة المسلمين فاذا لم نف لهم عند قدرتنا عليهم ، لم يفوا لنا عقد قدرتهم علينا ، فيؤدى ذلك الى الاضرار بالمسلمين ، وان مات الامام الذى عقد الهدنة وولى غيره لزمه امضاؤه ، لما بيديك ، والشفاعة اليك ، وان عمر أجلانا من ارضنا فردنا اليها ، فقال على : بيديك ، والشفاعة اليك ، وانى لا اغير امرا فعله عمر رضى الله عنه )) .

فصل ويجب على الامام منع من يقصدهم من المسلمين ومن معهم من الهلمنة لأن الهدنة عقدت على الكف عنهم ، ولا يجب عليه منعم من قصدهم من اهل الحرب ولا منع بعضهم من بعض ، لأن الهدنة لم تعقد على حفظهم ؛ وانما عقدت على تركهم ، يخلاف أهل الذمة ، فان أهل الذمة عقدت على حفظهم ، فوجب منع كل من يقصدهم ، ويجب على المسلمين ومن معهم من أهل الذمة ضمان أنفسهم وأموالهم والتعزير بقدفهم ، لأن الهدنة تقتضى من أهل الذمة ضمان أنفسهم وأموالهم ؛ فوجب ضمان ما يجب في ذلك .

الشرح قوله تعالى: « فلا ترجعوهن (٤) الى الكفار » الآية:
« يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم
بايمانهم ، فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار ، لا هن حل الهم ،
والا هم يحلون لهن ، وآتوهم ما أنفقوا ، ولا جناح عليكم أذ تنكحوهن

<sup>(</sup>١) ألآية الأولى من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) الآبة ٣ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة الممتحنة .

اذا آتيتموهن أجورهن ، ولا تمسكوا بعصم الكوافر ، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم » • قال أهل التفسير : لما أمر الله تعالى بترك مواالاة المشركين اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك الى بلاد الاسلام وكان التناكح من أوكد أسسباب الموالاة ، فبين أحكام مهاجرة النساء ، قال ابن عباس : جرى الصلح مع مشركي قريش عام الحديبية ، على أن من أتاه من أهل مكة رده اليهم ، فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية بعد ، فأقبل زوجها \_ وكان كافرا ، وهو صيفي بن الراهب • وقيل : مسافر المخزومي ـ فقال : يا محمــد ، اردد على امرأتي نانك شرطت ذلك ، وهذه طينة الكتاب لم تنجف بعد • وقيل : جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها وهذا السبب هو اختيار الشيخ أبي اسحق هنا في المهذب ، وقيل : هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخويها وحبسها ، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم . ردها علينا للشرط ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كان الشرط في الرجال لا في النساء ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، واختار الماوردي رواية أخرى : أن التي جاءت هي أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشمراخ ففرت منه وهو يومئذ كافر فتزوجها سهل بن حنيف فولدت له عبد الله ، وكذلك اختار هذا زيد بن حبيب ، أفاده القرطبي في جامعه • قال ابن عباس : كانت المحنة أن "ستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ، ولا رغبة من أرض الى أرض ، ولا التماس دنيا ، ولا عشقا لرجل منا ، بل حبا لله ولرسوله ، فاذا حلفت بالله الذي لا اله الا هو على ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أثفق عليها ولم يردها ، فذلك قوله تعالى : « فان علمتسوهن مؤ منات فلا ترجموهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحام، ل الكفار لا هن علم الم

أما حديث : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » فقد أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها •

أما حديث سليم بن عامر فقد أخرجه أبو داود والترمذي بلفظ: «كان

بين معاوية والروم عهد وكان يسير نحو بلادهم ليقرب حتى أذا انقضى العهد غزاهم ، فجاءه رجل على فرس أو برذون وهو يقول : الله أكبر ، الله أكبر وفاء لا غدر ، فنظروا فاذا هو عمرو بن عبسة فأرسل اليه معاوية فسأله ، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشيد عقدة ولا يحلها حتى ينقضى أمدها أو ينبذ اليهم على سواء ) فرجع معاوية بالناس » • قال الترمذى : هذا حديث حسن وصحيح •

اما اللغات فقوله: (ولم يظاهروا عليكم أحدا) قال ابن بطال فى شرح غريب المهذب: أى لم يعاونوا ، والمظاهرة المعاونة والظهير العون ، قال تعالى: « وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب » قوله: (أو ينبذ اليهم على سبواء) قال المقسرون فى تفسير قوله تعالى: « فانبذ اليهم على سواء » أى أطرح اليهم عهدهم •

اما الأحكام فانه الا يجوز عقد الهدنة على رد ما جاء من المسلمات منهم الينا لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم عقد الصلح فى الحديبية ثم جاءته بعد ذلك أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط مسلمة فجاء أخواها يطلبانها فأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يردها عليها فمنعه الله من ردها بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحثوهن الآية » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « منع الله الصلح على النساء » ولم يردها عليهم ، والأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك ، أو تقتن عن دينها لنقصان عليها ، وسرعة انخداعها ، واختلف أصحابنا على أى وجه عقد النبى صلى الله عليه وسلم الهدنة ؟ فقال أبو اسحق المروزى : يحتمل معانى احدهما : أنه عقدها بشرط أن يرد عليهم من جاءه من المسلمات ، وكان ذلك الشرط ضحيحا حال العقد الآن الله نسخه بمنع من ردهن بالآية ، الثانى أنه كان شرط ردهن فى العقد ولكن كان الشرط فاسدا : وهل كان النبى صلى الله عليه وسلم علم فساده ؟ فيه وجهان ، أحدهما : أنه لم يكن علم فساده ، بل ظنه صحيحا ، ثم بين الله فساده ، والنبى صلى الله عليه وسلم علم فساده ، والنبى صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ ، لكن لا يقر عليه هكذا أفاده فى البيان القاضى العمرانى ، والوجه الخطأ ، لكن لا يقر عليه هكذا أفاده فى البيان القاضى العمرانى ، والوجه الخطأ ، لكن لا يقر عليه هكذا أفاده فى البيان القاضى العمرانى ، والوجه الخطأ ، لكن لا يقر عليه هكذا أفاده فى البيان القاضى العمرانى ، والوجه

الثانى : أنه كان علم فساده ولكن اضطر الى ذلك العقد فعقده ، واعتقد أنه لا يفى به ، ولكن اعتقد أنه يفى بموجبه وهو رد المهر •

والاحتمال الثالث: أنه كان عقد الهدنة مطلقا من غير رد المسلمات ، ولكن العقد انتقض و والأمان أن نكف عن أموالهم ويكفوا عن أموالنا ، والبضع يجرى مجرى المال وهذا ترتيب الشيخ أبى حامد وقال المساودى: هل كان شرط النبى صلى الله عليه وسلم رد المسلمات ؟ فيه قولان ، وفائدة ذلك نذكرها فيما بعد و

فروع ولا يجوز عقد الهدنة على رد من جاء من المسلمين الينا ممن الا عشيرة تمنع عنه ، ويجوز عقدها على رد من جاء من المسلمين منهم الينا منه مطلقا ، لأنه يدخل فيه من له عشيرة ، ومن لا عشيرة له ، لأن من الينا منهم مطلقا ، لأنه يدخل فيه من له عشيرة ، ومن لا عشيرة له ، لأن من لا عشيرة له نخاف عليه أن يفتن عن دينه ، ولهذا يجب عليه الهجرة ، ومن له عشيرة تمنع عنه لا يخاف عليه أن يفتن ، ولهذا المعنى فادى النبى صلى الله عشيرة تمنع عنه لا يخاف عليه أن أسلم برجلين من أصحابه لأن العقيلي كان له عشيرة تمنع عنه ، وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفذ له عشيرة تمنع عنه ، وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفذ ألى بها رهط وعشيرة ، وأراد أن ينفذ عمر رضى الله عنه فقال له مثل ذلك ، فأنفذ عثمان رضى الله عنه لأنه كان له فيها رهط وعشيرة ، وهم بنو أمية ، فأنفذ عثمان رضى الله عنه لأنه كان له فيها رهط وعشيرة ، وهم بنو أمية ، فلما دخل مكة آكرموه واستمعوا رسالته فقالوا له : ان أحبب أن تطوف بالبيت فطف ، فقال : لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم غادروا عليه ، وهموا بقتله ، هذا ترتيب أصحابنا البغدادين ، قال المعمودى : يجوز عقدها على رد من جاء منهم مسلما من غير تفصيل ، المسعودى : يجوز عقدها على رد من جاء منهم مسلما من غير تفصيل ،

اذا ثبت هذا فان عقدت الهدنة على ما لا يجوز مثل ان عقدت على بدل مال لهم فى غير حال الضرورة ، أو على أن لا يردوا ما حصل فى أيديهم من أموال المسلمين أو على أن نرد عليهم من جاءنا من المسلمين والمسلمات وما أشبه ذلك ، أو عقدت على ما الا بجوز عقدها عليه كان العقد فاسدا ،

لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال في رواية البيهقى: « ردوا الجهالات الى السنة » وان عقدت الهدنة عقدا صحيحا وجب الوفاء بها الى انقضاء مدتها ، لقوله تعالى: «أوفوا بالعقود » ولقوله تعالى: «فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم » وقوله تعالى: «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » وروى سليمان بن عامن الكندى (۱) قال: كان بين معاوية رضى الله عنه وبين الروم هدنة ، فأراد أن يغير عليهم فقال له عمرو بن (۲) عبسة السلمى: « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشهدها عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشهدها عنه ذلك العام .

واذا عقد الامام الهدنة ثم مات أو عزل ثم ولى امام بعده وجب عليه الموفاء بما عقده الامام قبله ، لما روى أن نصارى نجران قالوا لعلى رضى الله عنه : ان الكتاب بيدك والشفاعة اليك ، وان عمر قد أجلانا عن أرضنا فردنا اليها ، فقال على رضى الله عنه : ان عمر رضى الله عنه كان رشيدا فى أمره ، وانى لا أغير أمرا فعله عمر رضى الله عنه ، ولأن الامام فعله باجتهاده فلم يجز لمن بعده أن ينقضه باجتهاده .

فروع اذا عقد الامام الهدنة لقوم من المشركين فعليه أن يمنع عنهم كل من قصدهم من المسلمين وأهل الذمة ، لأن عقد الهدنة اقتضى ذلك ، ويجب على المسلمين وأهل الذمة ضمان ما أتلفوه عليهم من نفس ومال ، والتعزير بقذفهم ، ولا يجب على الامام أن يمنع بعضهم من بعض ،

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم : حسن الحديث ، صدوقاً هكذا في تهذيب التهذيب ، وفي التهذيب : قال : قرأت على أبي العالية الحديث . روى عنه على بن يحيى بن أبوب وغيره .

<sup>(</sup>۲) عمرو بن عبسة احد الصحابة الأجلاء ابو نجيح له ثمانية واربعسون حديثا انفرد له مسلم بحديث ، روى عنه أبو امامة وشرحبيل بن السمط ، قال الواقدى : اسلم بمكة ثم رجع الى بلاد قومه حتى مضت بدر وأحد الخندق والحديبية وخيبر ، ثم قدم المدينة ، قال ابو سعيد : يقولون انه رابع أو خامس رجل في الاسلام . المطيعي

ولا يمنع عنهم أهل الحرب ، لأن الهدنة لم تعقد على حفظهم ، وانما عقدت على ترك قتالهم بخلاف أهل الذمة فانهم قد التزموا أحكام المسلمين ، فلذلك يجب على الامام منع كل من قصدهم ، وهؤلاء لم يلتزموا أحكام المسلمين .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

قصـــل اذا جاءت منهم حرة بالغة عاقلة مسلمة مهاجرة الى بلد فيه الامام أو نائب عنه ، ولها زوج مقيم على الشرك وقد دخل بها وسلم اليها مهرا حلالاً ، فجاء زوجها في طلبها ، فهل يجب رد ما سلم اليها من المهر ؟ فيه قولان احدهما: يجب تقوله عز وجل (١) فلا (( ترجموهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا )) ولأن البضع مقوم حيل بينــه وبين مالكه ، فوجب رد بدله كما لو اخذ منهم مالا وتعدر رده ، والقول الثاني وهو الصحيح ، وهو اختيار المزنى ، انه لا يجب لأن البضع ليس بمال ، والأمان لا يدخل فيه الا المال ، ولهذا لو أمن مشركاً لم تدخل امراته في الأمان ، ولانه لو ضمن البضع بالحيلولة لضمن بمهر المثل كما يضمن المال عند تعدر الرد بالمثل بقيمته ، ولا خلاف انه لا يضن البضع بمهر المثل فلم يضمن بالسمى ، وأما الآية فانها نزلت في صلح رسول الله صلى الله عليسه وسلم بالحديبية قبل تحريم رد النساء ، وقد منع الله تعالى من ذلك بقوله تمالى : (( فلا ترجعوهن الى الكفار )) فسقط ضمان الهر ، فأن قلنا : لا يجب رد المهر ، فلا تقريع ، وان قلنا : انه يجب وعليه التغريع وجب ذلك في خمس الخمس لأنه مال يجب على سبيل المصلحة فوجب في خمس الحُمس ، وان لم يكن قد دفع اليها الهر لم يجب له المهر ، لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوهُم ما أنفقوا » وهذا لم ينفق ، وأن دفع اليها مهرا حرامًا كالخمر والخنزير لم يجب له شيء ، لانه لا قيمة لما دفع اليها فصال كما لو لم يدفع اليها شيئًا ، فان دفع اليها بعض مهرها لم يجب له أكثر منه : لأن الوجوب يتعلق بالدفوع فلم يحب الا ما دفع وان جاءت الى بلد ليس فيه امام ولا نائب عنه ، لم يجبُّ رد المهر ، لانه في سَهم الصالح ، وذلك الى الامام أو النائب عنه فلم يطالب به غیره ۰

فصل وان جاءت مسلمة عاقلة ثم جنت ، وجب رد المر لأن الحيلولة حصلت بالاسلام ، وان جاءت مجنونة ووصفت الاسلام ، ولم يعلم هل وصفته في حال عقلها أو في حال جنونها ؟ لم ترد اليه لجواز أن يكون وصفته في حال عقلها ، فاذا ردت اليهم خدعوها وزهدوها في الاسلام فلم

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة الممتحنة .

يجز ردها احتياطا للاسئلام ، وأن افاقت ووصفت الكفر وقالت : انها لم تزل كافرة ، ردت الى زوجها ، وأن وصلت الاسلام لم ترد ، فاذا جاء الزوج في طلبها دفع اليه مهرها لآنه حيل بينهما بالاسئلام ، وأن طلب مهرها قبل الافاقة لم يدفع اليه ، لأن المهر يجب بالحيلولة ، وذلك لا يتحقق قبل الافاقة لجواز أن تفيق وتصف الكفر فترد اليه ، فلم يجب مع الشك .

الشرح اذا جاءت منهم حرة مسلمة الى بلد فيه الامام أو نائبه فقد ذكرنا أنه لا يجوز ردها اليهم ، فان جاء بعض قرابتها مثل أبيها أو أخيها يطلبها فانها لا ترد اليه ، ولا يجب أن يرد اليها مهرها ، وان كان لها زوج وأراد أن يطلبها فانها لا ترد اليه وهل يجبرعلى الامام أن يرد مهرها ؟ فيه قولان ، أحدهما : يجب لقوله تعالى : « يا أيها (١) الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ـ الآية » الى قوله تعالى : ( وآتوهم ما أنفقوا ﴾ والثاني : لا يجب وهو اختيار الشافعي والمزني . وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد وهو الأصح ، لأن البضع ليس بمال ، والأمان لا يدخل فيه الا المال ، ولهذا لو أمن مشرك لم تدخل امرأته في الأمان ، ولأنه لو ضمن البضع بالحيلولة لضمنه بمهر المثل ، ولا خلاف أنه لا يضمنه بمهر المثل . وهذاًن القولان مأخوذان من كيفية هدنة النبي صلى الله عليــه وسلم بالحديبية ، فان قلنا : انه كان شرط في العقد رد من جاءه من المسلمات ثم نسخه الله ونهاه عن ردهن ، وأمره برد مهورهن ، فعلى هذا الا يجب على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة رد المهر ، لأن ذلك انما لزم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط ، وإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عقد الهدنة مطلقا ، واقتضى الاطلاق الكف عن المال ، والبضع يجرى مجرى المال ؛ وجب على غيره من الأكمة رد المهر ، لأن الدليل قائم في منع غير النبي صلى الله عليه وسلم من ردها اليهم • قال ابن الصباغ : رأيت بعض أصحابنا ذكر أنه ان كان قبل الدخول وجب رد المهر قوالا واحمدا ، لأن المرأة اذا أسلمت قبل الدخول تحت الكافر سقط مهرها ، لأن هذا في رد الامام المهر من سهم المصالح ، فأما المرأة فلا يجب عليها رد ما غلب عليه الكفار ، ولو كانت أمَّة مسلمةً فانه يحكم بحريتها •

أذا ثبت هذا فتكلم الشافعي رحمه الله في تفسير هذه الآية وهي قوله

<sup>(</sup>١) آية ١٠ من سوزة المتحنة .

تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات » فمعنى قوله تعالى : « فامتحنوهن » أي اختبروهن « فان علمتموهن مؤمنات » يعنى ان ظننتم ذلك بقولهن ، والعلم يعبر به عن الظن ، الأنه جار مجراه في وجوب العمل به « فلا ترجعوهن الَّى الكفار لا هن حل لهم ، ولا هم يحلون لهن » لأن بالاسلام وقع التحريم بينهن وبين اكفار ، فان كان قبل الدخول فقد انفسخ النكاح ، وان كان بعد الدخور وقف الفسخ على انقضاء العــدة « وآتوهم ما أنقوا » وهو رد المهر « ولا جناح عليكم أن تنكحوهن » أباح الله تعالى للمسلمين النزوج بهن ، وأراد اذا كَان قبل الدخول أو بعـــد أجورهن » يعنى مهورهن « والا تمسكوا بعصم الكوافر » هن المسلمات اذا ارتددن عن الاسلام ، وأراد قبل الدخول أو بعد الدخول اذا لم ترجع الى الاسلام قبل انقضاء العدة « واسالوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا » وأراد بذلك أن المسلمة اذا ارتدت وهربت الى دار الحرب ، أو الدمية اذا نقضت العهد ولحقت بدار الحرب ــ والزوج مقيم في دار الأسلام ــ فلزوجها أن يطالبهم بمهرها ، واذا جاءت منهم امرأة مسلمة الى دار الاسلام فلزوجها أن يطالبهم بمهـرها وقوله تعـالى : « وان فاتكم شيء من أزواجكم الى الكفار » الآية • قال الشافعي رضي الله عنه : يحتمل هذا تأويلين ، أحدهما : أنه أراد بذلك المسلمة اذا ارتدت وهربت الى دار الحرب وزوجهـــا فى دار الاسلام، وجاءت امرأة منهم مسلمة وجاء زوجها يطلبها ؛ فان الامام يكتب الى ملك الكفار فيقول : ادفعوا مهر المرأة التي هربت من عندنا اليكم الي زوج المرأة التي هربت من عندكم الينا ونحن ندفع اليكم مهر المرأة التي هربت من عندكم الينا الى زوج المرأة التى هربت من عندنا اليكم ، فان تساوى المهران فلا كلام ، وان اختلف رجع صاحب الفضل بسا بقى له بالمقاصـة • والتأويل الثاني : أنه أراد بذلك أن امرأة اذا هربت الى دار الحرب مرتدة فلم يردوا على زوجها مهرها فان المسلمين اذا نخنموا منهم غنيمة وجب دفع مهرها الى زوجها من تلك الغنيمة • قال المسعودى : اذا أرتدت امرأة منا وهربت اليهم \_ فان كان الامام قد اشترط أن من جاءهم منا كافرا لم يردوه علينا ــ لم تسترد تلك المرأة وغرم الامام مهرها لزوجها ، لأنه هو الذي حال بينه وبينها بعقد الهدنة •

ف وجاء زوجها في طلبها ــ اذا جاءت منهم امرأة مسلمة وجاء زوجها في طلبها ــ فان قلنا : لا يجب رد مهرها ــ فلا تفريع ، وان قلنا : يجب رد مهرها عليه فانما يجب ذلك اذا كان الزوج قد سمى مهرا صحيحا ودفعه اليها ، فأما اذا لم يسم لها مهرا صحيحا أو سمى لها مهرا صحيحا ولم يدفعه اليها أو سمى مهرًا حراما كالخمر والخنزير ــ سواء دفعه أو لم يدفعه ــ فلا يجب رده اليه لقوله تعالى : « وأتوهم ما أتفقوا » وهذا لم ينفق • قال الشافعي : وانما يرد الامام عليه ما دفعه اليها مهرا ، فأما ما انفقه على العرس أو ما دفعه اليها بَالنَفقة وَالْكَسُوةَ فَلَا يَجِبُ رَدُهُ اللَّهِ ، لأَنْ ذَلْكُ لَيْسُ بِبِدُلُ عَنِ البَضْعِ ، وانما هو بدل عن التمكين من الاستمتاع بها ، ولا يجب ذلك الا اذا جَاءت الى بلد فيه الامام والنائب عنه ، ومنع منها ، فيجب دفعه من سهم المصالح لأنه من المصالح • فأما اذا جاءت الى بلد ليس فيه الامام ولا النائب عنه ، وانما فيه المسلمون، ، ثم جاء زوجها يطلبها ، وجب عليهم منعه منها ، لأن ذلك أمر بالمعروف ، ولا يجب عليهم رد مهرها الى زوجها ، لأنه لا نظر لهم في ســهم المصالح . هذا نقل أصحابنا العراقيين . وقال المسعودى : ان كان الامام شرط أذ من جاءني منكم مسلما رددته لم يجب غرامة مهرها ، لأنه لم يجيء اليه وان كان قد شرط أنَّ من جاء المسلمين منكم مسلما رددناه غرم مهرها •

فسرع اذا قبضت صداقها من زوجها ثم أسلمت وجاءت الى بلد فيه الامام وجاء زوجها يطلبها فهل يجب رده عليه ؟ فيه قولان بناء على القولين فى غير المدخول بها اذا وهبت صداقها لزوجها وطلقها قبل الدخول ، فهل يجب عليها أن تغرم نصفه له ؟ فيه قولان .

فروع اذا جاءت امرأة منهم وجنت نظر فيها \_ فان أسلمت عندهم وجاءت عاقلة ، ثم جنت ، أو جاءت الى دار الاسلام عاقلة ثم أسلمت ثم جنت ، فانه لا يجوز ردها اليهم ، لأن اسلامها قد صح ، ويجب رد مهرها اليهم قبل افاقتها ، لجواز انها وصفت الاسلام حال جنونها ، فان أفاقت ووصفت الاسلام وجب رد مهرها ، وان وصفت الكفر ردت الى زوجها ولم يجب رد مهرها ، وان جاءت وهى مجنونة ولم يعلم اسلامها قبل جنونها ، يجب رد مهرها ، وال جنونها \_ قال الشيخ أبو حامد : فانه لا يجهوز ولا وصفت الاسلام حال جنونها \_ قال الشيخ أبو حامد : فانه لا يجهوز

ردها ، لأن الظاهر منها لما جاءت الى دار الاسلام أنها قد أسلمت ، ولا يجب رد مهرها قبل الافاقة لجواز أنها غير مسلمة \_ فان أفاقت ووصفت الاسلام \_ وجب رد مهرها ، وان وصفت الكفر ردت ، ولم يجب رد مهرها .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل فان جاءت صبية ووصفت الاسلام ولم ترد اليهم ، وان لم يحكم باسلامها ، لأنا نرجو اسلامها ، فاذا ردت اليهم خدعوها وزهدوها في الاسلام ، فان بلغت ووصفت الكفر قرعت ، فان اقامت على الكفر ردت الى زوجها ، فان وصفت الاسلام دفع الى زوجها المهر ، لأنه تحقق المنع بالاسلام ، فان جاء يطلب مهرها قبل البلوغ ففيه وجهان احدهما : أنه يدفع اليه مهرها لانها منعت منه بوصف الاسلام ، فهى كالبالغة ، والتانى : أنه لا يدفع لأن الحيلولة لا تتحقق قبل البلوغ ، لجواز أن تبلغ وتصف الكفر فترد اليه فلم يجب المهر كما قلنا في المجنونة ،

فصل وان جاءت مسلمة ثم ارتدت لم ترد اليهم لأنه يجب قتلها ، وان جاء زوجها يطلب مهرها – فان كان بعد القتل – لم يجب دفع المهر الان الحيلولة حصلت بالقتل ، وان كان قبل القتل ففيه وجهان أحدها : أنه يجب ، لأن المنع وجب بحكم الاسلام ، والثانى : لا يجب لأن النع وجها لاقامة الحد لا بالاسلام ،

فصـــل وان جاءت مسلمة ثم جاء زوجها ومات احدهما ـ فان كان الموت بعد المطالبة بها ـ وجب المهر ، لأن الحيلولة حصلت بالاسلام ، وان كان قبل المطالبة لم يجب ، لأن الحيلولة حصلت بالموت .

فصل فان أسلمت ثم طلقها الزوج - فان كان الطلاق بائنا - فهو كالوت ، وقد بيناه وان كان رجعيا لم يجب دفع المهر ، لأنه تركها برضاه ، وأن راجعها ثم طالب بها وجب دفع المهر ، لأنه حيل بينهما بالاسلام ، وأن جاءت مسلمة ثم أسلم الزوج - فان أسلم قبل انقضاء العدة - لم يجب المهر لاجتماعهما على النكاح ، وأن أسلم بعد انقضاء العدة - فان كان قد طالب بها قبل انقضاء العدة - وأن طالب بعد قبل البينونة ، وأن طالب بعد انقضاء العدة لم يجب ، لأن الحيلولة حصلت بالبينونة باختلاف الدين ،

فصــل وان هاجرت منهم أمة وجاءت الى بلد فيه الامام نظرت

ـ فان فارقتهم وهي مشركة ثم أسلمت ـ صارت حرة ، لأنا بينـا أن الهـدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض ، فملكت نفسها بالقهر فأن جاء مولاها في طلبها لم ترد عليه ، لأنها أجنبية منه لا حق له في رقبتها ، ولأنها مسلمة فلا يجوز ردها الى مشرك . وان طلب قيمتها فقد ذكر الشسيخ أبو حامد الاسفرآيني رحمه الله فيها فولين ، كالحرة اذا هاجرت وجاء الزوج يطلب مهرها . والصحيح انه لا تجب قيمتها قولا واحدا وهو قول شيخنا القساضي أبى الطيب الطبري رحمه الله ، لأن الحيلولة حصلت بالقهر قبل الاسسلام ، وتخالف الحرة فانها منعت بالاسلام ، والأمة منعت بالملك ، وقيد زال الملك فيها قبل الاسلام . وأن أسلمت وهي عندهم ثم هاجرت لم تصر حرة ، لأنهم في أمان منا ، وأموالهم محظورة علينا ، فلم يزل الملك فيها بالهجرة ، فأن جاء مولاها في طلبها لم ترد اليه لانها مسلمة فلم يجز ردها الى مشرك ، وان طلب قيمتها وجب دفعها اليه كما لو غصب منهم مال وتلف ، وان كانت الأمة مزوجة من حر فجاء زوجها في طلبها لم ترد اليه ، وان طلب مهرها فعلى القهولين في الحرة ، وان كانت مزوجة من عبد فعلى القولين أيضا ألا أنه لا يجب دفع المهر الا أن يحضر الزوج فيطالب بها ، لأن البضع له فلا يملك المولى المطالبة به ، و بحضر المولى ويطالب بالمهر ، لأن المهر له فلا يملك الزوج المطالبة به .

الشرح اذا جاءت منهم صغيرة ووصفت الاسلام فانه لا يجوز ردها اليهم ، واذ لم يحكم باسلامها ، لأن الظاهر أنها وصفت الاسلام بعد البلوغ ، فاذا ردت اليهم منعوها وزهدوها فى الاسلام ، فاذا بلغت ووصفت الاسلام رد الى زوجها مهرها ، وان وصفت الكفر قرعت وأنبت ، فان أقامت على ذلك ردت الى زوجها ، وان جاء زوجها يطلبها قبل بلوغها ، فهل يجب رد مهرها ؟ قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ : فيه قولان ، وحكاهما المصنف هنا وجهين ، أحدهما : لا يجب رده اليه ، لأنا لم نتحقق اسلامها ، المصنف هنا وجهين ، أحدهما : لا يجب رده اليه ، لأن وصفها الاسلام منع ردها اليه فوجب دفع مهرها اليه كالبالغة ، فعلى هذا اذا بلغت ووصفت منع ردها اليه واسترجع منه ما دفع اليه من المهر ،

فـــرع وان قدمت امرأة مسلمة منهم ثم ارتدت بم ترد اليهم ، لأنه يجب قتلها ، فان جاء زوجها يطلبها ــ فان جاء بعد قتلها ــ لم يجب رد مهرها اليه ، لأن الحيلولة بينهما حصلت بالقتل ، وان طالب بها قبل قتلهــا ففيه وجهان حكاهما المصنف أحدهما : لا يجب دفعه اليه ، لأن منعه منهــا

لاقامة الحد عليها لا بالاسلام • والثاني ولم يذكر ابن الصباغ في الشامل غيره أنه يجب دفعه اليه ، لأن الحيلولة بينهما حصلت بحكم الاسلام •

فرع وان جاءت امرأة مسلمة ولها زوج فمات أو ما تن ظن - فان مات أو ما تن قبل وصول الزوج الى بلد الاسلام ، أو بعد وصوله قبل مطالبته بها لم يجب رد المهر ، لأن الحيلولة بينهما حصلت بالموت ، وان وصل الى البلد وطالب بها ثم مات أو مات وجب رد المهر ، لأن الحيلولة بينهما حصلت بالموت ، وان وصل الى البلد وطالب بها ثم مات أو ماتت وجب رد المهر ، لأن الحيلولة وجدت حال الحياة ، فان كانت هى الميتة وجب دفع المهر اليه ، وان كان الزوج هو الميت دفع المهر الى ورثته ،

فرع اذا جاءت منهم امرأة مسلمة - أو كافرة ثم أسلمت - فان مات أو ماتت قبل وصول الزوج الى بلد الاسلام . أو بعد وصوله قبل يجب دفع المهر اليه ، لأن الحيلولة حصلت بابانته لها لا بالمنع ، وان طالب بها فمنع ثم أبانها وجب دفع المهر اليه ، لأنه لما طالب بها فمنع استحق المهسر فلم يسقط ذلك بالبينونة ، وان طلقها طلاقا رجعيا ، قال الشيخ أبو حامد : فان طلقها بعد المطالبة والمنع وجب دفع المهر اليه لأنه استحقه بالمنع ، فلم يسقط بالطلاق الرجعي ، وان طلقها قبل المطالبة لم يجب دفع المهر اليه ، لأنه غير ممسك لها زوجة ، فان راجعها في عدتها ثم طالب بها وجب دفع المهر اليه ، لأنه اليه ، وذكر الشيخ أبو اسحق : اذا طلقها طلاقا رجعيا لم يجب المهر ، لأنه تركها برضاه ، ولعله أراد اذا طلقها قبل المطالبة .

فحرع اذا جاءت امرأة منهم مسلمة ثم أسلم زوجها ، فان كان بعد الدخول تظرت \_ فان أسلم قبل انقضاء عدتها \_ فهما على النكاح ، ولا يجب له المهر ، فان كان قد طالب بمهرها قبل اسلامه وأخذه رده ، لأن البضع قد عاد اليه ، وان أسلم بعد انقضاء عدتها فقد وقعت الفرقة بينهما ، وأما المهر \_ قان كان قد طالب بها قبل اسلامه وأخذه لم يرده ، وان طالب بها قبل اسلامه وأخذه لم يرده ، وان طالب بها قبل اسلامه أخذ مهرها ، وجب دفع المهر اليه ، لأنه قد وجب له بمنعها منه قبل أن يأخذ مهرها ، وجب دفع المهر اليه ، لأنه قد وجب له بمنعها منه قبل أسلامه ، فلم يسقط باسلامه ، وحكى

القاضى أبو الطيب فى المجرد عن أبى اسحق وجها آخر أنه لا مهر له ، الأنه لم يستقر له بالقبض ، فهو كما لو أسلم فبل قبض العواض فى المبيع الفاسد ، فانه لا يستحق قبضه ، والأول أصح ، وان أسلم قبل أن يطالب بها لم يجب دفع المهر اليه ، لأنه لما أسلم التزم أحكام الاسلام ، وليس من حكم الاسلام المطالبة بالمهر لأجل الحيلولة بالاسلام ، هكذا ذكر الشيخ أبو خامد وابن الصباغ ، وذكر الشيخ أبو اسحق هنا فى المهذب أنه اذا أسلم بعد العدة الصباغ ، وذكر الشيخ أبو اسحق هنا أن المرأة بن كان قد طالب بها قبل انقضاء العدة لم يجب ، لأن الحيلولة حصلت بالبينونة باختلاف الدين ، فيأتى على تعليل الشيخ أبى اسحق هنا أن المرأة اذا دخل بها وأسلمت وجاءت الى بلد الاسلام ولم يطالب بها زوجها الا بعد انقضاء عدتها أنه لا يجب دفع المهر ، وان أسلم الزوج قبل الدخول له فذكر الشيخ أبو حامد الاسفراييني فى التعليق له أن حكمه حكم ما لو أسلم بعد قضاء العدة وكانت مدخولا بها فتقع الفرقة بينهما ، وانما المهر ، واذ أسلم بعد تم أسلم وجب له المهر ، وان أسلم ثم طالب بها لم يجب له المهر ، واذ أسلم بعد الصباغ فى الشامل أنه لا يجب له المهر لأنها بائت باسلامها ، واذا أسلم بعد ذلك لم تكن له المطالبة بالمهر ،

فرع فان القاضى أبو الحسين العمرانى: كل موضع قلنا: يجب دفع المهر اليه فانما يجب دفعه اليه اذا صادقته المرأة على الزوجية ، وأنها قبضت منه المهر الذى ادعاه ، وان أنكرته على النكاح لم يقبل فونه حتى يقيم شاهدين ذكرين مسلمين عدلين ، فان أقام شاهدا وأراد أن يحلف معه أو أقام شاهدا وامرأتين لم يثبت النكاح ، لأن النكاح لا يثبت بذلك ، وان صادقته على الزوجية أو أقام البينة عليها واختلفا فيما قبضته منه من الصداق وأقام عليه شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين حكم له ، لأنه مال ، وان لم يكن معه بينة \_ قال ابن الصباغ فى الشامل : فالقول قولها على يصينها ، لأن الأصل عدم القبض ، وذكر الشيخ أبو حامد الاسفراييني على يصينها ، لأن الأصل عدم القبض ، وذكر الشيخ أبو حامد الاسفراييني فى التعليق انهما اذا اختلفا قال الشافعي رحمه الله : نظر الامام قدر مهر مثل فى التعليق انهما اذا اختلفا قال الشافعي رحمه الله : نظر الامام قدر مهر مثل المرأة ، ويمكن معرفة ذلك من التجار المسلمين الذين يدخلون دار الحرب ، أماري المسلمين الذين يتخلصون منهم \_ واستحلف الرجل انه أو من أساري المسلمين الذين يتخلصون منهم \_ واستحلف الرجل انه

صادقها ذلك القدر سلمه اليه ، لأنه يجوز أن يكون أصدقها أقل من مهر مثلها ، فان قامت بينة بعد ذلك أنه كان أصدقها اقل من ذلك استرجع منه الفضل ، وأن قامت بينة انه أصدقها أكثر منه سلم اليه الفضل .

فرع وان جاءت أمة لهم مسلمة الى بلد فيه الامام فقد صارت حرة ، لأنها ملكت نفسها بالقهر ، فان جاء مولاها يطلبها فانها لا ترد أليه ، لأنها قد صارت حرة وهل يجب رد قيمتها ؟ قال الشيخ أبو حامد الاسفر أيبني: فيه قولان كما قلنا في المهر ، وقال القاضي أبو الطيب الطبرى في التعليقة : لا يجب دفع القيمة اليه قوالا واحدا ، لأنه صارت حرة ، وليس المانع الاسلام كما لو أسلمت قبل الدخول ثم جاء زوجها يطلب مهرها ــ قال ابن الصباغ : والأول أصح ، لأن الاسلام هو المانع من ردها عليه ــ وان كانت حرة غير مسلمة لم يمنع منها ، وقول القاضي أبي الطيب أنه اذا أسلمت قبل الدخول لم يجب دفع المهر اليه ليس بصحيح ، بل في وجوب دفع المهر اليه باسلامها قبل الدخول قولان ، وانسا لا يجب اذا أسلم الزوج ، لأنه التزم أحكام الاسلام ، هكذا ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وأما الشيخ أبو اسحق الشيرازي فانه يقول هنا في مطلع الفصل الذي عقده لهذه المسألة : ان فارنتهم وهي مشركة ثم أسلمت صارت حرة ، لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض ، والا يجوز رده الى سيدها ، وهل يجب رد قيمتها ؟ فيه طريقان أحدهم أنه على قولين • والشانى: الا يجب قولا واحدا وهــو الصحيح ، وان أسلمت وهي عندهم ثم هاجرت لم تصر حرة ، لأنهم في أمان منا ، وأموالهم محظورة علينا ، فلم يزل الملك فيها بالهجرة فان جاء سيبدها علبها لم ترد اليه لأنها مسلمة فلم يجز ردها الى مشرك ، فان طلب قيمتها وجب دفعها اليه ، كما لو غصب منهم مار وتلف • قلت : والذي يقتضى المعب في هذا أنه لا يجب دفع قيمتها اليه من بيت المال ، بل يؤمر بازالة ملكه عنها ببيع أبو غيره ، لأنه لم يحكم لها بحرية ، فتكون كأمة الكافر اذا أسلمت وهي تحت يديه ، فإن كانت هذه الأمة زوجة فجاء زوجها يطلبهـــا ف نها لا ترد اليه على القولين ، وان كان زوجها عبدا فله أن يختار الفسخ المَّا أعتقت ، فإن فسخت النكاح لم يجب رد مهرها ، لأنها لم تحل بينـــه

وبينها ، وانما حال بينهما بالفسخ ، وان لم يختر الفسخ وجب رد مهرها ، ولكن لا يجب رده الا اذا حضر العبد وطالب بها . وحضر سيده وطالب بالمهر له : هذا ترتيب أصحابنا البغداديين ، وقال الخراسانيون : اذا جاءت منهم الأمة مسلمة فجاء زوجها فى طلبها لم نغرم له مهرها ، لأنه غير مالك لبعضها على الحقيقية ، ولو جاء سيدها لم نغرم له شيئا لأنا نقول له : لو عقدت عليها عقدا جعلت غيرك احق بها منك \_ فان جاء الزوج والسيد \_ غرمنا قيمتها لسيدها ومهرها لزوجها .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصيل وان هاجر منهم رجل مسلم \_ فان كان له عشيرة تمنع عنه \_ جاز له العود اليهم ، والافضل أن لا يعود ، وقد بينا ذلك في أول السير ، فان عقد الهدنة على رده واختار العود لم يمنع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( أنن لأبي جنعل وأبي بصبي في العود )) وأن اختار المقام في دار الاسلام لم يمنع ، لأنه لا يجوز اجبار المسلم على الانتقال الى دار الشرك ، وأن جاء من يطلبه قلنا للمطالب: أن قدرت على رده لم نمنعك منه ، وأن لم تقدر لم نعنك عليه ، ونقول للمطلوب في السر: أن رجعت اليهم ثم قدرت أن تهرب منهم وترجع الى دار الاسلام ، كان أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (( قد وفيت رد أبا بصبي فهرب منهم ، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (( قد وفيت لهم ونجاني الله منهم )) .

فصل ومن أتلف منهم على مسلم مالا وجب عليه ضمانه ، وأن قتله وجب عليه العداد ، لأن الهدنة تقتضى قتله وجب عليه العداد ، لأن الهدنة تقتضى أمان المسلمين في النفس والمال والعرض ، فلزمهم ما يجب في ذلك ومن شرب منهم الخمر أو زنى لم يجب عليه العد ، لأنه حق الله تعالى ، ولم يلتزم بالهدنة حقوق الله تعالى ، فأن سرق مالا لمسلم ففيه قولان أحدهما : أنه لا يجب عليسه القطع ، لأنه حد خالص لله تعالى فلم يجب كحد الشرب والزنا ، والثانى : أنه يجب عليه كحد القذف .

فصـــل اذا نقض اهل الهدنة عهدهم بقتال ، أو مظاهرة عدو ، أو قتل مسلم ، أو أخذ مال ، انتقضت الهدنة لقوله عز وجل : (( فما استقاموا لكم فأستقيموا لهم (١) )) فعل على أنهم أذا لم يستقيموا للسالم نستقم لهم

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة التوبة .

لقوله عز وجل: « الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم (١) )) فعل على أنهم أن ظاهروا علينا أحدا لم نتم اليهم عهدهم ، ولأن الهدنة تقتضي الكف عنا ، فانتقضت بتركه ، ولا يفتقر نقضها الى حكم الامام بنقضها ، لآن الحكم انها يحتاج اليه في أمر محتمل ، وما تظاهروا به لا يحتمل غير نقض المهد . وان نقض بعضهم وسكت الباقون ـ ولم ينكروا ما فعل الناقض ـ انتقضت الهدنة في حق الجميع ، واادليل عليه أن ناقة صالح عليه السدلام عقرها ( القدار الميزار بن سالف ) وامسك عنها القوم فاخذهم الله تعالى جميعهم به ، فقال الله عز وجل: (( فدمدم (٢) عليهم ربهم بذنبهم فسواها ، ولا يخاف عقباها )) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وادع بني قريظة وأعان بعضهم أبا سفيان بن حراب على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندى ، وقيل: أن الذي أعان منهم ثلاثة : حيى بن أخطب وأخوه وآخر معهم ، فنقض النبي صلى الله عليه وسلم عهدهم وغزاهم ، وقتل رجالهم ، وأسبى ندارهم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هادن قرشا بالحدبية ، وكان بنو بكر حلفاء قريش ، وخزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاربت بنو بكر خزاعة ، وأعان نفر من قريش بني بكر على خزاعة ، وامسك سائر قريش ، فجمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا لعهدهم ، وسار اليهم حتى فتح مكة ، ولأنه لا كان عقد بعضهم الهدنة أمانا إن عقد ولن أمسك ، وجب أن يكون نقض بعضهم تقضا لن نقض ولن أمسك ، وان نقض بعضهم العهد وانكر الباقون ، أو اعتزاوهم ، أو راسلوا الى الامام بذلك ، انتقض عهد من نقض وصار حربا لنا ينقضه ، ولم ينتقض عهد من أم يرض ، لأنه لم ينقض العهد ولا رضى بفعلًا من نقض ، فان كان من لم ينقض مختلطا بمن نقض أمر من لم ينقض بتسليم من نقض ، أن قدروا ، أو بالتمين عنهم ، فأن لم يفعلوا أحد هذين مع القدرة عليه انتقضت هدنتهم ، لانهم صاروا مظاهرين لاهل الحرب ، وان لم يقدروا على ذلك كان حكمهم حكم من اسره الكفار من المسلمين ، وقد بيناه في اول السبر . وان أسر الامام قوما منهم وادعوا انهم ممن لم ينقض العهد وأشكل عليه حالهم قبل قولهم لانه لا يتوصل الى ممرفة ذلك الا من جهتهم •

فصــل أوان ظهر منهم من يخاف معه الخيانة ، جاز للامام أن ينبذ اليهم عهدهم ، لقوله عز وجل : (( وأما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء أن الله لا يحب الخائنين (؟) )) ولا تنتقض الهدنة ألا أن يحكم الامام بنقضها لقوله عز وجل : (( فانبذ اليهم على سواء )) والأن نقضها لخوف الخيانة

<sup>(</sup>١) الآية } من سورة التوبة .

٢) ١٥ ١٥ من سوره الشمس .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٨ من سورة الانفال .

وذلك يفتقر الى نظر واجتهاد ، فافتقر الى الحاكم ، وان خاف من اهل اللمة خيانة لم ينبذ اليهم ، والفرق بينهم وبين عقد اهل الهدنة ان النظر في عقد النمة وجب لهم ، ولهذا انا طلبوا عقد النمة وجب العقد لهم ، فلم ينقض لخوف الخيانة ، والنظر في عقد الهدنة لنا ، ولهذا لو طلبوا الهدنة كان النظر فيها الى الامام ، وان رأى عقدها عقد ، وان لم ير عقدها لم يعقد فكان النظر اليه في نقضها عند الخوف ، ولاإن أهل الذمة في قبضته فاذا ظهرت منهم النظر اليه في نقضها عند الخوف ، ولاإن أهل الذمة في قبضته فاذا ظهرت خيانتهم لم يمكن استدراكها وأهل الهدنة خارجون عن قبضته ، فاذا ظهرت خيانتهم لم يمكن استدراكها ، فجاز نقضها بالخوف و ولو لم يظهر منهم ما يخاف معه الخيانة ولم يجز نقضها ، ان الله تعالى أمر بنبذ المهد عند الخوف ، فدل على الخيانة ولم يكن عليهم و لأن نقض الهدنة ، ويمنع الكفار من الدخول فيها ، والسكون اليها ، وأذا نقض الهدنة عند خوف الخيانة ولم يكن عليهم حق ، ردهم الى مأمنهم ، لأنهم دخلوا على أمان فوجب ردهم الى المأمن ، وأن كان عليهم حق استوفاه منهم ثم ردهم الى مأمنهم .

الشرح قوله تعالى: « فما استقاموا لكم فاستقيموا الهم » جزء من آية والآية بقية كلام فى شأن معاملة مشركى العرب يقول تعالى: « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » أى فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا لهم مشل ذلك ، قال جابر بن زيد: قلم يستقيموا فضرب لهم أجلا أربعة أشهر ، فأما من لا عهد له فقاتلوه حيث وجدتموه الا أن يتوب ،

أما قوله تعالى: « الا الذين عاهدته من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ، فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين » المعنى أن الله برىء من المشركين الا من المعاهدين فى مدة عهدهم ، فعلى هذا يكون الاستثناء منفصلا وقوله تعالى : « لم ينقصوكم » قال القرطبى : يدل على أنه كان من أهل العهد من خاس بعهده ، ومنهم من ثبت على الوفاء فأذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم فى نقض عهد من خاس ، وأمر بالوفاء لمن بقى على عهده الى مدته ، ومعنى « لم ينقصوكم » خاس ، وأمر بالوفاء لمن بقى على عهده الى مدته ، ومعنى « لم ينقضوكم » أى من شروط العهد شيئا ، وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار « لم ينقضوكم » بالضاد المعجمة على حذف مضاف ، والتقدير ثم لم ينقضوا عهدهم ،

أما قوله تعالى: « فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها » فهى مرتبه على ما قبلها حيث يقول تعالى: « كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث أشقاها • فقال لهم رسبول الله ناقة الله وستقياها ، فكذبوه فعقروها • فدمدم عليهم • الآية » فقوله: بطغواها اى بطغيانها وهو خراوجها عن الحد ، وقرآ الحسن والجحدرى وحماد بن سلمة ( بضم الطاء ) على أنه مصدر كالرجعى والحسنى وشبههما فى المصادر ، وقيل: هما لغتان •

وقد اختلف العدماء في عاقر الناقة على أقوال أصحها ما في صحيحى البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: « اذ انبعث أشقاها ، انبعث لها رجل عزيز عارم منبع في رهفه مثل ابني زمعة » وذكر الحديث وقيل اسمه قدار بن العيزار بن سالف ، وقيل عقرها عاقر ومعه ثمانية رجال ، وهم الذين قال الله فيهم: « وكان في المدينة تسعة رهط (١) » وهو معنى قوله تعالى: « فنادوا (٢) صاحبهم فتعاطى فعقر » وكانو، يشربون فأعوزهم الماء ليمزحوا شرابهم ، وكان يوم لبن الناقة ، فقام أحدهم وترصد الناس وقال: « لأربعن الناس منها فعقرها ، وروى الضحائ عن على: آن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: « أتدرى من أشقى لأولين ؟ » فلت: الله ورسوله أعلم ، قال: « قاتل: « قاتل: الله ورسوله أعلم ، قال: « قاتل: « قاتل النه ورسوله أعلم ، قال: « قاتل الله قاتلك » ،

ونعود الى قصة الناقة فقال لهم: «هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله والا تمسوها (٢) بسروء » « فقال لهم رسسول الله ناقة الله وسقياها » يعنى صالحا وسقياها أى شربها ، فانهم لما اقترحوا الناقة وأخرجها لهم من الصخرة جعل لهم شرب يوم من بئرهم ، ولها شرب يوم مكان ذلك ، فشق ذلك عليهم ، فكذبوا صالحا عليه السلام فى قوله لهم : « انكم تعذبون ان عقرتموها » فعقروها ، وأضبف الى الكل ، لأنهم رضوا بفعله ،

<sup>(</sup>١) الآية ٨٤ من سورة ألنمل.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة الفمر .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٣ من سور<sup>د</sup> الأعراف ·

وقال قتادة : ذكر لنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم ، وذكرهم وانتاهم ، وقال الفراء : عقرها اثنان . والعرب تقول : هذان أفضل الناس ، وهذان خير الناس ، وهذه المرأه .شقى القوم ، فلهذا لم يقل أشقياها .

أما قوله تعالى: « واما تخافن من فوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ــ الآية » فقد نزلت فى بنى قريظة وبنى النضير ، وحكاه الطبرى عن مجاهد • قال ابن عطية : والذى يظهر من ألفاظ القرآن أن امر بنى فريظة انقضى عند فوله : « فشرد بهم من خلفهم » تم ابتدأ تبارك وتعالى فى هذه الآية بأمره فيما يصنعه فى المستقبل مع من يخاف منه خيانة ، فتترتب فيهم هذه الآية • وبنو قريظة لم يكونوا فى جد من تخاف خيانته ، والنما ذانت خيانتهم ظاهرة مشهورة •

( وأبو بصير ) بفتح الباء وكسر الصاد اسمه عتبة بن أسيد ( بفتح الهمزة وكسر السين ) بن جارية بن أسد بن عبد الله بن أبى سلمة بن عبد الله بن غيرة ( بكسر الغين ) الثقفى حليف بنى زهرة وهو مشهور بكنيته توفى فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وكانت وفاته بسيف البحر الدى أقام فيه وجاءه المستضعفون من المؤمنين من مكة • توفى بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة وصلى عليه اصحابه وأبو جندل ودفنوه هناك رضى الله عنهم •

أما حديث الاذن لأبي جندل وأبي بصير رضى الله عنهما أن يفرا ويعودا وقد مضى تفصيل قصتهما · وقطعهما الطريق على قريش وتجارتها فقد رواه البخاري وغيره •

قال الامام النوبوى فى نهذيب الأسماء واللغات: أبو جندل الصحابي رضى الله عنه بفتح الجيم وسكون النون هو ابن سهيل بن عمرو قال الزبير ابن بكار وغيره: اسم أبى جندل العاصى + أسلم رضى الله عنه فحبسه أبوه وقيده فهرب يوم الحديبية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى بن عقبة ، لم يزل أبو جندل وأبو سهيل مجاهدين بالشام حتى توفيا يعنى فى خلافة عسر بن الخطاب رضى الله عنهم ا هم ملخصا .

اما اللغات فقوله: (دمدم عليهم) أى أهلكهم وأطبق عليهم العداب بذنبهم من الكفر والتكذيب والعقر و وروى الضحاك عن ابن عباس قال : دمر عليهم ربهم بذنبهم أى بجرمهم وقال الفراء: دمدم أى أرجف وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده ويقال: دممت على الشيء: أى أطبقت عليه ودمم عليه القبر: أطبقه وناقة مدمومة: ألبسها انشحم فاذا كررت الاطباق قلت: دمدمت والدمدمة اهلاك باستئصال قاله المؤرج وأفاده القرضبي في الجامع ، وقال ابن الأنباري: دمدم أي غضب ، والدمدمة الكلام الذي يزعج الرجل وقال بعض اللغويين: الدمدمة الادامة ، تقول العرب: ناقة مدمدمة أي سمينة وقبل: دمدمن على الميت التراب: أي سويت عليه فقوله: «فسواها» أي سوي عليهم الأرض ، وقال الجوهري: دمدمت الشيء اذا ألصقته بالأرض وطحطحته قال الشاعر:

فدمدموا بعد ما كانوا ذوى نعم وعيشة أسكنوا من بعدها الحفرا

وقيل فسسواها أى فسسوى الأمة فى انزال العذاب بهم ، صفيرهم وكبيرهم ، وضسيعهم وشريفهم ، ذكرهم وأنشاهم ، وقرآ ابن الزبير : « فدهدم » وهما لغتان كما يقال : فنقع وانتقع ،

أما الأحكام فانه اذا أسلم حر منهم وهاجر الى دار الاسلام - فان له عشيرة تمنع عنه - جاز له العود اليهم ، وان لم يكن له عشيرة تمنع عنه لم يجز له الرجوع اليهم ، وان عقد الامام الهدنة على رد من جاء من الرجال مسلما ممن له عشيرة فأسلم رجل منهم له عشيرة وهاجر الى الاسلام وجاء من يطلبه فانه يرده اليهم ، لما بروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا بصير وأبا جندل على من جاء يطلبهما ، ولسنا نريد بالرد أنه يكرهه على الرجوع لأنه لا يجوز اجبار المسلم على الاقامة فى دار الحرب ، ولكن الامام يقول لطالبه : لا نمنعك من رده ان قدرت عليه ، ولا نعينك عليه ، ويقول للمسلم فى الظاهر : ان اخترت الرجوع نم نمنعك عنه ، ويشار عليه فى الباطن يهرب من البلد اذا علم أنه قد جاء من يطلبه ، ولو جاء من يطلبه وأخذه أشير عليه فى الباطن أن يهرب من الطريق ، وعلى هذا يحمل ما ورد أن النبى

صلى الله عليه وسلم رد أبا بصير وأبا جندل ، أى خلى بينهما وبين الرجوع لا أنه أكرههما ، وقيل : ان أبا بصير قتل اثنين فى الطريق ورجع ، وقال : قد وفيت لهم يا رسول الله ونجانى الله منهم • هذا نقل أصحابنا العراقيين • وقال المسعودى : اذا جاء من يطلبه ـ فان كان له أب شفيق أو قرابة يعلم أنه لا يستذل بينهم ـ رد اليهم ، وان لم يكن له قرابة وخفنا أن يستذل بينهم لم يرد اليهم ، وأما كيفية الرد \_ فان كان الامام قد شرط لهم أن كل من أتانا مسلما حمله اليهم - وجب حمله اليهم ، وان شرط آن يخلى بينهم وبينه لم يجب حمله اليهم - وجب حمله اليهم ، وان شرط آن يخلى بينهم أشار على المطلوب بقتل طالبه والهرب منه تعريضا لا تصريحا لأجل العهد ، أن روى أن عمر رضى الله عنه قال لأبى جندل حين رد على آبيه : « ان دم الكافر مثل دم الطلب » يعرض له بقتل طالبه الكافر .

فسرع اذا جاء صبى منهم ووصف الاسلام ، وجاء من يطلبه ، لم يجز رده اليهم ، لأنه ان لم تكن له عشيرة ربما قتل ، وان كان له عشيرة ربما فتن عن دينه اذا بلغ ، وهكذا ان جاءنا منهم مجنون فوصف الاسلام فى حال جنو نه لم يجب رده اليهم لئلا يفتنوه عن دينه ، وكذلك لو لم يصف الاسلام لأن الظاهر أنه مسلم ، فاذا بلغ الصبى وأفاق المجنون ووصف الاسلام - فان لم يكن لهما عشيرة تمنع عنهما - لم يجز ردهما ، وان كان لهما عشيرة تمنع عنهما جاز له ردهما ، وان وصفا الكفر رددناهما الى مأمنهما .

فرع قال الشيخ آبو حامد الاسفراييني وابن الصباغ: وان جاءنا عبد لهم مسلم ثم جاء سيده يطلبه لم يجز رده اليه لأنه قد صار حرا لقهره لسيده ، وهل يجب رد قيمته عليه ؟ فيه قولان كما قلنا في مهر المرأة ، وعلى ما ذكره الشيخ أبو اسحاق هنا في المهذب في الأمة: ان فارقهم مشركا ثم أسلم صار حرا ، وهل يجب رده اليهم ؟ أو قيمته ؟ على الطريقين الصحيح: لا يجب قولا واحدا ، وان أسلم عندهم لم يصرا حرا ، ولا يجوز رده اليهم بل يجب رد قيمته .

اذا عقدنا الهدنة لقوم من المشركين فقاتلوا المسلمين أو مسسالة آووا عين عليهم ( جاسوسا ) أو كاتبوا أهل الحرب بأخبار المسلمين ، أو قتلوا مسلما أو ذميا ، أو أخذوا لهم مالا انتفضت هدنتهم ، فيجوز للامام غزوهم وقتالهم وقتلهم ، لقوله تعالى : « فما استقاموا لكم فاستقيموا 🗥 نهم » فدل على انهم أذا لم يستقيموا لنا لم نستقم لهم ، ولقوله تعالى : ﴿ الَّا الَّذِينَ عَاهِدَتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيِّنًا وَلَمْ يَظُّاهُرُوا عَلَيكم أحدا ، فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم (٢) » فدل على انهم اذا ظاهروا علينا لم تتم اليهم عهدهم ، ولا يفتقر نقض الهدنة ها هنا الى حكم الامام بنقضها ، لأن ما تظاهروا به لا يحتمل غير نقص الهــدنة ، وان نقض الهــدنة بعض المعاهدين دون بعض نظرت في الذين ام ينقضوا - فان لم ينكروا على الناقضين بقول والا فعل \_ انتقضت هدنة جميعهم ، لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم وادع بني قريظـة فأعان منهم حيى بن أخطب وأخوه وآخر أبا سفيان بن حرب على حرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وسكت الباقون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا للهٰدنة في حق جميعهم وسار اليهم فقتل رجالهم وسبى ذراريهم ، وكذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم مشركى قريش عام الحديبية دخل بنو بكر فى جملة قريش وكانوا حلفاءهم ، ودخلت خزاعة في حلف لنبي صلى الله عليه وسلم فحارب بنو بكر خزاعة ، وأعان نفر من قريش بني بكر على خزاعه . وأمسك سائر قريش فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا لعهدهم ، وسار الى مكة وفتحها ، وقیل لم یعز أحد من قریش بنی بکر وانما قتل رجل من بنی بکر رجلا من خزاعة فسكتت قريش ولم تنكر على حلفائها ، فجعل ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم نقضا لعهدهم ، ولأنه لما كان عقد الواحد الهدنة عقدا لجميعهم ، بدليل أن سهيل بن عمرو عقد الهدنة له ولمشركي قريش ، وعقد أبو سنفيان الأمان له ولقريش، كان نقض الواحد نقضًا له والمراضى بنقضه . وان نقض بعضهم العهد وأنكر الباقون على الناقضين نقضهم بقول أو فعل ظاهر ، واعتزلوا وأرسلوا الى الامام بأنا منكرون ما فعلوا ، مقيمون على

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) الآية } من سورة التوبة .

العهد انتقض العهد فى حق الناقضين دون الآخرين ، لأن المنكرين لم ينقضوا العهد ، ولا رضوا بنقضه ، فان كان الذبن لم ينقضوا غير مختلطين بالناقضين غزا الامام الناقضين دون الذين لم ينقضوا ، وان كانوا مختلطين بهم لم يجز أن يبيتهم ويقتلهم ، لأنه يقتل من نقض العهد ومن لم ينقض ، بل يرسل الى الذين لم ينفضوا بأن يتسيزوا عن الناقضين ، أو بتسليم الناقضين ان فدروا ، فان لم يفعلوا أحد هذين الأمرين مع القدرة عليه انتقضت الهدنة فى حق الجميع ، لأنهم صاروا مظاهرين لأهل الحرب ، وان لم يقدروا على خدهما كان حكمهم حكم الأسارى مع المسلمين من المشركين ، وقد مضى أحدهما كان حكمهم حكم الأسارى مع المسلمين من المشركين ، وقد مضى بيانه ، ومن اعترف منهم أنه نقض العهد أو قامت عليه البينة فلا كلام ، وان لم تقم عليه بينه انه نقض العهد وادعى آنه لم ينقض قبل فوله مع يمينه ، لأن الأصل عدم نقضه .

اذا نبت هذا وفعلوا ما يوجب النقض نظرت \_ فان كان ذلك الفعل لا يجب به حق ، مثل أن آووا عينا للمشركين على المسلمين ، أو كاتبوا المشركين بأخبار المسلمين \_ فقد صاروا حربا لنا ، ويجب ودهم الى مأمنهم ولا شيء عليهم فيما فعلوا ، وان فعلوا ما يجب به حق \_ فان كان الحق محضا للآدمى كالقصاص وضمان المال ، وحد القذف \_ استوفى منهم لأن عقد الهدنة اقتضى الكف عن أموالنا وأعراضنا وأموالهم وأعراضهم ، فاذا لم يكفرا لزمهم الضمان ، وان كان الحق محضا لله بأن زنوا بمسلمة أو شربوا الحمر ، لم يجب عليهم الحد لأنهم لم يلتزموا بالهدنة حقوق الله .

وان كان الحق لله آلا أنه يتعلق بحق الآدمى بأن سرق سارق منهم نصابا من مال مسلم أو ذمى أو معاهد من حرز مثله فهل يجب عليه القطع ؟ فيـــه قولان مضى ذكرهما •

فسرع وان ظهر من المعاهدين أمارة تدل على نقضهم وغدرهم قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني في التعليقة : انتقضت هدنتهم ، وقال الشيخ أبو اسحق هنا وابن الصباغ في الشامل : جاز للامام أن ينبذ اليهم عهدهم ، وهو المنصوص ، لأن الشافعي رضي الله عنه قال : ينبذ اليهم عهدهم

لقوله تعالى: « واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ـ الآية » وان خاف الامام من أهل الذمة الخيانة لم ينبذ اليهم عهدهم ، لأن عقد الدمة معاوضة يقتضى التأييد فلم ينتقض بخوف الخيانة . وعقد الهدنة مؤفت ويقتضى الكف عن القتال ، فاذا خيف منهم الخيانة جاز نقضها •

#### قال المصنف رحه الله تعالى

فصـــل اذا دخل الحربي دار الاسلام بأمان في تجارة ، أو رسالة ثبت له الأمان في نفسه رماله ، ويكون حكمه في ضمان الملفس والمال وما يجب عليه من الضمان والحدود حكم المهادن ، لأنه مثله في الأمان ، فكان مثله فيما ذكرناه وان عقد الأمان ثم عاد ألى دار الحرب في تجارة أو رسالة فهو على الامان ، في النفس والمال ، كالذمي أذا خرج الى دار الحرب في تجارة أو رسالة ، وأن رجع إلى دار الحرب بنية المقام وترك ماله في دار الاسلام انتقض الأمان في نفسه ، ولم ينتقض في ماله فان فتل أو مات انتقل المال الى وارثه • وهل يغنم ام لا ؟ فيه قولان ، قال في سبير الواقدي ونقله المزني : انه يغنم ماله ، وينتقل الى بيت المال فيئا وقال في المكاتب : يرد الى ورثته ، فذهب أكثر أصحابنا الى انها على قولين أحدهما: أنه الدد الى ورثته ، وهو اختيار المرنى ، والدليل عليه أن المال لوارثه ومن ورث مالا ورثه بحقوقه ، وهــذا الأمان من حقوق المال فوجب أن يورث • والقول الثاني : أنه يغنم وينتقل الي بيت المال فيئًا ، ووجهه أنه لما مات انتقل ماله الى وارثه وهو كافر لا أمان له في نفسه ولا في ماله فكان غنيمة ، وقال أبو على بن خيران: المسئلة على أختلاف حالين ، فالذي قال : يفنم ، اذا عقد الأمان مطلقا ولم يشرط لوارثه ، والذي قال: لا يفنم اذا عقد الأمان لنفسه ولوارثه ، وليس للشافعي رحمه الله ما يدل على هذه الطريقة . وأما اذا مات في دأر الاسسلام فقد قال في سسير الواقدى : انه يرد الى ورثته . واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال : هـو ابضا على قولن كالتي قبلها ، والشنافعي نص على احد القولين ومنهم من قال يرد الى وارثه قولا واحدا . والفرق بين المسألتين أنه اذا مات في دار الاسلام مات على أمانه فكان ماله على الأمان ، واذا مات في دار الحرب فقد مات بعد زوال أمانه فبطل في أحد القولين أمان ماله . فاذا استرق زال ملكه عن المال بالاسترقاق وهل يفنم ؟ فيه قولان أحدهما : يفنم فيئا لبيت المال والقول الثاني أنه موقوف لأنه لا يمكن نقله الى الوارث ، لأنه حي ، ولا الى مسترقه لانه مال له أمان ، فأن عتق دفع المال اليه بملكه القديم ، ران مات عبدا ففي ماله قولان حكاهما ابو على ابن ابي هريرة أحدهما أنه بغنم فيئسا ولا يكون موروثا ، لأن المبد لا يورث ، والثاني : انه أوأرثه لأنه ملكه في حريته ،

شعسل فان اقترض حربى من حربى مالا ثم دخل الينا بامان او اسلم فقد قال ابو العباس: عليه رد البدل على المقرض ، لانه أخذه على سبيل المعاوضة ، فلزم البدل ، كما لو تزوج حربية ثم اسلم ، قال: ويحتمل انه لا يلزمه البدل ، فان الشافعى رحمه الله قال في النكاح: إذا تزوج حربى حربية ودخل بها وماتت ثم اسلم الزوج ، أو دخل الينا بامان فجاء وارثها يطلب مبراثه من صداقها ، انه لا شيء له ، لاته مال فائت في حال الكفر ، قال: والاول أصح ، ويكون تأويل المسألة أن الحربي تزوجها على غير مهر ، فان دخل مسلم أصح ، ويكون تأويل المسألة أن الحربي تزوجها على غير مهر ، فان دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم مالا أو اقترض منهم مالا وعاد الى دار الاسلام ، ثم جاء صاحب الملال الى دار الاسلام بأمان وجب على المسلم رد ما سرق او اقترض لأن الأمان يوجب ضمان المال في الجانبين ، فوجب رده .

الشرح اذا دخل الحربي دار الاسلام بأمان ، فان الأمان ينعقد له ولماله ولأولاده الصغار ، لأن الأمان يقتضي الكف عن ذلك ، فان عقد الأمان لنفسه وماله وأولاده الصغار ، كان ذلك تأكيدا ، فان رجع الى دار الحرب وانرك ماله في دار الاسلام فان رجع اليها باذن الامام سلمح له ثم يعود برسالة من الامام ، فان الأمان يكون باقيا في حق نفسه ولم ينتقض في ماله وأولاده الصغار كأم الولد اذا بطل حقها بسوتها لم يبطل حق ولدها ، وأما ولده الصغير فانه ما لم يبلغ فهو في أمان ، فان بلغ قيل له : قد كنت في أمان تبعا لغيرك والآن قد زال تبعك لغيرك ، فاما أن تسلم واما أن تعقد الذمة ببذل الجزية \_ ان كان من أهل الجزية \_ واما أن تلحق بدار الحرب . وأما ماله فيحتفظ به ، وان مات أو قتل في دار الحرب انتقل الى ذريت الحربيين ، ولا ينتقل الى ذريته من أهل الذمة ، وهل يبطل حكم الأمان في ماله ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا يبطل الأمان ، وبه قال أحمد رحمه الله وهو اختيار المزنى ، لأن من ورث مالا ورثه بحقوقه ، والأمان من حقوقه ، فورث • وان لم يكن له وارث كان فيئا • والثاني : يبطل الأمان في ماله ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو اختيار أبي استحق المروزي ، لأنه لما مات انتقـــل الى وارثه ، وهو كافر لم يكن بيننا وبينه أمان ، فلم يكن له أمان كسائر أمواله ، فاذا قلنا بهذا فنقل المزني انه يكون مغنوماً • قال أصحابنا : وليس هذا على ظاهره ، لأن الغنيمة ما أخذ بالقهر والغلبة ، وهـــذا أخذ بغير قهر والا غلبة ، فيكمون فيئا ، وقال أبو على ابن خيران في اللطيف: انها ليست على قولين ، وانما هى على حالين ، فحيث قال : يغنم أراد اذا عقد الأمان لنفسه ولم يسترط لوارثه بعده ، وحيث قال : لا يغنم أراد اذا شرط الأمان لنفسه ولوارثه بعده ، والضريق الأول أصح • وان مات أو قتل فى دار الحرب وله اولاد صغار فى دار الاسلام فهل يبطل الأمان فيهم ؟ على طريقين فى ماله ، وتذلك الحكم فى نذمى اذا نقض لذمة ولحق بدار الحرب وترك ماله وأولاده الصغار فى دار الاسلام ، فهو كالحربي على ما مضى •

وان دخل الحربي الينا بأمان ومعه مال واكتسب مالا في دار الاسلام وهو على أمانه ، قال الشافعي رحمه الله في السير : فان ماله يرد الى ورثته ، واختلف أصحابنا فيها ، فمنهم من قال : فيها قولان ، كما لو رجع الى دار الحرب للاستيطان ومنهم من قال : ترد الى وارثه فولا واحدا ، لانه مات على الأمان ، واذا رجع الى دار الحرب للاستيطان فمات فيها فقد مات بعد بطلان الأمان في حق نفسه فبطل في ماله في أحد القولين ، وان رجع الى دار الحرب للاستيطان ولكن رجع بي ماله في أحد القولين ، وان رجع الى دار الحرب في ماله الذي في دار الحرب في ماله الذي في دار الحرب في ماله الذي في دار الاسلام الطريقان فيه اذا مات في دار الاسلام وهو على الأمان ،

فرع وان دخل الحربى الينا بأمان فرجع الى دار الحرب للاستيطان رترا ، له فى دار الاسلام وأسر ، فان ملكه لا يزول بالأسر ، فان فادى به الامام أو من عليه ، فماله باق على ملكه ، وان قتله فهو كما لو مات أو قتل فى دار الحرب على ما مضى ، وان استرقه زال ملكه عن ماله ، لأن الاسترق يزيل التملك ، وهل يبطل الأمان فى ماله ؟ يبنى على القولين فيه اذا مات فى دار الحرب ، فان قلنا : يبطل نقل الى بيت المال ، وان قلنا : يبطل كان ماله موقوفا والا ينتقل الى وارثه ، لأنه حى ، فال عتق كان المال له ، وان مات على الرق قال أكثر أصحابنا : ينقل الى بيت المال فيئا ، لأن أبي هروة حكى قولا آخر العبد لا يورث ، وحكى المصنف أن أبا على ابن أبى هروة حكى قولا آخر اله لوارثه لأنه ملكه فى حريته ،

فيسرع وان دخل الحربي بأمان فنقض العهد ورجع الى دار

الحرب وبذل ماله ثم رجع الى دار الاسلام بغير أمان ليأخذ ماله ، فهل يجوز سبيه ؟ قال ابن الحداد: لا يجوز سبيه ، لأنا لو سبيناه أبطلنا ملكه وأسقطنا بحكم الأمان في ماله ، فمن أصحابنا من وافقه ومنهم من خالفه وقال: يجوز سبيه لأن أمانه في نفسه قد بطل ، وثبوت الأمان بماله لا يثبت الأمان لنفسه كما لو أدخل ماله الى دار الاسلام بأمان ، فان الأمان الا يثبت لنفسه ، ولهذا لو أرسل مانه بضاعة مع رجل له أمان في نفسه ولما معه من المال ، فان الأمان الا يثبت لصاحب المال ،

فرع اذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فدفع اليه حربى مالا ليشترى له شيئا من دار الاسلام فان مال الحربى يكون فى أمان ، لأن المسلم يصح آمانه ، وقد أخده على ذلك ، وان دخل الذمى دار الحرب بأمان فدفع اليه الحربى مالا ليشترى له به شيئا من دار الاسلام فرجع الذمى به الى دار الاسلام \_ فقد حكى الربيع بن سليمان فيه قولين \_ أحدهما : يكون الأمان لذلك المال كما لو دفعه الى مسلم ، والثانى : الا يكون له أمان ، لأن أمان الذمى لا يصح ، قال أصحابنا : هذا القول من كيس الربيع بل يجب أمان الذمى حوال الحربى قولا واحدا ، فان الذمى \_ وان لم يصح أمانه \_ الا أن الحربى قد اعتقد صحة الأمان لماله ، فوجب رده اليه ، كما لو دخل الحربى بأمان صبى .

مسمسالة اذا دخل المسلم دار العسرب بأمان فاقترض من حربی مالا أو سرقه أو كان أسيرا فخلوه وأمنوه وسرق لهم مالا وخرج ، وجب عليه رده وقال أبو حنيفة : لا يلزمه رده و دليلنا : أنه منهم في أمان فكانوا منه في أمان فلزمه رده ، كما لو اقترض أو سرق من ذمي مالا .

فسوع وان اقترض حربى من حربى مالا فأسلم المستقرض أو دخل الينا بأمان ، وجاء المقترض يطالبه بما أقرضه قال أبو العباس ابن سريج في تذكرة العالم : لزمه أن يرد عليه ما أقرضه كما قال الشافعي رحمه الله : اذا تزوج حربى بحربية وأصدقها ثم أسلم وخرج الى دار الاسلام فماتت وجاء ورثتها يطالبونها بمهرها ، لا يلزمه لأنها ماتت في حال الشرك ، قال

أبو العباس : وهذا ضعيف فى القياس ، ويشبه أن يكون تأويل هــذه أنه تزوجها بغير مهر ، فلا يلزمه شيء ، لأنه مات فى حال الشرك •

قرع قال الشافعي رحمه الله في حرملة: اذا أهدى المشرك الى الأمير أو الى رجل من المسلمين هدية \_ والحرب قائمة \_ كانت غنيمة ، لأنه أهدى ذلك خوفا من الجيش ، وان أهدى اليه هدية قبل أن يرتحلوا من دار الاسلام لم تكن غنيمة ، وينفرد بها المهدى اليه ، وبه قال محمد بن الحسن ، وقال أبو حنيفة : هي للمهدى اليه بكل حال ، دليلنا أنه مال حصل بظهور الجيش ، فأشبه ما أخذه قهرا ،

فرع قال الشافعي رضى الله عنه في الأسارى: لو أخذ مشرك جارية مسلم فوطئها وأبت منه بولد ثم ظهر المسلمون عليه ؟ كانت الجارية والولد المسلم للمسلم ، فإن أسلم واطئها دفع ثمن الجارية الى مالكها ، وقوخذ من واطئها مهرها وقيمة أولادها يوم سقطوا ، قال أبو العباس : قوله : أن الجارية والولد ملك للمسلم ، فلأن المشرك لم يملكها بالخيار ، فهو كالغاصب الا أنه لم يلزمه المهر ، لأنه ليس من أهل الضمان للمسلم ، ولهذا لو أتلفها لم يلزمه ضمانها ، وأما قوله : أذا أسلم واطئها ودفع ثمنها الى مالكها لزمه مهرها وقيمة أولادها ، فتأويله أن يكون وطئها بعد ما أسلم ، فيكنون عليه المهر والولد حر للشبهة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «من أسلم على شيء فهو له » ولزمه قيمة الولد لأنه أتلفه بالشبهة ،

فرع وان دخل حربی دار الاسلام وابتاع عبدا مسلما ورجع به الی دار الحرب ثم ظهر المسلمون علیه ـ فان قلنا : الا یصح ابتیاع الکافر للعبد المسلم ـ رد الی من باعه • وان قلنا : یصح ابتیاعه له ، کان غنیمة • وان أوصی بعبد مسلم لکافر ـ فان قلنا : یصح شراؤه له ـ صحت الوصیة له به ، وان قلنا : لا یصح شراؤه له ففی الوصیة له به وجهان ، أحدهما : لا یصح کالشراء ، فعلی هذا ان أسلم الموصی له قبل موت الموصی فله أن یقبل الوصیة ، وان مات الموصی قبل اسلام الموصی له لم یکن له أن یقبل الوصیة ، لأن لزوم الوصیة حال موت الموصی ، فاعتبر حال الموصی له بتلك الموصی له بتلك

الحال ، وان أوصى بعبد كافر لكافر صحت الوصية ، فان أسلم العبد قبل موت الموصى فهو كما لو أوصى له بعبد مسلم ، على ما مضى ، وان أسلم بعد سوت الموصى وقبل قبول الموصى له بنى على القولين : متى يملك الموصى له الوصية ؟ \_ فان قلنا : انه يملك بالموت أن نتبين بالقبول : أنه ملكه بالموت - صحت الوصية ، وإن قلنا : تملك بالقبول ، كانت مبنية على القولين في الشراء .

## قال المصنف رحمه الله تعالى باب خراج السنواد

سواد العراق ما بين عبادان ألى الموصل طولا ومن القادسية الى حلوان عرضا • قال الساجي هو اثنان وثلانون الف الف جريب • وقال أبو عبيد : هو ستة وثلاثون الف الف جريب ، وفتحها عمر رضي الله عنه وقسمها بن الغانوين ، ثم سمالهم أن يردوا ففعلوا ، والدليل عليه ما روى قيس بن ابي حازم البجلي قال: كنا ربع الناس في القادسية فاعطانا عمر رضي الله عنه ربع السواد وأخذناها ثلاث سنين ، ثم وفد جرير بن عبد الله البجلي الي عمر رضي الله عنه بعد ذلك فقال : ﴿ أَمَا وَاللَّهُ أَوْلًا أَنَّى قَاسَمُ مُسَتُّولُ لَكُنتُم عَلَى مَا قَسَم لكم ، وأرى أن تردوا على المسلمين ، ففعلوا » ولا تدخل في ذلك المصرة ، وان كانت داخلا في حد السواد ، لانها كانت ارضا سبخة فأحياها عمرو بن العاص الثقفي وعتبة بن غزران بعد الفتح الا مواضع من شرقي دخلتها ، تسميها أهل التصرة : الفرات ومن غربي دخلتها نهر يعرف بنهر المرة واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتح من أرض السسواد ؛ فقال أبو العباس وأبو اسحق باعها من أهلها ، وما يؤخذ من الخراج ثمن ، والدليل عليه أن من لدن عمر الى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير انكار • وقال أبو سعيد الاصطخري: وقفها عور رضي الله عنـه على المسلمَن ، فلا يجوز بيعهـا ولا شراؤها ، ولا هبتها ، ولا رهنها ، وانما تنقل من يد الى يد ، وما يؤخذ من الخراج فهـو. أجرة وعليه نص في سير الواقدي ، والدليل عليه ما روى بكير بن عامر عن عامر قال: (( اشترى عتبة (١) بن فرقد أرضا من أرض الخراج فأتى عمر فأخيره فقال ممن اشتريتها ؟ قال من أهلها ، قال فهؤلاء أهلها المسلمون ، أبعتموه شيئًا ؟ قالوا : لا قال : فاذهب فاطلب مالك » فاذا قلنا : اله وقف فهل تدخل المنازل في الوقف ؟ فيه وجهان أحدهما : أن الجميدم وقف ، والثاني : أنه لا يدخل في الوقف غير المزارع ، لأنا لو قلنا أن المنازل دخلت في الوقف أدى الى خرابها ، واما الثمار فهل يجوز لن هي في يده الانتفاع بها ؟ فيه وجهان أحدهما : أنه لا يجوز ، وعلى الامام أن يأخذها ويسيمها ويصرف ثمنها في مصالح المسلمين والدليل عليه ما روى السساجي في كتسابه عن أبي الوليسد

 <sup>(</sup>۱) فى النسخة المطبوعة من المهذب عفية بانقاف وصوابه عتبة بالناء كما سترى فى هامش الشرح.

الطيالسى: آنه قال: ادركت الناس بالبصرة ويحمل البهم التمر من الفرات ، فيؤتى به ويطرح على حافة الشط ويلقى عليه الحشيش ، ولا يطبر ولا يشترى منه الا أعرابي ، أو من يشتريه فينبذه ، وما كان الناس يقدمون على شرائه . والوجه الثانى: أنه يجوز لمن في يده الأرض الانتفاع بشمرتها ، لان الحاجة تدعو اليه ، فجاز كما تجوز المساقاة والمضاربة على جزء مجهول .

فصـــل ويؤخذ الخراج من كل جربب شمير درهمان ، ومن كل جريب حنطة أربعة دراهم ، ومن كل جريب شجر وقضب وهو الرطبة ستة دراهم : واختلف اصحابنا في خراج النخل والكرم ، فمنهم من قال : يؤخذ من کل جریب نخل عشرة دراهم ، ومن کل جریب کرم ثمانیة دراهم ، ۱۱ روی مجاهد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عثمان بن حنيف فجعل على جريب الشمير درهمين ، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم ، وعلى جريب الشجر والقضب ستة دراهم وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم ، وعلى جربب النخسل عشرة دراهم ، وعلى جريب الزيتون اثنى عشر . ومنهم من قَالَ : يجب على جريب الكرم عشرة ، وعلى جريب الزيتون اثنا عشر ، ومنهم من قال : يجب على جريب الكرم عشرة ، وعلى جريب النخل ثمانية ، لما روى أبو قتادة عن لاحق (١) بن حميد . يعني أبا مجلز قال : بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عثمان بن حنيف وفرض على جريب الكرم عشرة ، وعلى جريب النخل ثمانية وعلى جريب البر اربعا وعلى جريب الشعير درهمين ، وعلى جريب القضب ستة ، وكتب بذلك الى عمر رضى الله عنه فأجازه ورضى به ، وروى عباد بن كثير عن قحزم قال : « جبي عمر رضي الله عنه العراق مائَّة الف الف ) وسبعة و الاثين الف الف ، وجباها عمر بن عبد العزيز مائة الف واربعة وعشر بن الفّ الف وجباها الحجاج ثمانية عشر الف الف » وما يؤخذ من ذلك يصرف في مصالح المسلمين ، الأهم فالأهم ، لأنه للمسلمين فصرف في مصالحهم و الله اعلم .

الشرح فى كتاب الأموال لأبى عبيد من طريق أبى اسحق عن حارثة بن (٢) مضرب عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد فشاور فى الله عنه : « دعه يكون مادة للمسلمين ، فتركه » وأخرج

<sup>(</sup>۱) لاحق بن حميد أبو مجاز من ثقالت التابعين ولكنه يدلس ، فقال أبن معين : لم يسمع من حذيفة ، وقال أبن المديني : لم يلق سمرة ولا عمران وروى عن أبن معين : أنه مضطرب الحديث ، وثقة أبو زرعة وجماعة .

<sup>(</sup>٢) حارثة بن مضرب العبدى الكوفى روى عن عمر وأبن مسعود وعنه ابو اسحق السبيعى وثقه ابن معين وغيره .

أيضا من طريق عبد الله بن أبى قيس أن عمر أراد قسمة الأرض فقال له معاذ: ان قسمتها صار الربع العظيم في أيدى القوم يبيدون ، فيصير للرجل الواحد أو المرآة ، ويأتى قوم يسدون من الاسسلام مسدا ، والا يجدون شيئا ، فانظر المرا يسع أولهم وآخرهم ، فاقتضى رأى عمر تأخير قسم الأرض وضرب الخراج عليها للعانمين ولمن يجيء بعدهم » أما الآثار التي رواها مجاهد عن الشعبى وغيره فقد أوردها النووى رحمه الله في كتاب الزكاة ، ولوالا خشية الاملال ، لأعدت ما قال .

اما اللفان فالخراج الاتارة والخرج لغة فيه ويضمان والجمع أخراج وأخاريج واخرجه ، قال في المصباح: والخرج ما يحصل من غلة الأرض ، ولذلك أطلق على الجزية أه قلت: في قوله تعالى: «أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير مما يجمعون (٢) » ما يدل على تساوى اللفظين في المعنى ، الا أن اختلاف الكلام أحسن كما يقول الأخفش ، وقال أبو حاتم: الخرج الجعل ، والخراج العطاء ، وقال المبرد: الخرج المصدر ، والخراج الاسم ، وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج فقال: الخراج ما لزمك ، والخرج ما تبرعت به ، وعنه أن الخرج من الرقاب ، والخراج من الأرض ، ذكر الأول الثعلبي والشاني الماوردي ،

أما (السواد) فهو الشخص والمال الكثير، ومن البلدة قراها والعدد الكثير ومن الناس عامتهم، ومن القلب حبته واسم روستاق العراق و أما (حافة الشط) فالشط الشاطيء وما يلى النهر والبحر من البر اليبس الذي لا يصله الماء وحافته جانبه و أما قوله: (لا يطير) أبى لا يطير عليه سهام المقاسمة حال القرعة ، لأنهم كانوا لا برونه حلالا ، والتطير القسمة ، وفى حديث على فى الحلة السنيراء: فأطرتها بين نسائى أى قسمتها و بينهن أما (القضب) قال فى البارع: كل نبت اقتضب فأكل طريا ، قال المصباح: والقضب وزان فلس: الرطبة وهى الصفصفة وقضبت الشيء قضبا وبابه

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٢ من سيورة المؤمنون .

ضرب فانقضب قطعته فانقطع ، واقتضبته مثل اقتطعته وزنا ومعنى ومنه قيل للغصن المقطوع قضيان بضم القاف والكسر لغة •

أما قوله ( فأجازه ) قال ابن بطال : أى قبله وحكم به ، والجائز ما قبله الشرع وساغ فيه الاجتهاد .

أما الآحكام فان سواد العراق من الموصل الى عبادان فى الطول ، وتقع عبادان الآن على ساحل الخليج الفارسى وهى من موانى بلاد فارس (ايران) أما فى العرض فمن القادسية الى حلوان باستثناء البصرة ، فيدخل فيها بغداد وكركوك وشمال العراق كله حتى همذان وجزء من جنوب غربى ايران كما يشمل جزءا من غربى الكويمت ، وقد استثنينا البصرة لأنها كانت سبخة .

والقادسية (۱) مدينة واقعة فى الاقليم الثالث: قال فى « الأطوال » حيث الطول ثمان وستون درجة وخمس وعشرون دقيقة ، والعرض احدى وثلاثون درجة وخمس وأربعون دقيقة ، وهى مدينة صغيرة ذات نخيل ومياه وهى على حافة البادية وحافة سواد العراق ، البادية فى جهة الغرب والسواد من جهة الشرق ، قال فى « المشترك » : وبينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا فى طريق الحاج ، قال فى تقويم البلدان ، وسميت القادسية لنزول أهل قادس بها ، وقادس قرية بمرو الروذ ، وعليها كانت الوقعة المعروفة بوقعة القادسية .

والموصل بفتح الميم وسكون الواو وكسر الصاد وهي مدينة في الجزيرة وهي في كتاب « الأطوال » حيث الطول سبع وثلاثون درجة والعرض ست وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة ، وهي على دجلة من الجانب الغربي ، ويقابلها من الجانب الشرقي مدينة نينوي وهي التي بعث فيها يونس عليه السلام .

<sup>(</sup>۱) راجع صبح الاعشى للقلقشندى ج ٤ ص ٢٣٧ والوصف يعود الى عهده في القرن التاسع الهجرى اما اليوم فليس لها اثر في الخريطة .

وفى جنوبى الموصل مصب الزاب الأصغر في دجلة ، وهي في مستو من الأرض .

وقال القلقشندى: والعراق على ضفتى دجلة مشل ما بلاد مصر على ضفتى النيل، ويجرى دجلة من الشمال بميلة الى الغرب ومن الجنوب بميلة الى الشرق، وامتداد العراق طولا وشمالا وجنوبا من الحديثة على دجلة الى عبادان على مصب دجلة فى بحر فارس، وامتداده غربا وشرقا من القادسية الى حلوان، فالحديثة فى وسط الحد الشمالى بميلة الى الغرب، والقادسية فى وسط الحد الغربى بميلة الى الجنوب، وعبادان فى وسط الحد البرق، وحلوان فى وسط الحد الشرقى بميلة الى الشمال المواق الذى من القادسية الى حلوان هو أعرض ما فى العراق، وأما رأس العراق الذى عند عبادان فيدق عن ذلك ويقع مكان حلوان اليوم فى بلاد ايران،

أما البصرة فهى وان دخلت فى سواد العراق حقيقة الا أنها خرجت منه حكما ، لأنها كانت سبخة بائرة وقد أحياها عمرو بن أبى العاص الثقفى وعتبة بن غزوان ، الا موضع من شرقى دخلتها ، وموضع من غربى دخلتها كان يسمى (نهر المرأة) .

وترجع هذه التسمية الى ان الجيوش عندما خرجت من البادية بقيادة خالد بن الوليد وسعد بن أبى وقاص ، وعتبة بن غزوان وأبى موسى الأشعرى وغيرهم رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها ، فسموها السواد ، ولا خلاف أنها فتحت عنوة فى خلافة عثر بن الخطاب رضى الله عنه ثم ردها الى أهلها ، واختلف الناس فى كيفية ردها الى أهلها فمذهب الشافعى رضى الله عنه أنه قسمها بين الغانمين ، ثم استنزل الغانمين عنها برضاهم ، قال ابن المنذر : ذهب الشافعى الى أن عمر استطاب أنفس الغانمين الذين افتتحوا أرض السواد ، وأن الحكم فى أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبى صلى الله عليه وسلم خيبر ، فان قيل : بأن هدذا مخالف لرواية أسلم مولى عمن قال عدر : قال عمر : «أما والذى نفسى بيده لولا أن أثرك آخر الناس بيانا ،

ليس لهم من شيء ما فتحت على قرية الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، ولكن أتركها خرانة لهم يقتسمونها » ورواه البخارى . ورواه أحمد وفيه : « لئن عشت الى هذا ألعام المقبل لا تفتح للناس قرية الا قسمتها بينهم وكما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر » حيث علل ذلك بقوله: « أولا أن أترك آخر الناس » النح فالجواب: معنى كلام عمر ؟ لولا أن أنرك آخر الناس ما استطبت أنفس الغانمين ، وأما قوله : «كعـــا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر » فانه يريد بعض خيبر لا جميعها • أفاده الطحاوي ونقله الشوكاني في النيل ، وأشار بذلك الى ما في حديث بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : « أدركهم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبر قسمها على اللَّيَّة واللَّائِين سيهما ، جمع كل سهم مائة سهم فجعمل نصف ذلك كله للمسلمين ، فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس » رواه أبو داود وأحمد وفي رواية عند أبي داود عن بعمين ابن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال : « قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين ، نصفا لنوائبه وحوائجه ونصفا بين المسلمين ، قسمها على ثمانية عشر سهما » نقول : ان المراد بالذي عزله ما افتتح صلحا ، وبالذي قسمه ما افتتح عنوة فادعى الشوكاني أن الجمهور ذهب آلي أن عمر وظها لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها ، وقال بعض الكوفيين ، أبقاها ملكا لمن كان بهـا من الكفرة وضرّب عليهم الخراج • قال في فتج البارى : وقد اشتد نكير كثير من فقهاء أهل الحديث لهذه المسألة أ هـ قال ، وقد ذهب مالك الى أن الأرض المغنومة لا تقسم ، بل تكون وقف ا يقسم خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة ، وبناء القناطر والمساجة ، وغير ذلك من سُـبل الخير ، الا أأن يرى الامام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة ، فان له أن يقسم الأرض ، قال : وحكى هذا الثيولُ ابن القيم عن جمهــور الصحابة ورجعه وقال : انه الذي كان عليه ســـيرة الخلفاء الراشدين ، قال : ونازع في ذلك بلال وأصحابه ، وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض التي فتحوها ، فقال عمر : هذا غير المال ولكن أحسبه فيئـــاً

يجرى عليكم وعلى المسلمين ، فقال بلال واأصحابه : اقسمها بيننا فقال عمر : اللهم اكفنى بلالا وذويه ، فما حال الحول ومنهم عين تطرف ، ثم وافق سائر الصحابة ، عمر ، قال : ولا يصح أن يقال : انه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم فانهم قد نازعوه ، وهو يأبى عليهم • • النح •

الشافعي الذي ذكرناه آنفا: وقال الأوازاعي ومالك: لم يقسمها وانما صارت وفها بنفس الغنيمة • وقال أبو حنيفة : لم يقسمها بين العانمين وانما أقرها فى أيندى أهلها وهم المجوس وضرب عليهم الجزية • دليلنا ما روى عن جرير ابن عبد الله البجلي أنه قال : « كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية ، فقسم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لهم ربع السيواد ، فاستغلوها ثلاث سنين أو أربع ، ثم قدمت على عمر رضى الله عنه فقال عمر : لولا أنى قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم ، ولكنى أرى أن تردوها على ، قال : فعاضني من حقى نيفًا وثمانين دينًا را » فثبت أنها لم تصرف فيئًا ، وانما قسمها ، وعاوضه من حقه ، فان قيل : فقد ملكوها بالقسمة فكيف استردها منهم ؟ فالجواب أنه لم يكرههم على الرد ، وانما سألهم أن يردوا برضاهم ، فمنهم من طابت تفسه برد حقه من غير عوض ، ومنهم من لم يرد نصيبه الا بعوض ، بدليل ما روى أن أم كرز قدمت على عمر رضي الله عنه فقالت : ان ابنى قتل يوم القادسية ، وان سهمه ثابت ، ولا أترك حقى ، فقال عمر : قد علمت ما فعل قومك ؟ فقالت : لا أترك حقى حتى تركبني ناقة ذلولا عليها قطيفة حمراء ، وتملأ كفي ذهبا ، ففعل عمر ذلك ، فعدت الدنانير التي في كفها فاذا هي بْنَمَانُونِ دِينَارًا ، وَهَذَا كُمَا رُوَى أَنْ وَفَدَ هُوَازَنَ لَمَا سَبِيتَ ذَرَارِيهُمْ وَفَدُوا الْي النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يرد عليهم ، فخيرهم بين الأحساب والأموات، فاختاروا الأحساب، فقال: أما نصيبي ونصيب أهلى فهو لكم، ثم سأل الناس أن يردوا عن طيب نفس منهم فردوا عليه كما مضى دلك في سبی هوازن ۰

هذا ، وأما قول عمر : « لولا أنى قاسم مسئول ، لتركتكم على ما قسست لكم » فله تأويلان ، أحدهما : أنه رأى أنه ان تركهم على ما قسم لهم من

تلك الأرض اشتغلوا بعمارتها عن الجهاد ، وتعطل الجهاد ، لأن أكثر الصحابة رضى الله عنهم قد كان غنم منها • والثاني : أنه نظر فى العاقبة وخشى أن من جاء بعد ذلك من المسلمين لا شيء لهم ، لأن أرض السواد قد صارت لأولئك الذين غنموا ، فأحب عمر أن يكون لمن يأتى من المسلمين منها نفع ، بدليل ما روى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال : « له لا أنى أخشى أن يبقى الناس بيانا لهم لتركتكم على ما قسم لكم ، ولكنى أحب أن يلحق آخر الناس أولهم ، وتلا قوله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » يعنى بما تركوه لنا وخلعوا علينا ، والبيان أن يتساوى الناس فى الشيء ، اما فى الغنى أو الفقر •

اذا ثبت هذا فاختلف أصحابنا فيما فعله عمر رضى الله عنه فى أرض السواد فقال أبور العباس بن سريج وأبور اسحق المروزى: باعها الى أهلها المجوس بثمن مجهول القدر يؤخذ منهم كل سنة جزء معلوم ، لأن الناس ساكنون أرض السواد فى عهد عمر رضى الله عنه الى وقت الشيخ أبى اسحق الشيرازى ولم ينكره أحد من العلماء ، فثبت أنه باعها منهم ، فعلى هذا يجوز بيعها وهبتها ورهنها ، وقال أبور سعيد الاصطخرى وأكثر أصحابنا : وقهها على المسلمين ثم أجرها من المجوس بأجرة مجهولة القدر ، يؤخذ منهم كل سنة شيء معلوم وهو المنصوص فى سير الواقدى ، فيجوز أن يزاد عليها وينقص منها ، لما روى عن سفيان الثورى أنه قال : جعل عمر رضى الله عنه السواد وقفا على المسلمين ما تناسلوا ، وروى بكير بن (١) عامر : « ان عبة قال : بن فرقد اشترى أرضا من أرض السواد فأتى عمر فأخبره فقال :

 <sup>(</sup>۱) بكير بن عامر البجلى أبو اسماعيل الكوفى روى عن الشعبى وأبى زرعة ابن عمر وعنه الثورى ووكبع ضعفه ابن معين والنسائى .

<sup>(</sup>٢) عتبة بن فرقد أبو عبد الله له صحبة ورواية كان آمرا لعمر بن الخطاب على بعض فتوحات العراق . وهو من بنى سليم من جهة أبيه أما أمه فهى آمنة بنت عمر بن علقمة بن عبد المطلب بن عبد مناف . وقال أبن حجر في التقريب : عتبة بن فرقد بن يربوع السلمى أبو عبد الله ، صحابى نزل الكوفة . وهو الذي فتح الموصل في زمن عمر .

ممن أنستريتها ؟ فقال : من أهلها ، قال : فهؤلاء أهلها المسلمون ــ وأشار الى من حوله قائلا : \_ أبعتموه شــيـنا ؟ قالوا : لا ، قال : فاذهب واطلب مالك » وأما قولهم : انها تباع من غير انكار فغير صحيح لما رويناه عن عمر وسقناه آنها • وقال ابن شبرمة : لا أجيز بيع أرض السواد ولا هبتها ولا وقفها ، فان قيل : فالبيع لا يصح عندكم الا بثمن معلوم ، وكذلك الاجارة لا تصح الا الى مدة معلومة ، وأجرة معلومة • وحينئذ كيف يصح بيعها أو اجارتها على ما ذكرتم ؟ فالجواب أن البيع لا يصح عندكم الا بشمن معلوم ، والاجارة لا تصح الا بأجرة معلومة الى مدة معلومة اذا كانت المعاملة في أموال المسلمين ، فأما أذا كانت في أموال الكفار فلا تفتقر الى ذلك . كما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث ، وهذا عوض مجهول ، لأنه معاملة في أموال الكفار ، فاذا قلنا : انها مبيعــة اليهم فالمنازل في أربض السواد دخلت في البيع ، وان قلنا : انها وقف فهل دخلت المنازل في الوقف ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : أنها وقف على المزارع والثاني : أنها لم تدخل في الوق لأنا لو قلنا انها دُخلت في الوقف أدي ذلك الى نخرابها • قالُ الشيخ أبو اسحق هنا : وأما الشمار فهل يجوز لمن هي بيده الانتفاع بها ؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز ، وعلى الامام أن يأخذها ويبيعها ويصرف ثمنها في منافع المسلمين لما روى عن أبي الوليد الطيالسي(١) أنه قال : أدركت الناس بالبصرة يحصل اليهم التمر من الفرات فلا يقدمون على شرائه • والثاني : يجوز لمن في يده الأرض الابتياع بشمرتها ، لأن الحاجة تدعو اليه فجاز كما تجوز المساقاة والمضاربة على جزء مجهول ، وعندى أن هذاين الوجهين أنما يكونان في ثمرة الأشجار التي كانت موجودة في أرض السواد بوم ردها عمر الى أهلها ، اذا قلنا : ان الأرض وقف وأخذها ممن هي في يده ، لأن الأرض اذا استأجرها انسان وفيها أشجار لم تدخل في الاجارة ، ولم يملك المستأجر ثمرتها ، فتكون على الوجه الأول غير داخلة في الاجارة بل هي وقف على المسلمين فيصرف في مصالح المسلمين ، وعلى الثانى دخلت في الاجارة لموضع الحاجة الى ذلك . فأما اذا قلنا: ان عمر

<sup>(</sup>۱) أبو الوليد واسمه هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي البصري قال أبن حجر: ثقة ثبت من التاسعة .

رضى الله عنه باعها فان الأشجار الموجودة يوم البيع وما غرس فيها بعد ذلك ملك لمن ملك الأرض ، وثمرتها ملك له قولا واحدا .

مســـالة أما مساحة أرض السواد فقد مسحها عثمان بن حنيف فارتفعت أثنتين أو ثلاثين مليون جريب والجريب مكيال مقداره أربعة أقفزة فهو من الكيل ثمانية مكاكيك ، ومن الأرض قـــدر مائة وأربع والربعين ذراعا ، فيكون الجريب من الأرض قدره خمسمائة وست وسبعون ذراعا ، وقال أبو عبيد : ارتفعت ستة وثلاثين ألف ألف جريب ٢٠٠٠٠٠٠٣ ستة وثلاثين مليون جريب • وأما قدر ما يؤخذ منها من الخراج في كل سنة فانه يؤخذ من جريب الشعير درهمان ومن جريب الحنطة أربعة دراهم ، ومن جريب الشجر والقضب ستة دراهم ، ومن جريب النخل ثمانية دراهم ، ومن جريب الكرم عشرة دراهم • ومن أصحابنا من قال : يؤخذ من جريب الكرم ثمانية دراهم ، ومن جريب النخل عشرة دراهم والأول هو المشهور ، لما روى أن عمر رضى الله عنه بعث الى الكوفة ثلاثة : عمار بن ياسر أميرا على الجيش والصلاة ، وعبد الله بن مسعود قاضيا وحافظا اببيت المـــال ، وعثمان بن حنيف ماسحا ، وفرض لهم كل يوم شاة نصفها مع الســواقط لعمار بن ياسر ، والنصف الآخر بين عبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف ، ثم قال : وأن قرية يؤخذ منها كل يوم شاة لسريع خرابها ، فمسح عثمان بن حُنيف أرضى السواد وجعل عليها الخراج فجعل علَى جريب الشعير درهمين ، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم ، وعلَّى جريب الرطبة والشجر ستة دراهم وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى حريب الكرم عشرة دراهم وأنفءد الى أمير المؤمنين بذلك فرضى به وأجازة • ووافقنا أبو حنيفة في هذا كله الا في الشعير والحنطة فانه قال: يؤخذ من جريب الشعير قفيز ودرهم • ومن جريب الحنطة قفيز ودرهمان ، وقال أحمد رحمه الله : يؤخذ من كل واحد منهما قفيز ودرهم • دليلنا ما ذكرناه من الخبر ، فانه لم يجعل عليهما فقيزا • وما يؤخذ من الخراج يصرف في مصالح المسلمين ، الأهم فالأهم ، لأنه للمسلمين فيصرف في مصالحهم ، وأما مبلغ ما يجبى من أرض السواد فذكر المصنف هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جباها في كل سنة إلى حامد الاسفراييني وأبو نصر ابن الصباغ آن عمر بن الخطاب رضى الله عند جباها في كل سنة مائة آلف آلف وستين ألف آلف دهم أى عند جباها في كل سنة مائة آلف آلف وستين ألف آلف دهم أى مدر ١٩٠٠ مائة وستين مليون درهم ، ولم تزل تتناقص حتى بلغت في زمن الحجاج ١٩٠٠ د ١٨٠ ثمانية عشر مليون درهم ، فلما ولى عمو بن عبد العزيز عاد في السنة الأولى الى ١٩٠٠ د ١٠٠ ثلاثين مليون درهم وفي السنة الثانية اللي ستين وقال: ان عشت لأبلغن به الى م كان في أيام عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ، فمات في تلك السنة ، هكذا ذكر الشيخ أبو بعامد وابن الصباغ ، واأما المصنف فذكر أن عمر بن عبد العزيز جباها أبو بعامد وابن الصباغ ، واأما المصنف فذكر أن عمر بن عبد العزيز جباها ( ١٠٠٠ درهم ) مائة وأربعة وعشرين مليون درهم و

وفي هذه الصورة البيانية من ارتفاع الخراج وانخفاضه ما يوضح كيف كان يعمل المسلمون في تعمير الأرض ، وتوسيع رقعة المنزرع ، وضبط الأرض بالقياس والمسح ، الأمر الذي يعطينا صورة مشرفة مضيئة عن قوم ظلمهم أعداؤهم حين وصفوهم بالبداوة والجفاء ، وظلموهم حين وصفوهم بأنهم عالة على غيرهم في الحضارة ، وهذه الأدلة تدمنهم ، فليس بالأمر باليسير آن تتولى جماعة قياس الأقاليم ، وضبط المساحات ، وليس بالأمر الهين أن تضبط هذه الجماعة المحاصيل المكيلة بالأقفزة ، والمزروعة بالأجربة ، فتحصى مساحة كل نوع من المنزرع لتربط عليه خراجة المطلوب ، بيث الا يقوم بهذا أناس متخلفها في

كل ذلك لا يقوم بتنفيذه الاجهاز بشرى كفء ، كفاءة علمية ، وكفاءة خلقية ، وكفاءة خلقية ، وكفاءة خلقية ، وكفاءة بدنية ، وكل ذلك قد توفر لسلفنا الصالح رضى الله عنهم وأرضاهم ، ورزقنا التأسى بهم ، والاستمداد من قوة ايمانهم • والله تعالى أعلم •

# فهارس الجزء الحادى والعشرون الجسزء العاشر من التكملة

أولا: الآيات القرآنية

ثانياً: الأحاديث والآثار والأخبار

ثالثاً: الشسعر

رابعاً: الأعــــلام

خامساً: الأحـــكام

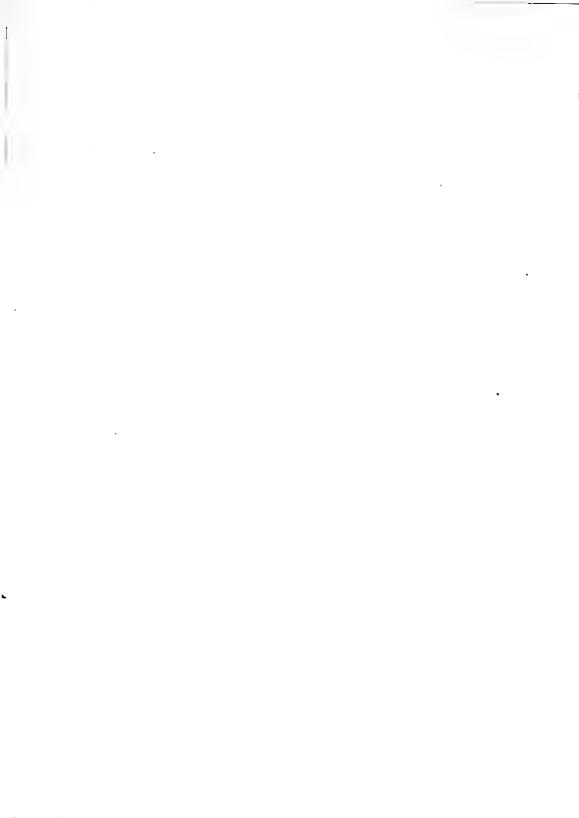

## أولا - الآيات القرآنية (( حرف الألف ))

| الصفحة                        | الآية ــ ورهمها                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110                           | « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » ـ آية ٣٩ :<br>الحج                                                                          |
| ,,,,                          | « أقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسسان مسن علق ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الانسان                              |
| 118                           | ما لم يعلم » آية ١ ــ ٥ : العلق                                                                                               |
| 101-10189                     | <ul> <li>﴿ الآن خفف الله عنــكم وعلم أن فيكم ضــعفا ﴾</li> <li>آية ٢٦ : الأنفــال</li></ul>                                   |
|                               | « الا المستضعفين من الرجال والنسساء والولدان<br>لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سسبيلا . فاولئك عسى                               |
|                               | الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً » ـ آنة ٩٨ :                                                                         |
| .11.                          | النساء ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                |
|                               | « الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » ــ آية ١٠٦ :<br>النحل                                                                    |
| νο <u>-Λο -νο -</u><br>11- 1. |                                                                                                                               |
| ٥٤                            | <ul> <li>« الم. تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون</li> <li>الى كتاب الله ليحكم بينهم » _ آية ٢٣ : آل عمران</li> </ul> |
| £ £ Y                         | « ام تســـاًلهم خرجا فخــراج ربك خير وهو خير الرازقين » ــ آية ٧٢ : المؤمنون                                                  |
|                               | « انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وانفسكم »<br>آية 1}: التوبة                                                          |
| 117                           |                                                                                                                               |
| 7.87                          | « أنا هدنا اليك » - آية ١٥٦ : الأعراف · · · ·                                                                                 |
| 377                           | « أن يبوتنا عورة » ــ آية ١٣ : الأحزاب                                                                                        |

« ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم » - آية ١٣٧ : النساء ٧١ « أن الذين توفاهم المزنكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستصعبين في الأرض . قالوا ألم نكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهام 111-11. وساءت مصيرا » ـ آنة ۱۲ : النساء ٠٠٠٠٠٠٠ « أن الله أشـــّرى من المؤمنين أنقسمهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » -آية ١١١ : التوبة ١٠٠ . . . . . . ١١١ : ﴿ إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسَ فَمْ يَقُوبُوا الْمُسْجِنِدُ الْحَوْامِ بِعَلَّمَ الْمُعْرَامِ بِعَل مامهم هذا » \_ آية ۲۸ : التوبة ... .. .. .. ٢٥٠ ــ ٣٦٦ ــ ٣٦٦ « إن هذا لفي الصحف الأولى » -- آية ١٨ : الأعلى ٢٩١ « انه براكم هو وفبيله من حيث لا ترونهم » ـ آية 12. ۲۷ : الأعراف ۱۰ نو ۲۰ نو ۲۰ نو ۲۰ نو ۲۰ نو « ان یکن فیکم هشرون صابرون یفلبوا مائنین وان يكن منكم مائة يغلبوا كفا من الذين كفسروا بألهسم قوم لا يفقهون » ــ آية ٦٥: الأنفال · · · · · · · · الأنفال المنافعال المنافعات الأنفال المنافعات ال « أو فوا بالعقود » ـ آية ١ : المائدة . . . . . ١ ٣٩٥ - ٣٩١ ((حرف الساء))

لا براءة من الله ورسيوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض اربعة أشــهر » ـ آية ١: التوبة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ 

## ((حرفالتياء))

« تبت بدا أبي لهب وتب » ــ آية ١ : المسد • • 118 وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلفاء ريهم **ያለ**ሚ

#### ((حرف الثماء))

« تُم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن

#### ((حرف العياء))

« حرمت عليكم أمهاتكم » . . . الى قوله تعالى : « والمحصنات من النساء » ـ آية ۲۲ ، ۲۲ : النساء . . . .

#### ((حرف الخاء))

« خمل من اموالهم صلفقة » ما آية ١٠٣ : التوبة ٣٣

## ((حرف الزاي))

« الزانية والزائى فاجلدوا كلَّ واحــد منهــما مائة جلدة » ــ آية ۲ : النور ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۲۱۲

#### ((حرف السين))

#### (( حرف العين ))

« عدوى وعدوكم » ـ آية ١ : الممتحنة .. .. ٢١٧

« عدو لي » ـ آية ٧٧ : الشعراء . . . . . . ٢١٧

« علم أن سسيكون منسكم مرضى وآخسرون يضربون فى الأرض يبتفون من فضسل الله وآخسرون يقاتلون فى سبيط، الله » ــ 1ية ٢٠ : المزمل ... .. . . . . . . . ٢٤٩

#### **((حرف الفياء))**

## الآية \_ ورقمها

| 7,77 | . آية ٧٩ : البقرة | یکسبون » ــ | هم مما | وويل ا | ايديهم |
|------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|
|      | // Alzti          |             |        |        |        |

| 180_11V_110<br>18A    | « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » ــ آية ٢٩ : التوبة                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI- 7X- 77<br>***- X8 | « قل للذن كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » ـ آية ٣٨ : الأنفال                                                                    |
| FAY                   | « قل للذاين كفروا أن ينتهوا يففر لهم ما قد سلف » التوراة والأنجيل » ـ آية ٦٨ : المائدة ، ، ، ، ، ،                                   |
| 118                   | « قل یا أیها الكافرُون لا أعبد ما تعبدون » ــ آیة ا ۲۰۲ : الكافرون ،                                                                 |
|                       | «حرف <b>الكا</b> ف))                                                                                                                 |
| 11.<br>11.            | « كتب عليكم القتال وهو كـره لكم » ــ آية ٢١٦:<br>البقرة                                                                              |
| ٤٠٨                   | «كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم<br>رسولُ اللهُ ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم<br>هليهم » ــ آية ١١ ــ ١٤ : الشمس |
|                       | (( حرف اللام ))                                                                                                                      |
| ٧١                    | « لا اكراه في الدين » ـ آية ١٥٦ : البقرة · · · · ·                                                                                   |
| <b>Y.</b> •           | « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالمناطل الا أن تكون تجارة<br>عن تراض منكم » ـ آية ٢٩ : النساء · · · · · · ·                               |
| 110_11.               | « لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم الولياء بعض » ــ آية ٥١ : المائدة                                                           |
| ٦V                    | « لا تقربوا الصلاة وأنتم سلكارى » ـ آية ٣٤ :<br>النساء                                                                               |

| 71                | « لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم » ـ                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o 7- or           | « لئن الشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين »<br>ــ آية ٦٥ : الزمر     .     .   .   .   .   .   .   .                                            |
|                   | « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا |
| 117_11.           | وعد الله الحسنى » ـ آية ه ؟ : النساء                                                                                                               |
| 771 <u>-177</u> . | « لا يكلف الله نفســا الا وســمهـا » ـــ آيـة ٢٨٦ : البـقـرة                                                                                       |
| ٣٦٦               | « لتدخلن المسجد الحرام » _ آية ٢٧ : الفتح                                                                                                          |
| ٣١                | « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » ـ آية ٢١ : الأحزاب · · · ·                                                  |
| ۸۸۲               | « لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم »<br>ــ آية ١٧ : المائدة                                                                           |
| 187               | « لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » ـ آية ٧} : التوبة                                                             |
| 177               | « لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم » ـ آية ٦٨: الأنفال                                                                             |
| 177-177-170       | « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » _ آية ٦١ : النور _ الفتح آية ١٧                                                       |
| 771 <u>-</u> 771  | « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج » ـ آية ٩١: التوبة · · · ·                                                   |
|                   | # 11 å . N                                                                                                                                         |

## **«حرفاليم»**

( ما أفاء الله على رسيوله من أهيل القييري فلله وللرسول » \_ آية ٧ : الحشر ، ، ، ، ، ، ، ، ٢٦٣-٢٦٢-٢٦٢ ( وللرسول » لقربي واليتامي والمساكين وابن السبيل » ٢٦٤ ( ما زاغ البصر وما طفي » \_ آية ١٧ : النجم ، ٣٦٣

#### ً الآية ــ ورقمها

| 0711               | « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها<br>فبأذن الله » ــ آلية ٥ : الحشر                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » ـ آية ٦٠ : النمل                                                                                                                    |
| 174-177-17.        | « ما كان لنبى الن يكون له أسرى حتى يشخين فى الأرض » ـ آية ٦٧ : الانفال · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                       |
| <b>Y</b> •)        | « ما لهم به من علم الا اتباع الظن » _ آية ١٥٧ : النساء النساء                                                                                                      |
|                    | (( حرف الهساء ))                                                                                                                                                   |
| ٤٠٨                | « هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء » ـ آية ٧٣ : الأعراف ٠٠٠٠٠٠٠                                                                       |
| 777_771            | « هو الذي ارســل رســوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ـ آية ٢٨ : الفتح                                                                                  |
|                    | (( حرف الواو ))                                                                                                                                                    |
| 747                | « وآتوهم ما انفقوا » ــ آية ١٠ : المتحنة · · · ·                                                                                                                   |
| 118                | « واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غبره » ــ آية ٦٨ نا الآتعام                                                                       |
|                    | « واعلموا أن ما غنمته مهن شيء فان لله خمسه . والرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين » ــ آية ٢٦ :                                                                  |
| YTV_7T0_7TE        | الأنفال                                                                                                                                                            |
| 784-787-779        |                                                                                                                                                                    |
| 307_407_107        |                                                                                                                                                                    |
| 771                | « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » ـ آية ١٩١ : البقرة                                                                                                                       |
| 771_007_774<br>774 | « وان أحــد من المشركين اســـتجارك فأجره حتى سمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » ــ آنة ٦ : التــوبة                                                                    |
| , ,                | « وأقسموا بالله جهد أيمانهم » ــ آية ١٠٩ الأنعام:<br>ترفد ٣٠ النام |

#### الآية ـ ورقمها

| ****-***               | « وأن أحكم بينهم بما أنزل الله » ــ آية ٦٩ : المائدةِ                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٨- ٤٠                | « وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا » ـ آية ١٥ : لقمان                                                 |
| 7 TV TV.               | « وأن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » ـ                                                                                                       |
| T E E - TT E I         | « وان حكمت فاحكم بينهـم بالقسط » ــ آية ٢}                                                                                                           |
| ٣.                     | « وان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما » ــ آية ٣٥ : النساء                                  |
| *77                    | « وان خفتم عهلة فسوف يفنيكم الله من ففسله »<br>ــ آية ۲۸ : التوبة                                                                                    |
| 118                    | « والذر عشيرتك الأقربين » ــ آية ٢١٤ : الشعراء                                                                                                       |
| <b>*1</b> *            | « وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب » ــ آية ٢٦                                                                                                      |
| - 44- 41- 4.<br>57- 45 | « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بفت احداهما على الآخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تغيء الى أمر الله » ـ ٢ية ٩: الحجرات               |
| °A.7                   | « وأن فاتكم شيء من أزاواجكم الى الكفار فعاقبتم »                                                                                                     |
| 441                    | « وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » ـ آية ٢٨٠ : البقسرة                                                                                              |
| 7 <b>7</b> 8           | « وقالوا لن نؤمن لك حتى تأتيتا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم أن كنتم صمادفين » م آية ١٨٣ : آلئ عمران |

|                | « وكان في المدينة تسبعة رهط يفسيلون » ــ آية ١٨                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | : النمل ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                        |
| ۲۸۶            | « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمه<br>جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1917           | « وكذلك جِملناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » ـ آية ١٤٣ : البقرة                                        |
| <b>*</b> {*    | « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله » ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       |
| 778            | ير« وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس » ــ آية ٢٠ الاسبراء                                                                   |
| .**            | « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » ـ الأحزاب                                                                                           |
| 177            | « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » ـ آية ١٣٢ :<br>التوبة ، ،، المحمد ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،،                                         |
| ı <b>Y.</b> +. | « وما كا المؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ » _ آية ٩٢ : النساء                                                                              |
| ۲.             | « وما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب الا رح، ــــة<br>من ربك » ــــ 7ية ٨٦ : القصص     · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |
| 184-188        | « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ــ آية ٢٥ :<br>الإسراء الإسراء                                                                       |
| W              | » ولا تزر وازرة وزر اخرى » ـــ ٢ية ١٥ : الاسراء                                                                                        |
| 114            | « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » - آية ١٩١ : البقرة                                                                 |
| -189- 18- 18   | « ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة » ــ آية ١٩٥ : البقرة                                                                                  |

#### الآية ـ ورقمها

| <b>*</b> V <b>A_*</b> V <b>*</b> | « ولا تهنوا وتدعوا الى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.                              | « ولا يجدون عنها محيصاً » _ آية ١٢١ : النساء                                                                                                             |
| 7.7                              | « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريباً من دارهم » _ آية ٣١: الرعد                                                                   |
| ۲۸                               | « ولسليمان الربح عدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر » ـ آية ١٢ : سبأ                                                                              |
|                                  | « ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ٠٠ » ــ آية النمل ٠٠                                               |
| 7.7                              | « وإنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » ـ آية ٦: الجن ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                         |
| 791                              | « وانه لفي زبر الأولين » ــ آية ١٩٦ : الشـــــعراء                                                                                                       |
| ۲۲.                              | « وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم » ـ آية ٢٧ : الأحزاب الأحزاب                                                                                            |
| <b>ξ1</b>                        | « وامرأته حمالة الحطب » ـ آية ٣ : المسد · · ·                                                                                                            |
| **10**3*-**31<br>\$117-\$.7      | « وبشر الذين كفروا بعذاب اليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينفصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين » |
| ٨٢                               | « وترى الأرض بارزة » ــ كية ٤٧ : الــكهف · ·                                                                                                             |
| <b>۳۷7–11.</b>                   | « جاهدوا بأموالكم وانفسكم فى سمبيل الله » ــ آية التوبة                                                                                                  |
| 118                              | « وجاهدوا فى الله حق جهـاده » ــ آية ٧٨ : الحج                                                                                                           |
| 174                              | « وخذوهم واحصروهم » ــ آية ٥ : التوبة                                                                                                                    |
| •                                | « وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث اذا نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان                                                             |

| 7X -F.1      | وكلا أتينا حكماً وعلماً » ــ آية ٧٨ ، ٧٩ . الانبياء · · ·                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190-198      | « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم » ـ آية ٢١: الطور                                                            |
| £ <b>7</b> Y | « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنـــا اغفر لنا<br>ولاخواننا الذين سبقونًا بالايمـــان » ـــ آية ١٠ : الحشر                          |
| FA7_YA7      | « وضربت عليم الذلة والمسكنة وباعوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يسكفرون بآيات الله » ـ آية ٦١: البقسوة                               |
| 7.7          | « وعدكم الله مفانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم ــ الى قوله تعالى ــ وأخــرى لم تقدروا عليها » ــ آية . ٢ : الفتح |
| ٤١           | « وقالت امراة فرعــون » ــ آية ٩ : القصـص                                                                                            |
| ۲۸۲          | « وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهسمود على شيء » ـ آية ١١٣ : البقرة                                         |
| ۸۸- ۸۰       | « ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » ــ                                                                                        |
| 77.7         | « ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء » ـ آية ٣ :<br>الحشر                                                                                |
| 199-194-197  | « والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم »                                                                                          |
| 77.          | « ومن ذريته داود وسسليمان » ــ آية ٨٤ : الانعام                                                                                      |
| ۸۷- ۸۰       | « ومن شر النفاثات في المقد » ـ آية } : الفلق · ·                                                                                     |
| 73           | « ومن قتلَ مظلوماً فقد جعلنــا لوليه ســلطانا » ــ<br>آية ٣٣ : الاسراء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
| 11 -17 1X    | « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله » ــ آية ٩٢ : النساء ، ، ، ، ،                                             |

| 188   | « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون »                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118   | « ومن يتولهم منكم فانه منهم » ـ آية ٥١ : المائدة<br>« ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغماً<br>كثيراً وسعة » ـ آية .١٠ : النسساء                        |
| 1.44  | « ومن يولهم يومئة دبره الا متحرقاً لقتال « ــ آية ١٦ : الأنفال                                                                                                |
| T07.  | « ونمير أهلنا » ــ آية م٦ : يوسف ٢٠٠ ·                                                                                                                        |
| ГΛ    | « ووهبنا لداود سسليمان نعم العبد انه اواب » سـ<br>آية ٣٠: سسورة ص ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠،                                                                     |
| 377   | « ووهبنا له اســِحاق ويعقوب نافلة » ــ آية ٧٢ : الأنبياء                                                                                                      |
| (1YYY | « وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم<br>ترحمون أن تقولوا: انما أنزل الكتاب على طائفتين من<br>قبلنا وان كنا عن دراستهم لفافلين ». ـ آية ١٥٦: الأنعام |
| 717,  | « وهم لكم عدو » ــ آية .ه : الكلهف . · · · · ·                                                                                                                |
| ۳۸۰   | « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم » ــ آية ٢٤ : الفتح ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠                                                             |
| ٩.    | « ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » ــ آية ١٠٢ : البقــرة                                                                                                        |
| 777   | « ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريباً » ــ آية ١٥ : الاسراء من ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                        |
| 101   | « ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم<br>شيئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم<br>مدبرين » ـ آية ٢٥: التوبة مدرين                                    |

## ((حرفالياء))

« يا أهل الكتاب تمالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعب الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضا

#### الآية ــ ورقمها

| A37.     | 0-24, 14                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.0      | « يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد<br>اسلامهم ــ الى قوله تعالى ــ فان يتوبوا يك خيراً لهم » |
| 71       | _ آية ¥۷: التوبة · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                      |
| 170      | « يخربون بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين » _ آية ٢ م الحشم من ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠          |
| ٨٨       | « يخيل اليه من سحرهم النها تسعى » ـ آية ٦٦ :<br>طه طه                                                       |
| 7.77-770 | " « يسألونك عن الأنفال » ــ آية ١ : الأنفال                                                                 |
| 777—770  | « يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ٠٠ » _ آية<br>١٢٣ ، ١٢٣ : البقرة ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                     |
| 717      | « يوم ظعنكم ويوم أقامتكم » ــ آية ٨٠: النحل                                                                 |

# ثانياً ـ الأحاديث والآثار والأخبار ( حرف الألف)

|            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 031-731    | ائتونى بضعفائكم فائما تنصرون وترزقون بضعفائكم                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | اتانی جبریل وامرنی ان آمر اصحابی ان یوفعوا                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>797</b> | اصواتهم بالتلبية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                               |
| 780        | أتى يهــوديين قد فجرا بعد احصــانهما فأمر بهما<br>فرجما ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،،                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٥         | أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدى على قدمه فقلت أقرئنى سورة هود أقرئنى سورة يوسف فقال لى: ولن تقرأ شيئاً أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الغلق                                                                                                                          |
| 187        | تيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا انا ورجل من قومى ولم نسلم فقلنا: انا نستحيى أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم ، فقال: اسلمتما ؟ فقلنا: لا فقال: انا لا نستعين بالمشركين على المشركين فأسلمنا وشهدنا معه                                                                  |
|            | أتيت بالبراق ـ وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه ـ قال : فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التى يربط بها الأنبياء ، قال : ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركمتين ثم خرجت فجاءتى جبريل عليه السلام باناء من خمسرواناء من لخنات اللبن فقال جبريل اخلت |
| ۲٦.        | الفطرة ، قال : نم عرج بنا الى السسماء اتبت بدابة هى اشسبه الدواب بالبغسل له اذنان يضطربان وهو البراق الذى كانت الأنبياء تركبه قبلى ، فركبته فانطلق تقمع يداه عند منتهى يصره ، فسمعت نداء عن يمينى يا محمسد على رسساك حتى اسسالك فمضيت ولم أعرج عليه ، ثم سمعت نداء عن يسسارى        |

|                                        | یا محمد علی رسلك فمضیت ولم اعرج علیه ، ثم<br>استقبلتنی امراة علیها من كل زاینة الدتیا رافعة یدیها |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | تقول: على رسلك حتى أسألك ، قمضيت وكم أعرج ،                                                       |
|                                        | ثم أتيت بيت المقدس الأقصى فنزلت عن الدابة .٠٠                                                     |
| ************************************** | الحديث ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                       |
|                                        | اتينا النبى صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة                                                     |
|                                        | في ظل الكعبة فشكونا اليه فقلنا الا تستنصر لنا ؟ الا                                               |
|                                        | تدعو الله لنا ؟ فجلس محمرا وجهه فقال : أن كان الرجل                                               |
|                                        | ممن كان قبلكم ليحضر في الأرض فيجعل فيها فيجاء بمنشار فتوضع على راسه ويشق باثنتين ، فلا يمنعه      |
|                                        | بمنشار فتوضع على راسة ويشق بالمصير ما دون عظمه ذلك عن دينه ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه      |
| ٧٥ ــ٩٥                                | من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه                                                                   |
|                                        | آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال :                                                  |
| <b>70</b> Y                            | لا يترك بجزيرة العرب دينان ١٠٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠                                                   |
|                                        | اذا انت لقيت عدواً من المشركين فادعهم الى احدى                                                    |
|                                        | ثلاث خصال فانتهن ما أجابوك اليها فأقبل منهم ، وكف                                                 |
| TTA-167-160                            | عنهم ثم ادعهم ألى التحول من دارهم الى دار الهجرة ٠٠                                               |
| 11/-16 (-16)                           | الحديث ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                       |
| <b>ኖሮነ</b>                             | اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام                                                    |
|                                        | واضطروهم الى أضيقها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                         |
| ٨٠3                                    | اذ انبعث اشقاها انبعث لها رجل عزیز عارم منیع<br>فی رهطه مثل أبی زمعة                              |
|                                        | اصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر                                                       |
| 4.1                                    | طماماً فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته                                                       |
|                                        | اطلع رجل من جحر في حجرة رسول الله صلى الله                                                        |
|                                        | واله وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مورا يحك                                                   |
|                                        | به راسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو علمت الك                                               |
| T                                      | تنظر لطعنت به عينك ، انما جعل الاستئذان من أجلُّ                                                  |
|                                        | البصر ١٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                     |
| March.                                 | اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث                                                    |
| /የደግ                                   | قسم غنائم حنين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                               |
|                                        | أغار المشركون على سرح رسول الله صلى الله عليـــه                                                  |

|              | وسلم فلهبوا به ولاهبوا بالعضبباء واسروا امسراة من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | المسلمين ، فركبتها وجعلت لله عليها أن نحاها لتنج نها ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | فعدمت المدينة وأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | وسلم فقال: بسس ما جزيتها لا و فاء لنذر في موصرة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17-17-17     | مز وجل ولا فيما يملكه ابن آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنى المصطلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 157-155      | وهم غارون ۱ وروی وهم غافلون ) نیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | الأئمة من قريش ولى عليكم حق عظيم ، ولهم ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •            | ما فعلوا تلاتا أذا أسترحموا رحمواً ، وإذا حكموا عداءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | وادا عاهدوا وقوا فمسن لم تفعل ذلك فعليه لعنه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٢           | والمحدثمة والناس الجمعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | الأسمير العقيلي قال للنبي صلى الله عليمه وسلم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | يا محمد ابي جانع فاطعمني وعطشان فاسيقني واز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | استمت قفال النبي صلى الله عليه وسلم : أو تكاريق ما و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 194          | الكلمة قبل هذا القلحة كل القلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | الله في الم الحيا فأفتل ثم أحيا فأقتل ، وكان إنه هو يرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | يَقُولُ ثَلَاثًا ﴿ أَشْهِدُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عِلْسِهِ وَسِلْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17119-114    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181-187-180  | اللهم الت عضدي وناصري وبك أقاتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 180          | اللهم اليم أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3            | أمرت أن أقاتل الناس حتى بشمه الن لا اله الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 79- 71- 77 | الاسلام الاستادا (1 الاستادا الاستادا (1 الاستادا الاستادا (1 الاستادا الا  |
| 181-187-188  | the second of th |
| 191-19141    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110-117-11.  | أنا بریء من کل مسلم مع مشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 175          | the state of the s |
|              | أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110-117-11.  | حاد السمار الله إلى قيمال "". الاستامانية با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 776          | the second of th |
|              | ان ابن النوامة وأبن أثل قد كانا أتيا رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | صلى الله عليه وسلم رسولين لمسيلمة فقال لهما رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                            | الله صلى الله عليه وسلم: الشبهدان أني وسوال                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | الله ؟ قالا - نشهد أن مسيامة رسول الله فعال وسول الله                                                                                                                        |
|                            | الشمالية وسيلوا لوكنت فاتلا وسنبولا لصربت                                                                                                                                    |
| 171-109                    | اعناقكما فجرت سنة الاتقتل الرسل معمد المسانة الا                                                                                                                             |
| 187                        | إنا لا تستمين بالمشركين على المشركين                                                                                                                                         |
|                            |                                                                                                                                                                              |
| 781-170                    | صلى الله عليه وسلم الانفرس وأحد المستناه الله                                                                                                                                |
| .٣٩.                       | أن الله تعالى منع من الصلح النساء ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                     |
|                            | المال المماذ المأمد معه في درجته في الجنه وان                                                                                                                                |
| 190                        | كان لم ببلقها بعمله لتقر به عينه                                                                                                                                             |
|                            | ان الله يحب الصمت عند ثلاث عند الزحف وعند                                                                                                                                    |
| 184                        | الجنازه وعند تلا و القرآن                                                                                                                                                    |
| 7 <b>\</b> {_}{ <b>\</b> Y | أن النبي صلى الله عليه وسسلم أخساد الجسزية من                                                                                                                                |
| 1V(-1AA                    | محوسي هجر                                                                                                                                                                    |
|                            | أر الله عليه وسلم استخمان بناس من                                                                                                                                            |
| -184                       | اليهود في خيبر في حربه فأسهم                                                                                                                                                 |
|                            | ور الله عليه وسيله استعان بيهسود بني                                                                                                                                         |
| 710                        | فينقاع في بعض غزواته فرضخ أهم ولم يسهم                                                                                                                                       |
| ر بن بها <u>.</u> بو       | م و و الأرباء منام أعطل الزائم سهما                                                                                                                                          |
| 107-101                    | وأمه سهما وفرسه سهمات                                                                                                                                                        |
|                            | و السمار الله عليه وسلم أمن بأخل الجزيه من                                                                                                                                   |
| 1 \$ 4                     | اهل الكتاب من كل وأحد دينارا وعدله مفسا قريا                                                                                                                                 |
|                            | أن النبي صلى الله عليه وسلم الله بالفزو وأنا شيخ                                                                                                                             |
|                            | ے اے خارم فالنہ سبت احبراً تکفینی واحسری سے                                                                                                                                  |
|                            |                                                                                                                                                                              |
|                            | ما أدرى ما السهمان ؛ وما يبلغ سهمى فسم لى شيئاً                                                                                                                              |
|                            | ما أدرى ما السهمان حرب الله دنانير فلما حضرت كان السهم أو لم يكن فسميت له اللاثة دنانير فلما حضرت                                                                            |
|                            | عنيمة أردت أن أجرى له سهمه فذكرت الدنائير فجئت                                                                                                                               |
| <b>A37</b> i               | عنيمة اردك أن الجولى و المهام الما أخراب أمره يقال : ما أجد.<br>النبى صلى الله عليه وسلم، فذكرت أمره يقال : ما أجد.<br>له في غزونه هذه في الدنيا والآخرة الادنانبره التي سمى |
| z.                         | ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجه                                                                                                                                 |
|                            | ان الربي صلى الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                           |

| 077_677     | فخرجت فيها فبلغت سهما لنا 'ثنى عشر بعيرا ، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 137-131-13. | أن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر بنى فريظة فأسلم ثعلبة وأسيد ابنا شعبة فأحرز بأسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار من من من من من المناهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70Y_700     | أن النبى صلى الله عليه وسلم دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال: يا ايها الناس انه ليس لى من هذا الفيء شيء ولا هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 199         | أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تبكى قال: ما لهما أ فقيل : فرق بينهما وبين ولدها فقال : لا تهله والدة بولدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T.V_T.7~T.0 | أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أكيدر دومة من نصارى أيلة على الشمائة دينار وكانوا الشمائة رجل وأن يضيغوا من يمر بهم من المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 181-184-180 | أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبراً ، فلما راى القسرية قال : الله أكبر ، ضربت خيبر ، الا أذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثا                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 774-377     | أن النبي صلى الله عليه وسملم قال (في المجوسي) سنوا بهم سنة أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>414</b>  | أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لليهسود: ائتونى بأهلم رجلين منكم فجاءوا بابنى صوريا فنشسدهما الله تمالى «كيف تجدان أمر هدين فى التوراة » قالا نجد فى التوراة اذا شهد الربعة أنهم راوا ذكسره فى فرجهسا كالمرور فى المحلة رجما ، قال « فما يمنعسكما أن ترجموهما ؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنما القتسل فدعا النبى صلى الله عليه وسلم بالشهود ، فجاءوا فشهدوا أنهم راوا ذكره فى فرجها مثل المنهل فى المكحلة فامر النبى صلى الله عليه وسلم برجمهما |
|             | ألن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين « لو<br>كان الاسترقاق ثابتا على العرب لكان اليوم ، انسا هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1V/_1Va     | اســار وفداء » ۱۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰ ،۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 140-148          | ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : من قتل رجلا فله سلبه فقتل أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ السلابهم                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154-157-150      | آن النبى صلى الله عليه وسنم فان نها معشر الانصار هذه اوباش قريش قد جمعت لكم فاذا هيتموهم غدا فاحسدوهم حصدا                                                                                       |
| ГĶ               | ان النبی صلی الله علیه وسلم کان اذا اشمکی قرأ علی نفسه بالمعوذین وینفث ، علما اشتار وجعه کست اقرأ علیه ، وأمسح عنه بیده رجاء برکتهاما                                                            |
| <b>777_77</b> 0  | أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أذا بعت أميراً على جيش قال: أذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم الى الدخول في الاسلام على جابوك فافبل منهم وكف عنهم                                                 |
| ٠.               | أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بامرة مقتولة يوم حنين فقال: من قتل هذه لا فقال رجل: أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفى فلما رت الهزيدا فينا هوت الى سيفى والى قائم سيفى لتقتلنى ، ففتلتها فقال |
| 107-101          | النبى صلى الله عليه وسلم: ما بال النساء ، ما ئــــأن<br>قتل النساء ؟                                                                                                                             |
| 171-17.          | أن النبى صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على الهل الطائف اهل الطائف                                                                                                                              |
| 777_677          | ان النبى صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بداته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته                                                                                                           |
| 137 <u>-</u> 137 | انا کنا مع النبی صلی الله علبه وسله بتبوك نشستری ونبیع وهو پرانا ولا پنهانا می در                                                                            |
| 77               | أن أمرأة أرتدت يوم أحد فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فأن تابت والا قتلت مستتاب فأن تابت والا                                                                                           |
| 171              | ان جاهمة ألى النبى صلى الله عليه وسلم فقسال يا وسول الله اردت الفزو وجئتك استشيرك فقال : هل لك من أم ، قال : نعم ، فقال الزمها فان الجنسة تحت رجليها                                             |

ورجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اشهاور السمدس بعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسبعد اس زرازة فقالوا: أن كان هذا يأمر من السماء فتسلم لأمر الله عز وحل وأن كأن برأبك فرأسنا تمع ارأبك وأن لم يكن يأمر من السيماء ولا يرأيك فوالله ما كنا نعطيهم في الحاهلية ثمرة الاشراء أو كراء وكيف وقد أعزنا الله ىك فلم بعظهم شبيئاً ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠

3**77**\_7**7**7

1.1

أن حيشنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنهوا طعاما وعسلا فلم يؤخيذ منهيم الخمس \_ يعني مما اكلوا ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠

أن رجلا 'تى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما رسيول الله أرأبت إن فتلت في سيميل الله كفر الله خطابای ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدير كفير الله خطاباك الا الدين . . هكذا قال لي حيريل ٢٨٠٠٠٠٠ ١٢٩ ١٢٩٠

> أن رحلا سار النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدر ما ساره به حتى جهر النبي صلى الله عليه وسلم بصوته فاذا هو قد استأذنه في قتل منافق فقال النس صلى الله عليه وسلم : اليس سيهد أن لا اله الا الله ؟ قال : يلي ولا شهادةً له ، فقال: أليس بصلى أ قال: بلى ولا صلاة له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذان نهاني الله عن قتلهم من من من من الله عن قتلهم

> > أن رحلا قال: يا رسول الله أرابت إن انفمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت إلى الحنة ؟ قال: تعسيم فالغمس الرحل في صف المثم كبن فقاتل حتى قتيل

أن رجلا هاحر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مين اليمن فقال له النبي صلى الله علبه وسلم هاجرت الشرك لقيت هجرة الجهاد ، ثم قال له : ألك أحد بالنمس ؟ فقال: أبواى ، فقال: أذنا لك الأفقال: لا ، قال: أرجع اليهما فاستأذنهما فأن أذنا لك فحاهد الآفرهما ..

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم للرجيل ولفرسه ثلاثة أسهم للرجل سهم وللفرس سهمان٠٠٠٠٠ ٢٣٩\_٢٣٩

> أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم بعث الى بنى لحسان وقال: ليخسرج مسن كل رحلين رحل ثم قال

171

| 117-11.                                 | القاعدين : أيكم خلف الخارج في أهله وماله بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وفد هوازن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | مسلمين فقيال: أن الحسوانكم جاءوتا تائبين وأني قسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14147                                   | رأيت أن أرد اليهم الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177                                     | الحِاهلين يوم بدر اربِعمائة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهــر على<br>خيبر فسمها على ثلاثة وثلاثين - هما جمع دَل سهم مائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | هيبر فسيمها على فارقه وفارقين ، هما جمع من سيم ماك<br>سهم فجعل نصف ذلك كله للمسلمين فكان في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله على الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>{</b>                                | وسلم منها: وجعل النصف الآخس لمن ينزل به من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 210                                     | الوفود والأمور ونوائب الناس ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | ان رسول الله صلى الله عليه وسسلم خرج الى بدر<br>فتبعه وجل مسن المشركين فقسال له: تؤمسن بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 187-18179                               | ورسوله ؟ قال : لا ، قال : فارجع فلن أستعين بمشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المبارزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 184-18.                                 | يين الصفين فقال: لا باس ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174-170-178                             | الله عليه وسلم فدى رجلين من الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بنى عقيل المسلمين برجل من المشركين من المسلمين برجل من المشركين من المسلمين برجل من المشركين من المسلمين ا |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | المستعبين بوجن من الله عليه وسلم قال : يا أبا ذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | ان رسول الله صلى الله عليه وسسلم عال : يا أب در<br>كيف بك عند ولاة سيتأثرون عليك بهذا الفيء ؟ قال :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣.                                      | الحقك قال: لا ألا أدلك على ما هـو خـبر لك من ذلك ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 •                                     | تصبير حتى تلحقنى ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110                                     | ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى السلب القاتل ولم يخمس السلب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 770-777                                 | الربع وفي القفول الثلث ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | أبن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 107-108                                 | النساء والصبيان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | ان سعد بن عبادة قال : يا رسول الله أرأيت لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| • 11       | وجدت مع امرابی رجلا اامهله حتی اتی باربعه شهداء د<br>قال: نعم                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷         | أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سال الله عز وجل حين فرع من بناء المسجد الا يأتيه احد لا ينهزه الا للصلاة فيه أن يخرجه من ذنوبه وخطيئته كيوم ولدته امه                                                                                               |
| <b>//</b>  | ان عفرینا من الجن تفلت البنارحة ایقطع علی صلاتی و مكننی الله منه فاخندته فاردت آن أربطه علی ساریة من سواری المسجد حتی تنظروا البه كلكم فذكرت دعوهٔ اخی سلیمان « رب هب لی ملكا لا ینبغی لاحد من بعدی » فرددنه خاسئة من سدی » فرددنه خاسئة من سدی »        |
|            | أن عياش بن ابى ربيعة قتل الحارث بن يزيد بن ابى انيسة المامرى لحنة كانت بينهما اذ هاجر الحارث مسلما فلقيه عياش فقتله ولم يشمع باسلامه ، فلما اخبر التي النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه كان من امرى وأمر الحارث ما قد علمت ولم اشعر باسلامه |
| 14         | حتى قتلته ، فنزلت الآية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                             |
| 188-18-189 | ان لکل تبی حواریا وحواری الزبیر ۲۰۰۰ س                                                                                                                                                                                                                   |
| 117-110    | انما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها ودعائهم وصلاتهم واخلاصهم                                                                                                                                                                                               |
| 1.4        | ان ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت زرعا فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أبن على أعل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل ألمواشى ما أصابت مواشيهم بالليل                                                                                          |
| T{7_T{0    | ان يهوديا قتل جارية على أرضاح لها بحجر ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين ··· ··                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A1         | ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تداسروا وکونوا عباد الله اخوانا ، ولا یخطب الرجل علی خد بة أخبه حنی ینکح او یترك                                                                          |
| A1         | ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تداروا وکونوا عباد الله اخوانا ، ولا یخطب الرجل                                                                                                           |

يوشك أن ينزل فيسكم عيسى ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ٢٢٢

#### ((حرف الساء))

بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثره علينا والا نيازع الأمسر أهله الا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ١٠٠٠، ١٠٠٠، من الله برهان

بعثت بالسيف بين يدى الساعة . . . . . . بالسيف بين يدى الساعة

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فراطوه بسارية من ســوارى المسجد ... 148 .. .. .. الحديث .. .. الحديث

بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد وقال: انطلقوا حتى تأتوا ( روضــة خاخ ) فاي فيها ظعينة معها كتباب فخلوه منها، فانطلقنا حتى أتينا الروضة ، فاذا بالظعينه فقلنا : أخرجي الكتاب فأخرجته من عقاصها . فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه : من حاطب بن أبي بلتمة رضي الله عنه الى أناس بمكة يخبرهم ببعض أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ، يا حاطب ما هذا ؟ قال : يا رسول الله لا تعجل على الما كنت امرا ملصقا فأحبت أن اتخذ عنسدهم يدا بحمون بها قرابتي ولم أفعسل ذلك ارتدادا عن ديني والا أرضى الكفر بعد الاسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنه قد صدق فقال عم : دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال: أنه قد شهد بدرا فقال سهيان بن عينيه : فأنزل الله : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء ، وقرأ سفيان الى قوله: فقد ضل سواء السبيل » ٠٠ ١١٢ــ١١٦ ٢١٦ــ١١

بينا أنا عند البيت بين القائم واليقظان . . الحديث ١٣٦٤

#### ((درفالشاء))

ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمس وقاطع رحم ومصدق بالسح ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠

| Vo 00 Po<br>17.        | تلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب المرء لا يحبه لا الله عز وجل وأن يكون الله عز وجل وأن يكره أن يعود في المنكفر كما يكره أن يوقد أن أن يقد نار فيقذف فيها من |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                        | (( <b>حرف الج</b> يم ))                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 14179                  | جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم يستأذنه فى الجهاد فقال: أحى والداك أثنال: نعم قال: ففيهاما فجاها                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                        | جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحسرة ما كان زمسن يزيد بن معساوية فقسال: اطرحوا لآبى عبد الرحمسن وسادة . فقال: انى لم آتك لأجلس اتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله                        |  |  |  |  |  |
| ۲ <i>۰</i>             | عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| YY_1Y{_179             | اجارات زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا العاص (بن الربيع لما وقع في الاسر وكانت زوجة له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لو خليتم لها زوجها » فخلى                                                                |  |  |  |  |  |
| 174-177                | يجير على المسلمين ادناهم                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| °574—777               | جمل النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر على كلُّ عشرة عريفا                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 177                    | جهادكن الحسج                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| ((حر <b>ف الص</b> اء)) |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| <b>1874-187</b>        | حدیث خارجة بن زید قال رایت رجلا سأل ابی عن الرجل یفزو ویشتری ویبیع ویتجر فی غیزو فقال له: انا کنیا مع النبی صلی الله علیه وسلم بتبوك تشیری ونبیع وهو برانا ولا ینهانا می می می دریث عبد الرحمین بن عوف انه قال: « بینا انا |  |  |  |  |  |

واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني فاذا أتا بين غلامين من الأنصار حديثات استنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني احدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهـل ؟ قال قلت : نعــم وما حاجتك اليه يا أبن أخى ؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوهادي ســواده حتى يموت الأعجل منــا، قال: فعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال مثلها ، فلم انشب أن نظـرت الى ـ أبي جهل يزول في الناس فقلت ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسالان عنه ، قال : فابتدواه بسيفهما حتى قتله ثم أنصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته فقال: هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا لا ، فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله ، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو ابن الجموح ، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ١٠٠٠٠٠٠٠٠ 110

#### ((حرف الضاء))

| خرج النبى صلى الله عليه وسلم قرمن الحديبية حتى              |
|-------------------------------------------------------------|
| اذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم            |
| ان خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة ،              |
| فخذوا ذات اليمين ، فوالله ما شعر بِهم خالد حتى أذاً.        |
| هم بقتــرة فانطلق يركض نذيرا لقــريش الحــديث               |
|                                                             |
| أخرجوا المشركين من جزيرة العسرب واجيزوا الوفد               |
| بنحمو ما كنت اجيزهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة                 |
| العرب ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                         |
| لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى                   |
| لا ادع فيها الا مسلما ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين              |
| فرأيت رجلًا من المشركين علا رجلًا من المسلمين فاستدرت       |
| له حتى اتيته من ورائه فضربته على حبل عاتق فاقبل             |
|                                                             |

على فضمنى ضمة وجمعت منها ريح الموت ثم أدركه الموت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل أ 144-148 قتبلا له عليه بينة فله سليه . . الحديث عليه بين الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة 277 اخرج بهذه القصية في صدر براءة فأذن بذلك في 277 الناس اذا احتمعوا معمد وواد ووا (( حرف الدال )) ((حرف الراء)) رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المفاوب على عقله حتى يفيق ، رعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبى حتى 197-190 رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ٠٠ ٥٠ ٥٧ ٥٨ ٥٩ -140 روى ابن عباس عن أم هانىء رضى الله عنهما أنهما قالت: يا رســول الله يزعم ابن أمى أنه قاتل من أجرت فقال رسول الله صلى الله عليسه وسلم قد أجسرت من روى ابن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة عظيمة وكنت ممن حاص ، فلما برزنا قلت : كيف نصنع ، وقد فررنا من الزحف وبؤنا بغضب ربنا ؟ فجلسنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر ، فلما خرج قمنا وقلنا: نحن الفرارون ، فقال: لا بل أتتم العمكارون ، فدنونا فقيلنا بده ، فقال: أنا فئية المسلمين ١٤٩٠٠٠

روى آبن مسمود رضى الله عنمه أنه قال الله ولى السلمون يوم حنين بقى مع النبى صلى الله عليه وسلم ثمانون نفسا فنكسنا على أعقابنا قدر أربعين خطوة

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطني كفيا من تراب فأعطيته فرماه في وحوه المشم كبن وقال لي: هتف بالمسلمين فهتف فأقبلوا شاهرين سيوفهم وانمسا ولوا متحرفين للعتال مو مكان الى مكان ١٥٢ ٠٠ ٠٠ ١٥٢ روى أبو سعيد الحدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وحبت له الحنة فقال: اعدها ما رسول الله ففعل ثم قال: وأخرى برفع الله بها العبد مائة درجة في الحنية ما بين كل درجتين كمسا بين السسماء والأرض قلت: وما هي يا رسول الله قال: الجهاد في سبيل الله .. الجهاد في السميل الله ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١١٨ روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: اصبنا نساء بوم أوطاس فكرهوا أن تقعموا عليهمن فأنزل الله تعالى « والمحصنات من النساء الا ما ملكت المانكم » فاستحللناهن ١٩٨ م ١٠٠٠ م ١٠٠٠ م ١٩٨ م روى ابو وائل قال: لما قتىل عبد الله بن مسيعود ابن النوامة قال: أن هذا وأبن أثل قد كانا أتما رسه ل الله صلى الله عليه وسلم رسولين لمسيلمة فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدان أني رسيبول الله ؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال رسول الله صلى عليه وسلم: لو كنت قاتلا رسولا لضربت اعناقكما فحرت سنة الا تقتل الرسل ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٦١ روى الضحاك عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم

روى الضحاك عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له « أتدرى من أشقى الأولين ؟ قلت : الله ورسواله أعلم . قال : الدرى من أشقى الأخرابي ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال : قاتلك ... .. ٢٠٨٤

روى المعتمر بن سليمان عن انس قال: قلت يا نبي الله لو أتيت عبد الله بن أبي ؟ فاتطلق النبي صلى الله عليه وسلم فركب حمارا وانطلق المسلمون بمشون وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليك عنى أذائي نتن حمارك فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحاً منك فغضب لعبد الله رجلاً من قدومه ، وغضب لكل واحد متهما

| XI               | اصحابه ، فكان بينهم حرب بالجريد والأيدى والنمال فبلغنا انه آتزل فيهم هذه الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797 <u>-</u> 791 | روى أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث خالدا الى دومة الجندل فأغار عليها وأخذ ،كيدر بن عبد الملك أسيرا الى النبى صلى الله عليه وسلم فصالحه النبى صلى الله عليه وسلم على بذل الجزية                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.0              | روى أن النبى صلى الله عليه وسلم تهى عن ذبح الحيوان الا لمأكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1+0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 170              | روى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيوان صيدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XX- XX           | وادت فى الجاهلية فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اعتق بسكل موؤدة رقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 307_407<br>077   | روى جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القريى بين بنى هاشم وبنى المطلب جئت أنا وعشمان فقلنا: يا رسول الله ههلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم أرايت اخوانا في بنى المطلب لا اعطيتهم وتراكتنا وانما تحن واياهم منك منزلة واحدة قال انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسسلام وانما بنو هاشمم وبنو المطلب شيء واحد ثم شبك بين أصابعه هاشمم وبنو المطلب شيء واحد ثم شبك بين أصابعه |
| 184-180          | روی سمد رضی الله عنه قال: نثل لی رسول الله صلی الله علیه وسلم کنانته یوم الحد وقال فسدالد ایس وامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| J 37             | روى سهل بن سعد قال « اطلع رجل من جحر فى حجرة رسول الله صلى الله صلى الله صليه وسلم ومع النبى صلى الله عليه وسلم مدراً يحك به راسه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو علمت انك تنظر لطعنت به عينك ، انما جعلى الاستئدان من أجراح البصي                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| РЛ               | روت هائشة رض الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم مكف أياما يخيسل اليه أنه يأتي النسساء ولا يأتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                   | روت عائشة رضى الله عنها سألت رسول الله صلى             |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                   | الله عليه وسلم عن الجهاد فقال : جهادكن الحج أو         |
| 771.              | حسبكن الحج ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
|                   | روت عائشة رضى الله عنها قالت: سحر رسول الله            |
|                   | صلى الله عليه وسلم حتى أنه ليخيل اليه أنه قد فعــلُّ   |
| - XX- X0          | الشيء وما فعله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
|                   | روی عبد الله بن مسمعود أن النبی صلی الله علیمه         |
|                   | وسلم قال : يا ابن أم عبد ما حكم من بفيء من أمتى ؟      |
|                   | فقلت : الله ورسوله أعلم فقال : لا يتبع مدبرهم ولا يجهز |
| 77 - 47 3<br>3 73 |                                                        |
| £1 €              | ,                                                      |
|                   | روى عمير قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه          |
|                   | وسلم و با عبد مملؤك فلما فتح الله على تبيه خيبر قلت :  |
|                   | يا رسول الله سيهمي ، قلم يضرب لي بسيهم وأعطاني         |
|                   | سيفا فتقلدته وكنت اخط بنعله في الأرض وأمر لي من        |
| 737-737           | خرثى المباع المباع                                     |
|                   | روی معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : بعثنی رسول          |
|                   | الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وأمرنى أن آخذ من     |
| 087_187_18        | كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠        |
| *10*18*17         |                                                        |
|                   | روى واثلة بن الأسقع قال : أتينا النبي صلى الله         |
|                   | عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتــل         |
|                   | فقال النبى صلى الله عليه وسلم أعتقوا عنه رقبة يعتق     |
| 17,               | ألله بكل عضو منها عضوا منه من النار ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
|                   | روی یزید بن هرمز بن نجدة کتب این عباس بسأله            |
| •                 | هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟     |
|                   | وهل كان يضرب لهم بسمهم لا فكتب اليه ابن عباس :         |
|                   | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسن و بالنسساء       |
|                   | يداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة ، وأما سهم فلم         |
| 454-451           | بضرب لهن يسهم ده ده ده ده ده ده ده                     |

## « حرف الزاى »

|     |      |      |         | ى الأرض  |         |     |
|-----|------|------|---------|----------|---------|-----|
| 777 | <br> | <br> | <br>خها | زوی لی م | أمتى ما | ملك |

## ((حرف<mark>ال</mark>سين))

| 117171             | سألت النبى صلى الله عليه وسلم: أى الأعمسال أفضل ؟ فقال: الصلاة لميقاتها قلت: ثم ماذا ؟ قال بر الوالدين قلت: ثم ماذا ؟ قال: الجهساد في سسبيل الله |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178-171-17.        | سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الذرارى من المشركين يبتون فيصاب من نسائهم وفراريهم فقال: انهم منهم                                              |
| 11A                | سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال الفضل ؟ قال : الايمان بالله ورسوله ، وبجهاد في سبيل الله                                             |
| 147-14.            | سبى هـوازن ثم اسـتنزلته هـوازن منزل الحـدیث الحـدیث الحـدیث الله صلی الله علیـه وسـلم حتى انه                                                    |
| ۸۸ ۷۰              | ليخيل اليه أنه قد فعل الشيء وما فعله                                                                                                             |
| 777                | يسسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعــد والقليــل على الــكثير                                                                              |
| YY _377_3Y1<br>XX1 | الاسلام يعلو ولا يملى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                      |
| 707-701            | المسلمون على من سواهم يستعى بذمتهم ادئاهم ويرد عليهم أقصاهم وترد سراياهم على قاعدهم                                                              |
|                    | ((حر <b>ف الشين</b> ))                                                                                                                           |
| 17.73              | شهدت حلف الفضــول ولو دعيت اليه لأجبت                                                                                                            |
|                    | « حرف الصاد »                                                                                                                                    |

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعير

| 70          | 0_70{         | من المغنم فلما سلم اخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذا الا الخمس والخمس مردود فيكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠ _         | •             | (( حرف الضاد ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | r • 7,        | الضييافة ثلاثة أيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ~           |               | <b>(( حرف الطاء ))</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | İAT           | طلب عمر رضى الله عنيه من النبى صلى الله عليه وسلم أن يأمر بقتلهم ( المنافقين ) ولكن النبى صلى الله عليه وسلم امتنع وقال لا يتجدث العمرب أن محمدا يقتل اصمحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |               | ((حرف العين))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | <i>K1</i>     | اعتقوا عنه رقبة يُعتق الله بكل عضو منها عضوا من النسمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | 7.1           | المجماء جرجها حبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ٨٥            | عن عقبة بن عامر قال بينما أنا أسير مع النبى صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبراء اذ غشيتنا ربح مظلمة . شديدة فجعل رسول الله صلى الله عليم وسلم يتعوذ برب الفلق » و « أعوذ برب الناس » ويقول : يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | 177           | عن على رضى الله عنه "نه قال: ما عندى شيء الا<br>كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفة عن النبى صلى الله<br>عليه وسلم أن ذمة المسلمين واحدة ، فمن الحفر مسلماً<br>فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |               | دن عمر رضى الله عنه أنه قال لعثمان واطلعة والزبير وعبد الرحمين بن عوف الشيدكم بالله أيا الرهط هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا تورث ما تركنا صدقة أن الانبياء لا تورث لا فقال القوم: بلى سعناه ثم أقبل على على وعباس فقال ما أنشدكما بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>*</b> 71 | <u>'</u> 7"1. | مل معتما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مركزه مسلم قال: نعيم الله عليه وسلم قال: نعيم الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه ع |

عن عمر رضى الله عنه قال: حضرت رسول الله صلى عليه وسلم يعطيهم فاذا كان السلى في الهاشمي قدمه على المطلبي واذا كان في المطلبي قدمه على الهاشمي سند ١٢٦٥

#### **((حرف الفين ))**

غزرونا مع رسول ألله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا لحن نتضحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل على جمل أحمر فأتاخه ثم انتزع طلقا من جعبته فقيد به الجمل ، ثم تقدم فنفذى مع القوم وجمل ينظر وفينا ضعفة ورقة من الظهر ، وبعضنا مشاة ، اذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم الناخه فقعد عليه فاثاره فاشتد به الجمل فاتبعه الرجل على نااقة ورقاء ، قال سلمة : فخرجت أشــتد فكنت عند ورك الناقة ، ثم تقدمت حتى كنت أمام ورك الجمسل ، ثم تقدمت حتى اخذت بخطام الجمل فانخته فلما وضمسم ركبتيه على الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فنذر ، ثم جنَّت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه ، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه رسلم والناس معه فقال: من تقسل الرجل فقالواً: سلمة بن الأكوع قال: له سلبه أجمع ٠٠٠٠٠٠ ۱۸۹

يغفس للشهيد كل شيء الا الدين فان جبريل عليه السلام قال لي ذلك ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ الفنيمة لمن يشهد الموقعة ١٣٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ٢٤٨

## **((حرف الفياء))**

وفي كل أربعين شاة شاة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٠.

### **((حرف القاف)**

فال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : ﴿ من دخل دار أبي سفبان فهو آمن » ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٩ ــ ٢٠٩ ــ ٢٠٩ T1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه يوم خيبر : أذا براب بسساحتهم فادعهم الى الاسالام . وأخبرهم بما يجب عليهم فواسه لأن يهدى الله بهداك رجلا وأحدا خر لك من حمر النعب .. .. .. .. .. .. 111-110-111 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوم الخندق: « من يأتينا بخبر القدوم فقال الزبر: أنا فقال: ان لکل ہی جرارہا وحواری اربر ، ، ، ، ، ، ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۱۹ قال صالى الله عليه وسلم ، فدخل على رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والأخر عنه رحلي فقال الذي عند رجلي المذي عند راسي ما بال الرحل؟ ففال: مطبوب، قال : من طبه ؟ فقال : لبيد بن الاعصم اليهودي قال : في مشيط. ومشياطة وحف طلعة ذكير ، قال فأبن هيو ؟ قال في بشر ذروان ، فذهب النمي صلى الله عليب وسلم في أناس من أصحابه الى السر فنظر البها وعلمها نخل نم رجع الى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، وَلَكُأَنَ نَخْلُهِا رَءُوسَ الشَّسِيَاطِينَ فَلَتَ : يَا رَسِيولَ اللَّهِ أَفَأَخُرُ حَتَّهُ ﴿ قَالَ : لا ، أَمَا إِنَا فَقَلَّ عَافَانِي اللَّهِ وَشَفَّانِي وخشبیت أن أبور على الناس منه شرأ فأمو بها فدفنت » قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين أراد أن نقيل فاتل بعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما بد صاحبه فانتزع بده من فيه فنزع ثنيته فأخنصما الى رسول الله صلى الله عليه وسا فظا : عند احدك الخاه كما ا يعض الفحل ! ؟ لا دية له ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩٣ قدمها قريشنا ولا سقدر ها ٠٠٠٠٠٠ ١٥٠ ٢٦٧ ٢٦٥ قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نصفين نصفا لتوائبه وحوائجه ونصفا بين المسلبين قسمهاا على ثمانية عشر سهما ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٢٥ قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر . وقد هم غنائم بني المصلطاق على مياههم وقستم غنائم حنين باوطاس وهو واد من أودية حنين ١٠٠٠ ٢٣١-٢٣٦ قلما كان رسول الله صلى الله عليسه وسلم خرج فى سفر الا يوم الخميس ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٤١-١٤١

## ((حرف الكاف))

کان اذا خاف امرآ قال : اللهم انی اجعلك فی نحورهم، وأعوذ بك من شرورهم ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ١٤٦-١٤٩

بكون بعدى ائمة لا يهتدون بهديى ولا يستنون بسنتى وسيقوم فيكم رجال فلوبهم قلوب الشسسباطين في جثمان انس ، قال قلت : كيف اصنع يا رسول الله ان ادركت ذلك لا قلال : تسمع وتطيع ، وان ضرب ظهولك واخذ مالك فاسمسع وأطع

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هع أميراً على جيش أو سرية قال: اذا لقيت عدوا من المسركل فادعهم الى احدى ثلاث خصال فأيتهن ما اجابوك اليها فأبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحدول من دارهم الى دارا الحهرة . . الحديث المدرد الحهرة . . الحديث المدرد المدرد الحديث المدرد الحديث المدرد الحديث المدرد الحديث المدرد الحديث المدرد الحديث المدرد الم

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا غرزا نای: اللهم انت عضدی وناصری ویك اقاتل ۱۹۸۰ ۱۱۸۰ ۱۱۸۰ ۱۱۸۰ ۱۱۸۰ ۱۱۸۰ ۱۱۸۰

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة فأشرفوا على واد فجعل الناس يكبرون وبهللوإن الله أكبر الله أكبر يرفعون أصواتهم فقال: أيها الناس انكم لا تدعون أصم ولا غائيا أنما تدعون سميعا أنه معكم من من من الحالا

**٤**٦٧

٣.

| 777             | كان الشرط في الرجال لا في النساء                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9.8             | كن عبد ألله المقتول وإلا تكن عبد الله القاتل                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ř               | كنا نفزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخدم                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 18189           | القوم ونسقيهم ألماء وترد الجرحى والقتلى الى المدينة                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 777             | كنا مع النبي صلى الله عليسه وسلم بذى الحليفة فاصبنا غنما وابلا عشرة من الفنم ببصر                                                                                                                                                                                         |  |
| 18179           | كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فجعل خالد بن الوليد على احدى المجنبتين وجعل الزبير على الأخرى وجعل أبا عبيدة على الساقة وبطن الوادى                                                                                                                           |  |
| 18189           | كنا يوم الحديبية ألف رجل وأربعمائة فبايعناه تحت الشيجرة على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت يعنى النبى حلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                  |  |
| 74.             | كانى بالحيرة قد فتحت فقال رجل: يا رسول الله هب لى منها جارية ، فقال : قد فعلت فلما فتحت الحيرة بعد النبى صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك الرجل جارية منها فقال له أبوها : بعنيها بالف درهم فقال : نعم ، فقيل له : لو طلبت بها ثلاثين الفا لاعطاك ، فقال : وهل عدد أكثر من الف |  |
| 10189           | الكبائر سمسيع أولها الشرك بالله ، وقتسل النفس ،<br>وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم بداراً أن يكبروا ، وفرار<br>يوم الزحف ورمى المحصنات ، وانقلاب الى الأعراب                                                                                                                 |  |
| 197-198         | كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه فو يمجسانه                                                                                                                                                                                                  |  |
| ٦.              | کل مولود یولد علی الفطرة فابواه بهر دانه او پنصرائه حتی یعرب لسانه اما شاکرا واما کفورا                                                                                                                                                                                   |  |
| (( حرف اللام )) |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ٧٥              | لا يرث المسلم السكافر                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 7-7-1-7-8       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 440             | لا تبنى الكنيسة في دار الاسلام ولا يجدد ما خرب منها                                                                                                                                                                                                                       |  |

٣.

| , <b>7</b> ,1 <b>1</b> , | لا جزية على العبد                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                       | لا تجعــلوا على العاقلة من دية المعترف شـــيئا                                                                                                                                            |
| 777                      | ولا يحجن مشرك بعد عامي هذا                                                                                                                                                                |
| ۸۳                       | لا يحدث المرب أن محمدا يقتل اصبحابه                                                                                                                                                       |
| 71- 7 <b>7-</b> 77       | لا یحل دم امریء مسلم الا باحدی ثلاث : رجل کفر بعد اسلامه . او زنی بعد احصانه او قتل نفسا بغیر نفس                                                                                         |
| 1373 -117                | لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                             |
| 401                      | لا يدخل مشرك المستجد الحرام                                                                                                                                                               |
| 14                       | لا تساكنوا المشركين ولا تجامعن هم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم                                                                                                                          |
| Y01                      | لا يقرب المستجد مشرك الا أن يتكون عبدا أو أمية<br>فيدخل لحاجة مسرك مسرك من من من أن من                                                                                                    |
| 171                      | لا تقتسم ورثنی دینارا ولا درهما ما ترکته بعد تفقة نسائی ومؤنة عاملی فانه صدقة مد مدر مدر مدر مدرونا                                                                                       |
|                          | لا تنقطع الهجرة حتى تنفطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مفريها ١٦٦                                                                                                            |
|                          | « لا نصرت ان لم انصر بنى كعب » ثم نظمه الى سحابة فقال: انها تستهل لنصر بنى كعب وقال صملى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء ومن معه ان ابا سفيان سياتى ليشد العقد ويزيد فى الصلح وسمينصرف بغير |
| TYT                      | حاجيــة ،، ،، ،                                                                                                                                                                           |
| 111-731                  | لا هجرة بعد الفتح                                                                                                                                                                         |
| ۲.                       | لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض                                                                                                                                                    |
| 199                      | لا توله والدة بولدها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                |
| 707-700                  | لايتم بعد حلم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                         |
| 199                      | ملعون ملعون من فرق بين امرأة وولدها ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                |
|                          | لقد تركتم بالمدينة اقواما ما سرتم سيرا ولا انفقتم<br>نفقة ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه قالوا يا رسول<br>الله وكيف بكونون معنا وهم بالمدينة ؟ قال : حبسهم                             |
| 1 YV1 Y7                 | العنى                                                                                                                                                                                     |

لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبعة ارقعة ١٨٩

لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتسح فبلغ ذاك قريشا خرج ابو سسفيان بن حرب وحسكيم ابن حرام وبدبل بن ورقاء يلمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من من من من من ١٤١-١٤٠

لما قد مرسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بنى المصطلق وقعت جويرة بنت الحارث فى السببى الشابت من قيس بن شماس أو لاسعم له فكاتبته عن فسها فكانت امرأة حلوة ملاحة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله الى جويريه بنت الحارث ابى ضرار سيد قومه وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك فجئتك استعينك على كتابنى ، قال: فهل لك في عليك فجئتك استعينك على كتابنى ، قال: فهل لك في قالت وخرج الخبر الى الناس أن رسول الله قال: قد فعلت وسلم تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس أصهار وسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم فلقد رسول الله عليه المناه عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم فلقد اعتق تزوجه العظم بركة على قومها منها من المصطلق فما

لا فتح مكة هرب منه صفوان بن أمية فقال له وسول الله صلى الله عليه وسلم: سح في الأرض أربعة أشهر ٢٧٩٠

**{Y** 

لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بوك اراد الحسج ثم قال: أنه بحضر البيت عسسراه مسركون يطروفون بالبيت فلا أصب أن حج حنى لا يكون ذلك ٣٧٦ لما كان يوم الأحمراب وخندف رسمول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينفل من تراب الخندق وحني وارى النراب عن جلده بطنه . وكان كتير النُدعر . فسلمعنه اللهيم لولا أنت ما أهتيدينا ولا تصلفنا ولا صلينا فأنزلن سيكينة علنيا وثبت الاقسدام ان لاقینسیا ۱۳۶. لو أن أمرءا أطلع عليك بغير أذن فحذفت، بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح » وفي لفظ في الصحيحين أيضًا « من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ففقأوا عينه علا \_ دية له ولا قصياص » ... .. .. .. .. .. .. .. 1.. لر كان مطعم بن عدى حيا نم كلمني في هؤلاء المنتنى لو كنت قاتلاً رسولاً لضرب عنافكما . . . . ١٥٩ - ١٦١ لو تكلمت بهذه الكلمة فبل هذا 'فلحت كل الفـــلاح ١٩٣ لى جراب فيه شحم فأتينه فالتزمته ثم فلت لا أعطى احدا منه شيئا فالتفت فاذا برسول الله صلى الله عليمه وسملم خلفي يبتسمم منسند ليس على مسلم جــزية ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠١، ٣٠٢ــ١٠ ليس منا من سحر او سحر له و وليس منا من تكهن أو تكهن له وليس منا من تطبر أو تطبير له ٠٠٠٠٠ ٨٥ ــ٨٨ ((حشرف المم)) ما كفر بالله بنم، قط من من من من من الله بنم، قط وما يدريك ؟ لعــل الله أطلع الى أهل بدر ففــال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم من من من ٧٧ ٧٠ ١٧٨ ا

|                   | متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك منى بمنزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107-100           | السمع والبصر ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲.                | من أتى عرافا أو كاهاناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩.                | من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة الربعين ليلة الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨٢                | من أتاكم وأمركم جميسع على رجل وأحسد يريد أن<br>يشتق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***-***-***       | من أخذ شيئًا فهو له ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                 | من اطلع فى بيت قرم بفير اذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصال الم الله ولا قصال الم الله ولا قصال الله ولا |
| 79- 77            | من بدل دینــه فاقتلوه ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 140               | من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه . قال فهجاء أبو طلحة بسلب واحد وعشرين رجلا                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲0                | من حمل علينا السلاح فليس منا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۰۲,               | من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حتى يراجعه ومن مات وليس عليه امام جماعة فان ميتته ميتة جاهلية                                                                                                                                                                                                                         |
| 70                | من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲ <i>۰</i><br>۱۱٦ | من خلع بدأ من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيمه مات ميتة جاهلية من خلف غازيا فى أهله وماله بخير فقد غزا                                                                                                                                                                                                  |
|                   | من رأى منكم منكرا فليفيره بيسده فأن لم يستطع فبلسانه ، فأن له يستطع فبقلبه ، وذلك الضعف الايمان                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11%               | من رضى بالله ربا ، وبالاسلام دينا ويمحملا صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ***               | من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طافته أو أخذ شيئًا بغير ييب تفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | من عقد عقدية ثم نفث فيها فقد سيحر ومن سحر                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| **                   |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 490-491-49.          | من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ٢٠٠٠٠٠٠                                                                                                                 |
| 311                  | من فر بدینه من ارض الی ارض وان کان شنبوآ<br>استوجب الجننة و کان رفیق ابراهیم ومحمد علیهما<br>السلام                                                       |
| 199                  | من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة                                                                                              |
| ٦.                   | من قال لا أله الا الله دخلّ ألجنة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                              |
| 98- 98               | من قاتل دون أهله أو ماله فقتل فلهو شهيد                                                                                                                   |
| 110-118              | من قتل رجلا فله سلبه ۲۰۰۰ من قتل رجلا فله سلبه                                                                                                            |
| ۲۱۰–۱۲۰              | من قتل عصفورا بغیر حقه حوسب علیه قیل وما حقه ؟ قال یذبحه لیاکله ولا یرمی راسه                                                                             |
| #10_ <u>#17</u> _#11 | من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته حتى يمضى أمرها أو ينبذ اليهم على سواء من من                                                              |
| ۲۰۳ <u>–</u> ۲۰۲     | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى اذا اخلفه رد فيـــه                                                                       |
|                      | (( حرف <b>النون</b> ))                                                                                                                                    |
| ۱۸۰                  | نفلنی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم بدر سیفه ابی جهل کان قتله                                                                                          |
| 108                  | تهى عن قتلُ النساء والصبيان 🕠 · · · · · · ·                                                                                                               |
|                      | ((حر <b>ف الهـاء)</b> )                                                                                                                                   |
| ۳٤٨                  | اهدر دم امراهٔ قتانها زوجهسا وکان اعمی لانها کانت<br>تؤذی رسول الله صلی الله علیه وسلم بلسیانها وکان پنهاها<br>فلا تنتهی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ |
|                      | (( حرف اليساء ))                                                                                                                                          |
| 184-187-180          | يا معشر الأنصار هذه أوباش قريش قد جمعت بكم فاذا القيتموهم غدا فأحصدوهم حصداً من من                                                                        |

#### ثالثاً \_ الشـــمور

قال الشاعر:

قال الشماعر :

واشعث قـــوام بآیات ریــه قلیل الاذی فیما تری العین مســلم

هتكت له بالرمح تحت قميصه فخر صريعاً لليسعدين وللفهم

على غير شيء غير أن ليس تابعاً علياً ومن لا يتبع الحسق يظلم

يناشـــدنى حم والرمح شاجر فهـــــلا تلاحــــم قبـــــل التقــــدم

ورواية اخرى:

واشعث قسوام بآیات ربسه قلیل الأذی فیما تری العین مسلم

دلفت له بالرمح من تحت تحره فخسر صريعها لليسمدين وللفسم

شككت اليه بالسنان قويصه يمثل قدامي النسر حران لهام

اقمت له في دفعه الخيل صلبه بمشل قدامي النسر حسران لهلم

على غير شيء غير أن ليس تابعاً عليا ومن لا يتبع الحــق بظـــــلم

يذكرنى حرم لما طعنته فهللا تلاحم قلل التقريدم

77

۲٦

|           | وكذلك :                          |
|-----------|----------------------------------|
|           | ضممت اليه بالقناة قميصه          |
| ۳۷        | فخسس صريعاً لليعدين وللفعم       |
|           | قال الشسساعي ا                   |
|           | فلم ار مهزأ ساقه ذو سماحة        |
|           | لمثل قطاع من فصـــح واعجــم      |
|           | ثلاثة آلاف وعبه وقينهة           |
| •         | و قتــل على بالحســـام المســـم  |
|           | فلا مهر أغلى من على وأن غلا      |
| 00        | ولا فتــك الا دون فتك ابن ملجــم |
|           | قال الشساعن ١:                   |
| ٥٩        | لا تنكىء قسرح الفواد فيبجعها     |
|           | قال على بن أبي طالب:             |
|           | صـــبيا ما بلفت آوان الحـلم      |
| ٦.        | سسبقتكم الى الاسسلام طسسرا       |
|           | قال رؤبة :                       |
|           | لما رآني ارعشبت اطبوافي          |
| <b>VV</b> | كان مع الشـــيب مــن الـزفاف     |
|           | قال متمم بن نويرة :              |
|           | نفثت في الخيط شبيه الرقى         |
| V         | من خشسية الجنة والحاسم           |
|           | وقال عنترة :                     |
|           | فان ببسرا فسلم انفث عليــــه     |
| ٨٧        | وان يعقـــد فحـــق له العقـــود  |
|           | قال طرفة:                        |
|           | تهـــلك المدراة في اكنــــافه    |
| ١         | فاذا ما ارسملته بنعقب            |

قال عمز بن أبي ربيعة : ان من أكبر البكنائر عندي قتل سضاء حرة عطب كتب القتيل والقتيال علنيا 171 وعلى الفائدات حرر الذرول قال الشمساعي: قتلت باطلاعلى غسسم شيء ان لله درها من قتيال 177 قال الشيماخ: رات عيرابة الأوسى سيمو الى الخيرات منقطع القيرين اذا ما رائة رفعت لحسد تلقاها عررابة باليمسين اذا بلفتنی وحملت رحسلی عـــ ابة فاشر في بدم العــربتين 176 قال عبد الله بن رواحة: اللهــم لولا أنت مـا اهتدانـا ولا تصـــدقنا ولا صــلينا فأئيز لن سيكينة علينه وثبت الأقىللام فينبسا أن المشركين بفروا علينسا وان أرادوا فتنصية أبينسسا قال على رضى الله عنه : اشدد حيا زلمك للموت فان المسوت لاقياكا ولا تجـــزع عن الموت 1 40 اذا حـــل بوادـــكا اللهم لا عيش الاعيش الآخره فارحمه الأنصار والمساجره 1177

```
قال دريد بن الصمة :
                        يا ليتني فيهـــا جـــــــــــا ع
               أخب فيهمم أخب فيهمم
151
                                         قال الشماعر:
                          أنك لو شنهدات بوم الخندمه
               اذ فر صيفوان وفي عيكمة
                          وحيث زيد قائم بالؤتمييه
               واستقبلتنا بالسيوف المسلمة
                          بقطعن كل ساعد وحمحمية
               ضربا فسلا تسمع الاغمغمية
                         لهم نهيت خلفنا وهمهمية
               لم تنطقى في الليوم أدنى كلميه
117
                                             قال المتنبى:
                          الرأى قبل شحاعة الشحمان
                هسو أول وهي المحسل الشاني
                          فاذا هما احتمما لنفس حرة
                بلغت مـن العلياء كل مكان
                          ولريمنا طعن الفتى أقب انه
                بالراى قبسل تطاعن الفرسسان
 101
                                               قال در بد 🖫
                          يا ليتسنى فيها جسسدع
                 أخب فيه ..... واضـــــغ
                          أقسود وطفسساء الزيسيع
                كانها شسساه مسسدع
  104
                                              وقال دريد:
                           أمرنكم المسرى بمنعسرج اللوي
```

فلم تستبينوا النصح الاضحى الفد

|           | وقال :                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
|           | فلما عصونی کنت منهم وقد اری<br>غوایته سم او اننی سسیر مهتدی |
|           | <del>-</del>                                                |
| 101       | وما أنا الا مسن غسرية أن غوت                                |
| , •, •, • | غویت وان ترشد غـــزیه ارشــــد                              |
|           | قال المتنبى:                                                |
|           | ولربما طعسسن الفتى أقسرانه                                  |
| 104       | بالرأى قبـــل تطـــاعن الأقـــران                           |
|           | قال الشـــاعر:                                              |
|           | لولا العقول لكان أدنى ضيغم                                  |
| •         | ادني الي شرف مـن الانــــان                                 |
|           | ولما تفاضـــلت النفوس ودبرت                                 |
| 101       | ابدى الكماة عسوالى المسران                                  |
|           | قال شداد بن الأسود:                                         |
|           | Yحمسين صساحبي ونفسي                                         |
| 171       | بطهنة مثل شهاع الشهس                                        |
|           | قال أبو ســفيان:                                            |
|           | ولو شئت بختنى كميت طمرة                                     |
| 171       | ولم أحمه النعماء لابن شهوب                                  |
|           | فال شداد بن الأسود ( ابن شعوب ) :                           |
|           | ولولا دفاعی یا ابن حرب ومشهدی                               |
| 177       | لالفيت يسوم النعف غسير مجيب                                 |
|           | قال أمروء القيس :                                           |
|           | ولكنما اسمسعى لمجمع مؤثل                                    |
| IVĀ       | وقد يدرك المجد المؤثل مشلى                                  |
|           | قال امروء القيس :                                           |
| 717       | يضل العقاص في مثنى ومرسل                                    |
|           |                                                             |

|                 | قال الشيـــاعر:                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 717             | تکن لك فی قولمی بد یشکرونها<br>وایدی الندی فی الصالحین فروض   |
|                 | قال الشمياعر:                                                 |
|                 | اذا انا لم 'مفغ خليــلي بوده ٠                                |
| 117             | فـــاذا لـن يضرهـم بفضى                                       |
|                 | قالل لبيد :                                                   |
|                 | ان تقلوي ربنسا خسير نفسسل                                     |
| 377             | وباذن الله ريثى والعجــــــل                                  |
|                 | قالت حبوب أخت عمرو ذو الكلب :                                 |
|                 | وقد علمت فهمم عند اللقماء                                     |
| 377             | بأنهم لك كانهوا نفيسلا                                        |
|                 | قال تميم بن مقبل:                                             |
|                 | مذاويد بالبيض الحديث صقالها                                   |
| 777             | عن الركب أحيانا اذا الركب أوجعوا                              |
|                 | أنشله آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز :                |
|                 | عبد شـــمس لا تهنها انما                                      |
|                 | عبد شــــمس عم عبد المطلب                                     |
|                 | عبد شمس كان يتلوها هاشمآ                                      |
|                 | وهـــــما بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|                 | يا أسمين الله اني قائميل                                      |
| 477 <u></u> 770 | قسمول ذی بر ودین وحسب                                         |
|                 | . قال الكميت :                                                |
|                 | نسب في المطيبين وفي الأحــــــ                                |
| <b>A</b> F7     | للاف حسل الذؤابة الجمهورا                                     |
|                 | قال زهير ؛                                                    |
| <b>24.</b> 1    | تداركتما الاحلاف قد ثل عرشها<br>وذبيان قد زلت بأقدامها النعيل |
| AF7             | ودبيت بعدامها النقس                                           |

```
وقوله ايضا:
                         الا أبلغ الأحلاف عنى رسمالة
  177
               وذبيان قد زلت باقدامها النعل
                                      قال الشباعن ١
                         قيل لأولاد النصبياري
               بهربوا مسبسن قسبوم موسى
                         دمه .... ي ....وما بمسوسى
                        يسل يقسدوها رؤسسا
                    ويبيسسدها نفوسسس
                        ۲۸.
                                    قال کعب بن زهیر
              متيام عندها لم يحلز مكبول
 110
                                      قال الشمساعر ::
                        تسارك سسائق إلبقسرات انى
               رات الله يه الماد كل هاد
                        فمن يك حائراً عن ذي تسوك
 4.9
               فانا قد امسسرنا بالجهسساد
                                      وانشد سيبويه ا
                        أن الكريم وأبيك يعتمسل
              وأن لم يجد يوما على من يتكل
4 19
             فيكتسى مسن بمسدها ويكتحسل
                                     قال الشبياعر 🔅
                   من ذب منكم ذب عن حميمه
 277
              لو فر منسكم أفر عسان حريدسة
                                       أ قال الفرزوق :
                       ووليت المسسراق ورافعديه
707
             فينهزارنا أحسستدير القميص
```

```
عال الشدامي ا
                       أسرت عليه من الحوزاء سارية
             تزجى الشمال عليها جامد الرد
470
                        قال الشساعي :
                        حى النضيرة ربة الحسدر
             اسرت الی ولم تسسسسکن تسری
470
                                      قال الشياع :
                       ولیـــلة ذات نـوى سر س
           ولم یلتنی مـــــن سراها لیت 🐪
470
                                والشد عمرو بن سالم:
                        یا رب انی ناشهد محمدا
              حلف أبينا وابيسه الأتلدا
                        كنت لنسسا إبا وكنسا ولدا
              ثمت أسمسلمنا ولم تنسزيع ابدا
                       فانصر هداك الله نصرة اعتبدا
              وادع عباد الله بأتوا مسددا
                       فيهم رسيول الله قد تجيرد
              أبيض مثل الثسمس بنمو صعدا
                        ان سيم خسفاً وجهه تريدا
               ف فيلق كالبحسر يجسري مزيدا
                        أن قريشها أخلف ك الموعهدا
               وتقضوا ميشاقك المؤكسدا
                        رزعموا أن لسبت تدعوا أحسدا
               وهسم أذل وأقسسل عبسددا
                         وقتسلونا ركعسسا وسسجدا
477-470
                                     قال الشساعر :
                         فدمدموا بعد ما كانوا ذوى نعم
              وعيشة اسكنوا من بعدها الحفرا
 ٤١.
```

£A\

( م ٣١ - المجموع ج ٢١ )

| الإجرى سيد د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تدم عليه المسلام                                                                                                           |
| آدم بن عبد العزيز ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                           |
| ابراهيم عليه السلام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                   |
| ابراهيم بن محمد بن طلحة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                               |
| ابراهیم بن نافع ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۱۸۱                                                                                      |
| ابن ابی الوفی ۱۹۷ کا ۱۹۷ کا ۲۰۱ کا ۲۰۳                                                                                     |
| این آلیی حاتم ۴۹۸ ۲.۵۳                                                                                                     |
| ابن البي شبية ۱۰۰ ، ۳۱ ، ۳۸ ، ۲۱ ، ۱۵۵ ، ۱۵۱ ، ۲۶۲ ، ۳۷۷                                                                   |
| ابن البي عمر ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ٢١٩                                                                                   |
| ابن اشل ۱۰۹ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰۹ ۱۰۹                                                                                            |
| ابن الأثير ۱۹۰۰ ۲٦۸                                                                                                        |
| ابن الاعرابي . ب . ب . ب . ب . ب . ب ۲٦٧ ، ٣٢ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨                                                                  |
| ابن الأنباري ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                              |
| ابن ام مکتوم ۱۳۲۰ ۱۳۷۰ می د د د د ۲۳۰ ۱۳۲۰                                                                                 |
| أبو أسامة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                              |
| ايو اسحاق الشيرازي ۲۸ ، ۳۵ ، ۷۷ ، ۲۱ ، ۷۹ ، ۱۳۱ ، ۱۷۹ ،                                                                    |
| · TT. · TIT · T.T · T.I · TOR · TEE · TT. · T.A · 197 · 1AA<br>· ETA · ETY · EIT · EII · E.E · E.T · TRT · TR. · TOT · TTT |
| أبو أسحاق المروزي ٢٤٠ ، ١٦٢ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ،                                                                |
| ELA CELO ELO ELLA ELE ELLE CALC CALC CLIC                                                                                  |

| 127         |             | • •  | • •   | • •           | • •         | • •        | • • | ٠,             | • •         | , .   | ٠,      | لترمد | عيل            | ېو اسما      | ą         |
|-------------|-------------|------|-------|---------------|-------------|------------|-----|----------------|-------------|-------|---------|-------|----------------|--------------|-----------|
| ٤.١         | ۷,          | ٣٨   |       |               | c;          | j .        |     |                | ••          |       |         | ••    | ;              | أبو أسامة    | ļ         |
| 111         | 4           | ٦.   |       |               |             |            | • • | • •            |             | • •   |         | ادى   | الأنص          | ايو ايوپ     | 1 .       |
| 187         |             | ٠.   |       | • •           | • •         |            | • • | ••             | ••          | ٠     |         | •     | ىلف            | بی پن خ      | 1         |
| WIT         |             |      | ••    |               | ••          |            |     | ••             | • •         | • •   |         | • •   | ب              | بی بن ک      | ,1        |
| <b>T1</b> A |             |      |       |               |             | ₩.         | ••  |                | • •         |       |         | • •   | • •            | لأثرم        | 1         |
| 812         |             |      |       | • •           |             |            |     | • •            | • •         | • •   |         | • •   | حرب            | حمظ بن       | .1        |
| ٤.          | . 4         | ξ,   | ٦ 4 1 | <b>(</b> 7) 4 | ۳۱ (        | ۳.         | 4.7 | ۸ 4            | 14          | 10    | ٠١٦     | ١,    | حنبل           | احمد بن      | ,         |
| 6 1         | ١٦          | 6    | 1.4   | 6 1           | . 46        | 11         | 4 A | 1 67           | ٧ ،         | 77    | 678     | ٤٦    | 1:7            | . 6 01       | 4 01      |
| 4 1         | ٠v          |      | 157   | 6 1           | ٤٥ ٤        | 18         | ۲ ۷ | ١٤.            | 6 11        | ۳٦ ،  | 177     | 6 1   | 41 6           | 18. 6        | 177       |
| * I         | • •         | . ,  |       | 7             | , -<br>ko 4 | 1 1        | , , | 171            | 4 1         | ۱۷ ه  | 17      | ٤ 4 ' | 171 6          | 107 :        | 10.       |
| * 1         | \ 0         | 1 Wa | 1// 1 | * 14          | ,,, ,       | 175<br>V 2 | • 4 | د ۱ ا<br>خوج پ | / **        | **    | Y Y Y   |       | 11.6           | ۲۰۳ ،        | 137       |
| c X         | <b>3</b> .A | •    | 101   | F 3           | 00          | 10         | 1 • | 1 5 1          | • 1         | 1     | 111     |       | - 147<br>- 1 / | Y44 (        | Y 4 /     |
| ٤ ۴         | 70          | , (  | 441   | e 4.          | 17 4        | 1.1        | 7 6 | 710            | 6 T         | • \ • | 1 • 1   | , • 1 |                | 777 6        | 1 1/      |
|             |             | 11   | 1 (   | 170           | ٤٣٦         | 4 6        | ۳۸٥ | ٤ ٣١           | <b>YY</b> 4 | ۷۵۷   | . C. L. | 99 6  | 710            | 4 TTY :      | 717       |
| ¥.Y         | •           |      |       |               |             |            |     |                | • •         |       |         |       | خالد           | حمد بن       | _1        |
| 77          | :           |      |       |               |             |            |     | ٠              |             | •     |         | ••    | ىبدة           | حمد بن ء     | ⊸li       |
| ۱۷۰         |             |      |       |               |             |            |     |                |             |       |         |       |                | عمد بن ،     |           |
|             |             |      |       |               |             |            |     |                |             |       |         |       |                | إخفش         |           |
|             |             |      |       |               |             |            |     |                |             |       |         |       |                | دریس عا      |           |
| 411         | ١ ،         | ۲,   | ۱۸ (  | 707           | ٤٦٠         | ٠٠         |     | • •            | • •         | ,,    |         | • •   | • •            | ز هری        | ሃነ        |
|             |             |      |       |               |             |            |     |                |             |       |         |       |                | سامة بن      |           |
| 1.          | (           | • •  |       |               |             | •          |     |                |             | •     | سيف     | بن -  | سهل            | سامة بن      | اس        |
| ሉለ          |             |      | ••    | ••            | ••          | • •        | ••  | ••             | ••          | • •   | • •     | ••    | •••            | ىترابادى<br> | اس        |
| 77          | 4           | ٥٢   | • •   |               | , .         | •          | •   | •              |             |       |         |       |                | حاق<br>مت    | اس        |
| 17.         | ٨           | , .  |       | • •           |             |            |     | • •            | • •         | • •   | • •     | تما   | ابراھ          | حاق بن<br>ا  | اب.<br>ان |
| ٤٢          | ٤           | ۲ ،  | ۱۳۰   | 71,7          | ٤٣.         | ۲.         | • • | ••             | ••          | ••    | •••     |       |                | لم<br>امان   | اند<br>ا  |
| 14          | ۲           |      |       |               |             |            |     |                |             |       | • •     | ر .   | ن جاد          | ماعيل ب      | ا صد      |

| اسماعيل بن اسحاق ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاسماعيلي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . السبد بن سعية ١٩١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . الأشتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢٠٩ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الشهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . الأصطخرى ٠٠٠٠٠ ١٧٤ ١٧١ ، ١٧٢ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٤١ ، ٢٢٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الأعمش ١١٢ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اکیدر بن عبد الملك ۳۰۷ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أمرق القيس ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أمية بن خلف ١٤٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اميمة بنت بشر ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اوس بن قیظی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التيخوس ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٨٠ ٢٨٠ ٢٨٠ ٢٨٠ ٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آنس بن مالك ۲۷ ، ۳۱ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۶۲ ، ۹۵ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، |
| ۱۳۳ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۶ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۶ ۲۰۶ ۲۰۶ ۲۰۶ ۱۳۲ ۱۳۲ ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۰۲ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ايوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ((حرف الباء))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ماطا ( ابن باطا اليهودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "بو البحتري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| البخاری ۲۱۱، ۱۳، ۵۰، ۲۸، ۲۸، ۲۰۱، ۱۱۱، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| . TAN . LOO . LEO . LEL . LI L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بدیل بن ورقاء ۲۰۹ ، ۱۶۰ ، ۲۰۹ ، ۳۷۲ ، ۳۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| البراء بن عازب ۱۰۰ ، ۱۰۳ ، ۱۰۶ ، ۱۰۵ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابو بودة بن دينار. ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابن بری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| برنابا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بریدة ۱۱۵٬۱۶۳٬۱۸۱٬۱۸۱٬۱۸۱٬۲۳۳<br>البزار ۸۲٬۲۶۰٬۱۲۱٬۱۱۲٬۳۰۳٬۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بشیر بن بسیار ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۸۵ ۰ ۰ ۲۸۵ ، ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بطرس الحواري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابن بطال ۳۲ - ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۲۲۲ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲ |
| بقیة بن الولید الولید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بكر بن عامر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابو بكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أبو بكر الصديق ۲۱ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۱ ؛ ۲۱ ؛ ۲۱ ؛ ۲۱ ؛ ۲۱ ؛ ۲۱ ؛ ۲۱ ؛ ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| آبو بکر الفارسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بلال بن رباح ۸۰ ، ۲، ۲۳۷ ، ۲۶۶ ، ۲۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| البیهقی ۱۲، ۱۷، ۲۸، ۳۹، ۱۱، ۳۲، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۱۳۱، ۱۱۱، ۲۱۲، ۲۲، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# «حرف التساء»

| الترمذي ٥٠ ، ٣٢ ، ١٨ ، ٣٣ ، ١١١ ، ١١٩ ، ١٢٩ ، ١١٢ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ٢٢٠ ، ١٤٨ ، ٢٢٠ ، ٢٨٥ ، ٣٤٣ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٣       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تقى الدين أبن تيمية ٢٤٨ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠٠ ١٠ ٣٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . (حرف الثاء))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ثابت الانعسار <i>ی ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تابت بن الشماخ · · · · · · · · · · · · · · · · تابت بن الشماخ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ثابت بن قیسی ۱۹۲۰، ۲۰۰۰، ۱۹۰۰، ۱۹۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الشملبي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۳۱۰ ۱۰۲ ، ۲۹۷ ، ۲۳۵ ، ۲۰۰ ، ۳۱۲ ، ۱۰۱ ، ۲۲۷ ، ۲۳۷ ، ۲۳۵ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۲۱ ، ۲۳۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، |
| ثمامة الحنفي ١٧٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٧٤ ، ١٧٤ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أبو ثور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| « حرف الجيم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جابر بن زید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| چابر بن عبد الله ۲۲، ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۲، ۱۲۲، ۳۷۷، ۳۷۰، ۳۷۷، ۳۷۷، ۳۷۷، ۳۷۷، ۳۷۷، ۳۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابن الجارود ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جبريل طيه السلام ١١٤، ١٣٠، ١٣٠، ٢١٥، ٢٩٣، ٢١٥، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جبربل به مطعم ۱۲۱۰ ۱۷۴ ؛ ۲۵۲ ؛ ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۰۸ ، ۲۲۱ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸  |

| ابنه جرول ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۸۳               |
|--------------------------------------------------------|
| ابن جریج ۸۸ ، ۱۳۱٬ ۱۳۴ ، ۱۳۵۰ ، ۲۲۸ ، ۲۶۳              |
| جرير البجلي ٠٠٠ ٨٦ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١١ ، ١٤٦ ، ٢٤١ ، ٢٢٤ |
| جعفر بن أبي طالب ١٥٢ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٢٠ ١٠ ٢٠           |
| جعفر بن هايعة ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠٣        |
| جعفر بن محمد ( الصيادق ) ۲۷۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲               |
| ابو جندل ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۲۸۳ ، ابو جندل                    |
| ابو جهل ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۸۵۰ م                       |
| أبو جهم ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٣٨٥           |
| الجوهري ۵۲۶ ، ۲۶۳ ، ۲۶۳                                |
| جويرية بنت الحارى ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١                      |

#### «حرف العساء))

| أبو حاتم ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹              |
|--------------------------------------------------------|
| الحارث بن جرب ۴٥٨                                      |
| الحارث بن مسكين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| الحارث بن عمرو ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| ألحارث بن عوف ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٣٨٠ ١٣٨٠              |
| الحارث بن فهو ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ٢١٨        |
| الحارث بن يزيد الحارث بن يزيد                          |
| حارثة بن مضرب ۲۹۲ ، ۲۹۲                                |
| حارثة بن يعقوب ٠٠ ٢٠٤                                  |
| حاطب بن أبي بلتمة ۲۱۶ ، ۲۱۵ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲          |
| الحاكم النيسابوري ٢٥ ، ٢٩ ، ٢١ ، ٥٥ ، ٨٥ ، ١١٣ ، ١٥٥ ، |
| TAN & L.L & LOT & LEL & LLL & LIS & 114 & 114 & 11     |

| ابر حامد الاسترایینی و ، ۲۰ (۲ ، ۷۶ ) ۱۲ ، ۵۲ ، ۵۲ ) ۹۲ ) ۹۶ ) ۹۶ ) ۹۶ ) ۹۶ ) ۹۶ ) ۹۶ ) ۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابو حامد الاسفراييني ٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٤٧ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٧٧ ، ٧٧ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۹۳۱ ۲۰۳۲ ۲۰۳۱ ۲۰۳۱ ۲۰۳۱ ۲۰۳۱ ۲۰۳۱ ۲۰۳۱ ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * ' · · · 177 · 177 · 187 · 188 · 187 · 179 · 170 · 177 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 187 · 18 |
| ابو حامد السجستانی       ۱۲۹ ۲۰۳ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابو حامد السجستانی         ابو حامد الروروذی       ۱۲۸ ، ۶۹ ، ۸۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابو حامد المروروذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابن حبان ۱۱۹ ، ۲۰۱ ، ۲۲۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ،          | أبو حامد السجستاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۲۲ (۲۲۳ )       ۲۰۲ (۲۲۳ )       ۲۰۲ (۱۱۲ )       ۲۰۲ (۱۱۲ )       ۲۰۰ (۱۱۲ )       ۲۰۰ (۱۲۰ )       ۲۰۰ (۱۲۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابو حامد المروروذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۲۲ (۲۲۳ )       ۲۰۲ (۲۲۳ )       ۲۰۲ (۱۱۲ )       ۲۰۲ (۱۱۲ )       ۲۰۰ (۱۱۲ )       ۲۰۰ (۱۲۰ )       ۲۰۰ (۱۲۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )       ۲۰۰ (۲۰۰ )<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابن حیان ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۱۹، ۱۵۲، ۱۷۲، ۲۰۳، ۲۲۳، ۲۰۳، ۳۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الحداج بن ارطأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حسب بن سلمة ١٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ حسب بن سلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابن حجر ۲۳، ۲۰۳، ۱۱۹ : ۱۱۹ : ۱۷۳، ۱۲۰، ۲۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰ | الحداد بن أوطأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۸ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ هجل بن عبد اللطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · T · T.T · 1 λο · 1 ΥΥ · 1 ε 1 · 1 1 • • ¬Ψ · • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حجل بن عبد اللطلب حذيفة بن اليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابن حجر ۱۳۰۸ ، ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۸ ، ۲۹۱۹ ، ۲۵۱ ت ۲۰۰ ت ۲۰ ت ۲۰ ت ۲۰۰ ت ۲۰ |
| حذیقة بن الیمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الحرث بن سعل       ١٠٠         الحرث بن منهان       ١٠٠         ابو حرة الرقاشى       ١٠٠         ابن حزم       ١٠٠         حسان بن الدحداح       ١٠٠         حسان بن عبد الملك       ١٤٠         الحسن البصرى       ١٢٠         الحسن بن على       ١٢٠         الحسن بن مسلم       ١١٠         الحسن الخلالى       ١١٠         الحسن الخلالى       ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحرث بن منهان ١٩٥ ١٩٥ ١٩٥ ١٠٥ ٢٨٠ ٢٠٠ ابن حزم ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابو حرة الرقاشي ۲۵٬ ۱۰٬ ۲۸۸٬ ۳۰۳ ابن حزم ۲۲۸٬ ۲۸۸٬ ۱۰٬ ۲۵٬ ۱۰٬ ۲۸۸٬ ۳۰۸ حسان بن الدحداح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حرام بن سعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابن حزم ۲۵٬ ۱۰٬ ۲۸۸٬ ۲۸۸٬ ۲۸۸٬ ۲۸۸٬ ۲۸۸٬ ۲۸۸٬ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحرث بن منهان ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حسان بن الدحداح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابو حرة الرقاشي ٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حسان بن الدحداح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حسان بن قیس البکری ۱۲۲ ، ۳۵۹ ، ۳۵۹ ، ۴۵۳ ، ۴۵۸ ، ۴۵۸ ، ۱۲۲ ، ۲۵۸ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵         | حسان بن الدحداح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الحسن البصرى ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۷۷ ، ۳۵۹ ، ۳۵۹ ، ۳۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵     | حسان بن عبد الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحسن البصرى ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۷۷ ، ۳۵۹ ، ۳۵۹ ، ۳۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵۹ ، ۴۵     | حسان بن قیس البکری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحسن بن على ٢٩ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحسين البصرى ٢٢ ، ٢٥ ، ١٧٧ ، ٢٣٨ ، ٢٥٩ ، ٣٢٣ ، ٤٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الحسن بن عمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #9 / WA / P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحسن بن مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يب يب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الحسن الخلالي ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحسين الحلالي ٢٨٥، ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحسين بن مستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحسيهن بن على ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الحسن الحلالي ٢٨٥ ٢ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحسيون بن على ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الحكم، ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                     |
|-------------------------------------------------------------------|
| حکیم بن حوام                                                      |
| حمزة بن عبد المطلب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| حماد بن سلمة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| حمنة بنت جحش ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| ابو حمید الساعدی · · · · · · · · · · · · · · · · ۴بو حمید الساعدی |
| حميد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                   |
| الحميدي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                    |
| حنش الصنعائي ۲۰۳ ، ۲۰۳                                            |
| حنظلة الراهب ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦١                                      |
| ابو حنیفه ۲۷ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،                 |
| حيى بن اخطب اليهودي ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣٦ ، ١٣٦ ، ١٢٤                  |

#### «حرف الخاء»

| خارجة بن زيد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
|------------------------------------------------------|
| خالك بن الوليد ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٤٠ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٨٨ ،   |
| TAL . 167 . A. 4 . 4.7 . 6.7 . 4.7 . 8.8             |
| خالد الواسطى خالد الواسطى                            |
| خباب بن الأرت ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |
| خديجة بنت خويلد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ابن خــراش ۱۱۵۰ م ۱۱۸۰ م ۱۱۸۰ م ۱۱۸۰ م               |
| الخرقي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |

| الخزرجي سيد سيد د د د د د د د د د د د ۲۱۳ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خزيمة بن ثابت ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الخطابي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الخلال ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خليفة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ خليفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابن خویر مندار ۲۰۰۰ مند ۱۱۷ مندار ۲۰۰۰ مندار ۲۰۰ مندار ۲۰۰۰ مندار ۲۰۰ مندار ۲۰۰۰ مندار ۲۰۰۰ مندار ۲۰۰۰ مندار ۲۰۰۰ مندار ۲۰۰ مندار ۲۰۰۰ مندار ۲۰۰ مندار ۲۰۰ مندار ۲۰ مندار ۲۰۰ مندار ۲۰۰ مند |
| ابن حویر مندار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ((حرف الدال))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الدارقطني ۱۰، ۲۱، ۲۱، ۲۳، ۲۳، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۲، ۲۸۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الدار فطنی ۱۳۰۳ ۲۰۰۱ تا ۱۳۰۳ ۲۰۰۱ تا ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الدادمي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٦٧ ١ ٥٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| داود عليه السلام ۲۹۲ ۸۷ ، ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| داود الظاهري ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| داود بن الزبرقان ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۱۸ ۰۰ ۲۱۸ ۰۰ ۲۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قبو داود ۲۰، ۳۱، ۸۰، ۵۰، ۳۳، ۱۳، ۸۱، ۹۳، ۹۸، ۱۰۳، ۱۰۳، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ( 1A1 ( 1VV ( 1VE ( 1VV ( 1VV ( 17) ( 10) ( 10 ( 10) ( 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0 100 4 701 4 767 4 777 4 777 4 777 4 737 4 107 4 007 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 ml · · m · v · m · v · m · m · m · r · r · r · r · r · r · r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابو الدرداء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دريد بن الصمة ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۹، ۱۵۹، ۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الدولابي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (( حرف الذال ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W. 4 MA 7 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <sup>۱۲</sup> بو <b>در الغفاری ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۳۰</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الدهبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### (( حرف الراء ))

| راشد بن سعد ۱۷۰ س ۱۷۰ س ب ب ۱۷۰ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| راقع ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وبيعة (الراي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ربيعة بن الدغنة ١٥٩ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٥٧ ، ١٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ربيعة بن سليم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الراقعي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠ ١٠ ٢٠ ٣٥ ٥٠ ٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الربيع بن سليمان ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الربيع بنت معود ١٤٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الروياني ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٔ رویفع الاتصبادی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ام رومان ۲۲ ، ۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ((حرف الزاي))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الزبير بن بكار ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الزبير بن العوام ٥٣ ، ٥٥ ، ٦٠ ، ١٣٩ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٩٠ ، ١٢٥ ، ٢١٥ ، ٢١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أبو الزناد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الزنجاني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الزنجانی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۱۸٬۱۱۷ ۰۰ ۰۰ ۱۱۸٬۱۱۷ ۱۱۸٬۱۱۷ ۱۱۸٬۱۱۷ ۱۲٬۰۲۰ ۱۲٬۰۲۰ ۱۲٬۰۲۰ ۱۲٬۰۲۰ ۱۲٬۰۲۰ ۱۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲٬۰۲۰ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ |
| الزنجانی ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الزنجانی ۱۱۷ ۱۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۵ ۲۶ ۲۶ ۰ ۲۰ ۰ ۲۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| زياد بن ڄارية ٢٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠٠٠ تايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| زید بن اوقم ۱۳۴،۱۳۲ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رید بن اسلم ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۳۴۶ ۲۷۶<br>زید بن اسلم ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۳۴۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| زید بن اسلم ۱۲۴٬۱۲۲ میلید بن ثابت ۲۰۰۰ میلید بن ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| زید بن تابت ۱۸۲۰ تا ۱۸ تا ۱۸۲ تا ۱۸ تا ۱۸۲۰ تا ۱۸۲ تا ۱۸۲ تا ۱۸۲ تا ۱۸ تا ۱۲ تا ۱۸ تا |
| زید بن حارته ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۹۲ تا ۲۰۰۰ تا ۲۹۲ تا ۲۹۲ تا ۲۰۰۰ تا ۲۹۲ تا ۲۰۰۰ تا ۲۹۲ تا ۲۰۰۰ تا ۲۹۲ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۹۲ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰ تا ۲۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰ |
| زید بن حبیب ۲۴۳ ۲۴۳ ۲۴۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| زيد بن مهاجر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| زيد بن يثيع ۱۷۲ ، ۱۲۹ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# ((حرف السين))

|       |     | -   |     |       |       |     |      |     |      |      |          |           |                        |                |             |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|------|-----|------|------|----------|-----------|------------------------|----------------|-------------|
| 718   |     | -   |     |       | , ,   |     |      |     |      |      |          |           |                        | بارة           | ام س        |
| 110   |     |     |     |       |       | ٠.  |      |     |      |      |          |           |                        | ۔ ر            |             |
| 140   |     |     | ٠.  |       |       |     |      |     |      |      |          |           | غاد ق                  | . بن م         | سار<br>سالم |
| 94 6  | ۹1  |     | • • |       |       |     |      |     |      |      |          |           | احد س                  | ۰. ن           |             |
|       |     |     | ٠.  |       | ٠.    |     |      |     |      |      |          | J         | د <del>ب</del> و۔<br>م | موں ۔<br>قة بن | ۰           |
| Aot   |     |     |     |       |       |     |      |     |      |      |          | م<br>. اه | جات                    | ی بن<br>ائیم   | سرا         |
| ٤٢.   | ٠.  |     | ••  |       |       |     | ٠.   | ••  |      |      |          | و م       | ن .حم                  | اب ہر<br>اجی   | السد        |
| 100   |     |     |     |       |       |     |      |     |      |      |          | . •       | ••                     | اجي            | السد        |
| 187 4 | ۸r  |     |     |       |       |     |      |     |      | •    | •        |           | ••                     | دی             | المد        |
| £7£ 4 | 15  | ٦,  | ۷ ، | ۱ ( ۵ |       |     |      | • • | ••   | ••   | • •      |           | • •                    | يوطى           | السـ        |
| WA9 ( | 1 6 |     | ,   | , , , | ,,,   |     | • •  | • • | • •  | ••   | Ĺ        | ر قاصر    | أبى و                  | د بن           | سيعا        |
| ۳۸۹ ، |     |     |     |       |       |     |      |     |      |      |          |           |                        |                |             |
| ۰ ۳۳۰ | ٠ ١ | ١٩. | ۲ ٠ | 19    | 1 4 ' | ۹.  | 4 1A | ع ۹ | 177  | 4 17 | <b>*</b> | ۱۳۷       | معاذ                   | د بن           | ســه        |
| ••    | ••  | •   | •   | ••    | • •   | ••  |      | ••  |      | • •  | • •      | •••       |                        |                | Ά1          |
| •• •  | •   | • • |     | • •   | • •   | • • | ••   | ٥٧٣ | 6 16 | lo ( | 171      | , ,       | ، جبع                  | يد بن          | سه          |

| سفید بن زید ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰               |
|------------------------------------------------------------|
| سبعيها بن عفير ١٠٠٠٠٠ ، ١٠٠٠٠٠ ، ١٧٢٠٠٠ ١٧٢                |
| سعيد بن المسيب ۱۰۵ ، ۱۰۲ ، ۱۸۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۸ ،         |
|                                                            |
| سعید بن منصور ۱۹۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۱۹ ۱۹۲۰ ۱۹۱۱ ۲۹۸ ۲۹۸       |
| سعيدة بنت الحارث ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٣                |
| أبو سميك الخدري ١١٠ ، ١١٣ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٣١ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ،  |
|                                                            |
| ابو سعيد عبد الملك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| أبو سفيان بن حرب ١٦٦ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦١ ،       |
|                                                            |
| سفیان بن حسین ۱۰۹،۱۰۳ سند ۱۰۹،۱۰۳ سند                      |
| سكتس الخامس ( البابا ) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠٠٠     |
| سلام بن مشکم ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۶                      |
| سلمان ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰               |
| ابو سلمة ١٦٦ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                 |
| ام سلمة ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٣٨٤            |
| سلمة بن الأكوع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| ابو سلمة بن عبد الرحمن ١٦٨ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٦٨        |
| سلمة بن نعيم الأشجعي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| سلمة بن هشام ۱۱۱ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰          |
| سلمان الأحول ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| سلمان بن بریدة ۱۸۱، ۱۶۲ ، ۲۸۱ ، ۳۲۸                        |
| سليمان بن حرب ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢١٩ ، ٢١٩                  |
| سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٩٢     |
| سليمان بن سبع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
|                                                            |

| ·                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| سليمان بن عامل ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ٣٩١ ١٠٠٠، ٣٩٥                                  |
| سلیمان بن موسی                                                                  |
| سمرة بن جندب .٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٨ ١١٢٠ ١٤٦٠                                          |
| السلمرقندي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
| سمية ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                      |
| سهل بن ابی خیشمة                                                                |
| سهل بن حنیف ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۹۲                                   |
| سهل بن سعد ۱۰۰ ، ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ |
| سهل بن سهل بن سهل ۱۹۸۰ می در در در در در در در ۱۹۸۰ میل                         |
| سهیل بن عمرو ۳۰، ۳۲، ۳۲، ۲۱۰، ۲۷۹، ۲۸۰، ۳۸۳، ۵۸۳،                               |
|                                                                                 |
| السهيلي السهيلي                                                                 |
| سويد بن غفلة ١٠٠٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٠ ٣٤٧                               |
| سبار بن حاتم ۱۹۸۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۹۸۰                                           |
| ابن سيد ابن سيد                                                                 |
| ۱۳۹ ۵۸۸ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۳۹ ۲۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱   |
| ٣١٩ ٤٣٠٧ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                       |
| REAL ELEW                                                                       |
| ((حرف الشين <sup>*</sup> أ)                                                     |
| ابن شبرمة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                         |
| شداد بن الآسود ( ابن شعوب ) ۲۰۰۰ می ۲۰۰۰ ۱۹۲۴ ۱۹۲۹                              |
| ٠ شداد بن معادیة العبسی ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| شي حبيل بن حسنة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| شريح ۱۰۲۰ ۱۰۲                                                                   |
| ابو شریح ۳۰٦، ۳۰۶،                                                              |
|                                                                                 |

| شریك ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| الثبافعي (محمد بن ادريس) ٤، ٣٣، ٣٣، ١٤٤، ه٤، ٨٤، ٩٩،                            |
| <pre></pre>                                                                     |
| الشعبى ، ، ، ، ، ، ، ، ۲۶۳ ، ۷۶۳ ، ۲۸۳ ، ۲۲۱                                    |
| أبو الشعثاء ابو                                                                 |
| الشوكاني ٥٦، ٦٦، ٨٦، ١١٢، ١٢٩، ١٧٩، ٣٠٢، ١٢٩، ٥٤٦، ٤٨٠ ٤٨٢ ؛ ٣٠٨٠ ؛ ٣٠٨٠ ؛ ٣٠٠٠ |
| الشهرستاني ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٨٨                                       |
| شعبة بن الحجاج ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٨١                                      |
| شخر ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،،                                      |
| ههر بن حوشِب                                                                    |
| شيث التميمي                                                                     |
| (( حرف الصاد ))                                                                 |
| صالح عليه الصلاة والمسلام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
| ايو صالح ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٣٥                                   |
| صالح بن كبسلة ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                  |
| صدوق ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                     |
| الصعب بن چامة ١٦٤،١٦١ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٦ ١٦٤٠                                       |
| عسمصمة بن صوحِان ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۸                                        |

| صفوان بن أمية ٠٠ ٠٠ ١٩٢ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ٢١٥ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفوان بن سلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| صفوان بن سبلیم ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۲۸ ۱۰۰۰ ۲۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰۰ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن صفوان ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۹۰۰، ۲۰۰۰، ۶۰۰، ۲۰۰۰، ۹۰۰، ۲۰۰۰، ۶۰۰، ۲۰۰۰، ۹۰۰، ۲۰۰۰، ۹۰۰، ۲۰۰۰، ۹۰۰، ۲۰۰۰، ۹۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۹۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰ |
| صفیة بنت آبی عبید ۱۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| صِفية بنت شيبه ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| صفية (عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم) ٠٠٠ ٢٣٩ ، ٢٥٨ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صعیب الرومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صيفى الراهب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (( حرف الضاد ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفيحاك ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ الفيحاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a lett i v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (( حرف الطاء ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابوطالب ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابوطالب ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰۳.<br>طاوویس ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الطبراني ۷ ۱، ۲۷ ، ۲۸ ، ۷۹ ، ۸۸ ، ۱۱۳ ، ۱۶۲ ، ۱۶۱ ، ۱۰۰ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٥٠ ؛ ١٧٥ ؛ ٢١٦ ؛ ٢٦٦ ؛ ٣٣١ ، ٣٣٩ ؛ ٣٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الطبرى الطبرى المعالم |
| الطحاوي ۲۰۴ ، ۱۰۶ ، ۲۰۳ ، ۲۰۶ ، ۲۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابو الطيب الطبري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ ١١٢١، ١٠١١، ١٠٤٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابو الطيب العظيم آبادي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابق الطيب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طعمة بن عدى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طلحة بن عبيد الله ٢٦١٠ ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المنافقة بن عبيد الله المنافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### (( حرف المين ))

| عائشية (أم المؤمنين) ٣٤، ٣٢، ٨٨، ٨٨، ١٢١، ١٢١، ١٣٩،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •\$1 • 7\$1 • 1V1 • TV1 • \$V1 • 7V1 • 7F7 • V07 • 7F7 • 3F7 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابن عائذ ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۳۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عاتكة بنت عبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أبو الماص بن الربيع ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٧٤ ، ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هاصم بن ابنی افلح ۱۹۲۰ می می در در در ۱۹۲۰ می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أو العالية الرياص ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عامر بن مهرة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أبو عامر الراهب ١٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عامر الشبعبي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبادة بن الصامت ۱۷ ، ۲۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۳ ، ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عباد بن کثیر ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| العباس (عم رسول الله صلى الله عليه وسلم) ١٠٠ ١٢٩ ، ١٤١ ، ١٤٣ ، ١٤٢ ، ١٢٩ ، ٢٦٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٠ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٤ ، ٢٠٠ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠ |
| أبو ألعباس بن سريج ٢٦٠ ، ٧٧ ، ١٩١ ، ١١٧ ، ١٨١ ، ٢٨٠ ، ٢٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عبد بن حمید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابن عبد البر ۳۷، ۵۰، ۱۰۲، ۱۲۳، ۱۲۲، ۲۳۰، ۳۳۰، ۳۳۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مبد الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابن عبد الحكم ابن عبد الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عبد الحميد متولى (الدكتور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبد الرحمن بن أبي ليلي ۳۸ ، ۹۷ ، ۲۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عبد الرحمن بن عوف ۱۲۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۱ ، ۲۲۷ ، ۲۷۷ ، ۲۸۶ ، ۲۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عبد الرحمن بن غنم ۲۰۰، ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| عبد الرحمن بن ملجم ۲۳، ۵۲ ، ۵۰                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|
| عبد الرحمن بن يحيى الأنصادي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| عبد الرزاق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| عبد شمس بن عبد مناف ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ مید                                 |
| عبد الكعبة بن العوام                                                      |
| عيد الله بن أباض ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| عبد الله بن أبى بكر الصديق ١٥٥                                            |
| م د الله در آدر زیاد ۲۰۰۰ د ۲۰۰۰ د ۲۰۰۰ د ۱۳۸                             |
| عبد الله بن ابی ۱۱۴۲٬۳۱                                                   |
| عبد الله بن الجراح ( والد ابي عبيدة ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| عبدالله بن جعفر من من من من من من سوم                                     |
| عبد الله بن حميد ٢١٤                                                      |
| عبد الله بن خباب بن الأرت ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٧٠ ٥٧٠                               |
| عبد الله بن خطل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                     |
| عبد الله بن رواحة ١٥٢ ، ١٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٣٦ ، ١٥٢                               |
| عبد الله بن الزبير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
| عبد الله بن زمعة ٠٠٠٠٠                                                    |
| عبد الله بن السائب                                                        |
| عبد الله بن سعد بن أبي سرح ٢١٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| عبد الله بن سهل بن حنیف ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰              |
| عدالله بن شداد ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۰                              |
| عبد الله بن الصديق الغمارى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| عبد الله بن عباس ١٦ ، ١٧ ، ٢١ ، ٣٤ ، ٥٤ ، ٨٥ ، ٢٥ ، ٨٧ ،                  |
| 101 (10. (189 (187 (189 (189 (187 (111 (11) 6)                            |
| 197 - 197 - 190 - 191 - 171 - 171 - 197 - 197 - 197                       |
| { TET 6 TT9 6 TT0 6 TTV 6 T1. 6 19. 6 190 6 149 6 141 1V                  |

| · 44A                            |       |          | -             |      |             |            |     | -            |                 |              |        | ****   |                         | . 780<br>. 708 |
|----------------------------------|-------|----------|---------------|------|-------------|------------|-----|--------------|-----------------|--------------|--------|--------|-------------------------|----------------|
| 407                              |       | ٠.       |               |      |             |            |     | ٠.           |                 | تكم          | د الد  | بن عب  | بد الله                 | ع              |
| 100                              | • •   |          |               |      |             |            |     |              |                 |              |        |        | د الله                  |                |
| 6 149<br>6 448<br>6 448<br>7 441 | ۲ ۲ ، | 10 (     | . Y.<br>. T'I | ، ۱  | 19X<br>7•7  | 4 1<br>4 Y | 197 | ۱۱ ،<br>۲۲ ، | /1 <sup>(</sup> | 17V<br>777   | '      | 77 ·   | 171                     | 107<br>477     |
|                                  |       |          |               |      |             |            |     |              |                 |              |        |        | ۳٤٧<br>ش                |                |
|                                  |       |          |               |      |             |            |     |              |                 |              |        |        | بہ ہ <b>تہ</b><br>۲۱ کا |                |
| 1.%                              |       |          |               |      |             |            |     |              |                 |              |        |        |                         |                |
| ٥٤                               |       |          | • •           |      |             |            |     |              |                 | 1            | وأء    | بن الك | د الله                  | عب             |
| 777                              | ••    |          |               |      |             |            |     |              |                 |              | ارك    | پن 11ب | 4) J                    | <u>.</u>       |
|                                  |       |          |               |      |             |            |     |              |                 |              |        |        | 107                     |                |
| ۲.1 ،                            | 19/   | <b>,</b> |               |      | •           |            |     | • •          | • •             | • •          | ىل ٠٠  | بن مغة | د الله ؛                | عب             |
| <b>Ta</b>                        | • •   | • •      |               | ••   | • •         | • •        | • • | • •          | ••              | ••           | سف     | ن يو ً | د الله ب                | عب             |
| $\sqcap$                         | • •   | • •      | ••            | ••   | • •         | ••         | • • | ••           | ••              | • •          | سين    | بن ح   | د الملك                 | عب             |
| 17                               | ••    | ••       | ••            | ••   | ••          | ••         | ••  | ••           | • •             | • •          | فيى    | بن يد  | د الملك                 | عب             |
| 137                              | ••    | ••       | • •           | ••   | ••          | • •        | ••  | • •          | • -             | • •          | ثيى    | بن يح  | د الملك                 | عب             |
| 212                              | • •   | ••       | • •           | • •  | ••          | • •        | ••  |              |                 | يف           | د اللط | اب عبا | د الوها                 | عبا            |
| 18.                              |       | ••       |               | ••   | ••          |            | • • | • •          | ••              | • •          | يل     | اسماء  | يد بن ا                 | عب             |
| 174                              |       |          |               | ••   |             |            | • • | •            |                 |              | . خ    | الحرث  | يد بن                   | عب             |
| 77                               | • •   |          |               |      |             |            | ••  | ••           |                 |              | • •    | عمير   | يد بن :                 | مب             |
| 707                              |       |          | ••            | • •  | • •         | • •        | • • | • -          | ••              | • •          | ••     | ن عمر  | بد الله ب               | عبي            |
| ( TI. 0                          | ٠ ٢   | ٠. ٤     | 6 79          | 19 4 | <b>۲</b> ٩٨ | . 4 4      | 47  | ۲ ۲ ۲        | <b>ίξ</b> ί     | 1.41         | ، ٦    | ξ .    | عبيدة                   | أيو            |
|                                  |       |          |               |      |             |            |     | •            | . {             | <b>7</b> 9 6 | £ 7 Y  | 6 8 7  | ٠ ، ٣                   | ٠٧             |

| يُبِو عبيدة بن الجراح ١٤٠،١١٤ ؛ ١٥٥، ١٥٥ ، ١٦٨ ، ٣٤٧، ٣٤٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عبيلة ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبیده در ربیعة ۲۰۰۰ میلید ۱۸۲٬۱۸۰ میبه بن ربیعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \$ 4 5 7 6 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عتبة بن غزوان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عتبه بن فرقد ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عثمان البتی ۲۹۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ عثمان بن حنیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عثمان بن حنیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عشمان بن عبله الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عثمان بن عفان ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳ ، ۱۳ |
| TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المجلی ۱۳۰۰، ۲۳۰ علای بن حاتم ۲۳۰ مادی بن حاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن عدی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۳۷ ۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابن عدی عدی عدی عدی عرابة بن أوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عرابه بن اوس ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابن العربي ( القاضي المالكي ) ٠٠٠٠٠٠ ٢٨٣ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابن العربي (الفاصي المالكي ) ١٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ٢٤٨ م ٢٤٨ عرفة بن الحارث م ٢٤٨ م ٢٤٨ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عرفه بن الحارث ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عرفجه الاشتجعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عروة بن الزبير . ٦ ، ١٧٢ ، ١٧٨ ، ١٩١ ، ٢١٤ ، ٢٢٨ ، ٣٦٤ ، ٣٧٧ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| τολ ( Υλ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عروة بن مسعود ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ عروة بن مسعود ۱۸۳۰ ۱۸۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٧٦ ، ١٧٣ ، ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| العزرمي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| العزيز ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عصام بن مقشیعی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

.

| عطاء ۲۲٬۱۸۲۰ ۸۸٬۴۹۷۰ عطاء                                      |
|----------------------------------------------------------------|
| ابن عطية                                                       |
| عقبة بن أبي معيط ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| عقبة بن عامل ۱۸۰ م ۱۸۰ م م م م م م م م م م م                   |
| عقدل بن ابی طالب ۲۰۰۰ سال ۲۰۰۰ سالت                            |
| عکرمة بن ابی جهل ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                               |
| عکرمهٔ مولی ابن عباس ۲۰۰۰ می ۱۱۱۱ ، ۱۵۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۷            |
| علی بن ابی طالب ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ،   |
|                                                                |
| • 177 • 177 • 171 • 17. • 187 • 188 • 188 • 187 • 99 • 90 • 90 |
| 1A: P. 1 . OF 1 . VII . 317 . OIY . 177 . 777 . 377 .          |
| · TVV · TVI · TIX · TIV · TOV · TT. · T. · TII - TAO - TV      |
| ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··                        |
| على إن أبي طلحة ١٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| ابو على بن أبي هريرة ٢٧ ، ١٠٨ ، ١٨٨ ، ١٩٨ ، ٢١٨ ، ٢٦٠ ، ٣٣٥ ،  |
|                                                                |
| على بن حجن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| على بن الحسين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| ابو علی بن حیزان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰         |
| علی بن زید بن جدعان ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۱۹                   |
| علی بن میمونهٔ ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۱۹                     |
| أبو على الطبري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| عمارة بن حزم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰             |
| عمارة بن عقبة بن ابي معيط ١٠٠٠٠٠٠٠٠ معرب                       |
| عمارة بن بكار بن راشد                                          |
| عمران بن الحصين ۸۸ ، ۹۳ ، ۱۷ ، ۱۷۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۱۸ ، ۱۹۹     |
| العمراني ۲۰ ، ۲۸ ، ۲۱ ، ۸۸ ، ۱۱۱ ، ۱۱۷ ، ۱۹۶ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،     |
| •                                                              |
| 0.1                                                            |

.

| * TTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٔ عمر بن ابی ربیعة ۱۳۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عمر بن الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عمر بن الخطاب ١٦ ، ١٢ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٢ ، ٦٣ ، ٦٥ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · ١٣٢ · ١٢٤ · ١٢٣ · ٩٤ · ٨٢ · ٨. · ٧٩ · ٧٨ · ٦٩ · ٦٨ · ٦٧ · ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - ( 118 ( 129 ( 19. ( 188 ( 18. ( 179 ( 179 ( 177 ( 189 ( 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 ) 417 ) 377 ) 737 ) 407 ) 777 ) 777 ) 377 ) 077 ) 777 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 4 TY 4 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · TIE · TIT · TIT · TII · TI. · T.9 · T.7 · T.0 · T.E · Y9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠٠ ٣٣٥ ، ٣٣٤ ، ٣٣٢ ، ٣٣١ ، ٣٣٠ ، ٣٢٠ ، ٣١٩ ، ٣١٨ ، ٣١٧ ، ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · ٣٦٨ : ٣٦٧ : ٣٥٨ : ٣٥٧ : ٣٥٧ : ٣٥٧ : ٣٤٧ : ٣٤٤ : ٣٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ( { • 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · 6 19 · 6 17 · 6 17 · 6 17 · 6 17 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · 6 18 · |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عمر بن عبد العزيز ٦٠ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ، ٣٠٣ ، ٣٢١ ، ٣٢١ ، ٣٠٠ .٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عمر بن الهبيرة الفراوي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عمرو بن الجمواح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أبو عمرة بن عبد مناف ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| همرو بن دینار ۱۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۹۲۰ ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عمرو بن سالم الخزاعي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عمروبن شعیب ۱۰۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أبو عمرو بن صيفي ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عمرو بن العاص ٣٢ ، ٥٤ ؛ ١٥٤ ، ١٦٨ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ٣٤٨ ، ٣٤٨ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عمرو بن عثمان ۱۰ م م م م م م م م م م م م م م م م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أبو عمرو بن العلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عمرو بن غنبسة ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٥٥٠ ، ٢٥٧ ، ٣٩٣ ، ٣٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عمروين عود ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| عمرو بن ود العامري ۱۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
|-----------------------------------------------------------------|
| عمار بن ياسر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| عمیر بن هانی ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۳۱                |
| عمير مولى البي اللحم الفقاري ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٤٣٠ ٢٤٣            |
| منترة بن شداد ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۸۷ ۰۰ ۰۰ ۸۷ منترة بن شداد |
| عوف بن مالك ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٨٥ ١٨٥ ٣٤٧ ،                     |
| العوام بن جويلد                                                 |
| عیاش بن ابی ربیعة ۱۱۱٬۰۱۰ من ۱۰۰ من ۱۱۱٬۰۱۹                     |
| عیاض ( القاضی ) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰             |
| عياض الأشعرى ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٧                   |
| عياض الأنصاري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| عيسى عليه الصلاة والسلام ٧١ ، ١٧٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ،           |
| ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··                         |
| عیسی بن معمر ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲                   |
| عیینة بن حصن ۵۰۰ میر ۲۳۸ میرند بن ۲۳۸ میرند                     |
| ابن عیینة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ۱۰۳ ، ۱۱۴ ، ۲۲۸ ، ۲۹۹           |
| (( حرف <b>ال</b> فين ))                                         |
| غفار بن سعر ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۷                                |
| <b>((حرف الفياء))</b>                                           |
|                                                                 |
| ابو فاختة                                                       |
| فاشیر ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۹۲ ۰۰ ۰۰ ۱۹۲                         |
| فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| أبو الفتوح ( القاضي ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| ابن فليك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |

| فرامینو (اعجمی) ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۸۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفرزدق ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ام الفضل بنت الحارث ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . فضل بن يزيد الرقاشي ١٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فهر بن غالب ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الفيومي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ((حر <b>ف القاف</b> ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابو القاسم الذهبي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أبو القاسم العمري ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قتادة ۵۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۳۰۹، ۳۰۳، ۹۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابو قتادة ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قنيبة ۲۳۲ ، ۲۱۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابن قتیبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| القتيبي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٨٢٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أبو قحافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قدار بن العزار بن سالف ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| این قدامة . ٦ ، ۲۸ ، ۲۸۷ ، ۲۰۱۹ ، ۲۷۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۸۲ ، ۲۹۹ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ٣٤٤ ‹ ٣٢. ‹ ٣١٨ ‹ ٣٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۱۵ ، ۱۹۵ ، ۱۷۳ ، ۱۵۵ ، ۱۶۱ ، ۱۲۷ ، ۱۱۱ ، ۱۹۵ ، ۱۷۳ ، ۱۹۵ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۲۳۸ ، ۳۹۲ ، ۳۹۲ ، ۳۹۲ ، ۳۹۲ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۸ ، ۲۳۵ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، |
| ام قرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قريبة بنت أمية ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ قريبة بنت أمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| القشيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابن القصار ۱۲٤٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابن القطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ١٤١٠ ٢٤١ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٤٢        |
|------------------------------------------------------|
| القعنبي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                |
| ابيو قلابة                  .                        |
| القلقشندي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| قیس بن أبی حازم است                                  |
| ابن القيم ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠        |
| ((حرف <b>الكا</b> ف))                                |
| كبيب بن عبد الرحمن ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠،           |
| أم كوزى ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠          |
| كسرى ١٠ ٠٠ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،         |
| كعب ين أسك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| كعب بن مالك ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| ابن کعب مالك ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| كعب بن مدلج ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| ام كلئوم بنت عقبة ١٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢٧ ، ٣٩٠ ، ٣٩٢           |
| كئور ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                |
| کوثر بن حکیم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   |
| كولز ويلسمون ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| (( حرف اللام ))                                      |
| ايو لباينة ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠       |
| لبيد بن الأعصم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| الليث ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| ابو لهپ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        |
| ابن لهیعه ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰           |
|                                                      |

## ((حـرف الميم))

| ابن الماجشون ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۲۲                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٠ ٤٨٩ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                      |
| ابو مالك الأشجعي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٤٦٠ ١٤٦                                                                                               |
| مالك ابن النسى ١٦، ١٧، ٢٤، ٩٠، ٥٦، ٢٦، ٧٪، ١٨، ١٠، ١<br>١٠، ١، ١٠، ١١٥، ١١٩، ١٢١، ١٢١، ١٨٠، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢ |
| مالك بن أوس مالك بن أوس                                                                                                            |
| مالك بن الصيف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                 |
| مالك بن عوف ۲۰۱۱ ۲۷۹۱ ۲۷۹۲ ۲۲۳                                                                                                     |
| الماوردي ۷۶ ، ۱۰۸ ، ۳۹۲ ، ۲۲۶                                                                                                      |
| ابن المبرد المبرد المبرد المبرد                                                                                                    |
| متمم بن نویرة ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ۸۷                                                                                           |
| المتنبي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨                                                                                                 |
| مجاهد ۱۰۰ ۲۹۰ ۲۹۰ ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹                                                                                |
| المجد بن تيمية ( صاحب المنتقى ) ٢٠٠٠ ٠٠ ١٢٩ ، ١٨٦ ، ٣٠٧                                                                            |
| مجد بن سبیب ۱۲۲ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                      |
| ا ابو مجلل ۱۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۱۴۶                                                                                                 |
| محمد ابو زهرة ١٠٠٠، ١٠٠٠، محمد ابو زهرة                                                                                            |
| محمد بن ابرآهيم بن الحرث ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                      |
| محمد بن آبی یکو                                                                                                                    |
| محمد بن اسحاق ۱۹۰٬۱۹۰٬۱۹۰٬۱۹۱٬۱۹۱٬۱۹۰٬۱۹۰٬۱۹۰٬۱۹۰٬۰۱۹۰٬۰۱۹۰٬۳۱۲٬۳۷۷٬۳۲۵٬۳۱۳٬۲۱۴٬۲۱۴٬۳۷۰٬۳۲۵٬۳۱۳٬۳۱۹                                |
| محمد بن بشار محمد بن بشار                                                                                                          |
| محمل بن حجش بن بن بن بن بن بن بن بن محمل بن حجش بن                                             |

| 4.18      | 1 •         | • • | • •  | • •  | • •   | • •         |           |       | 24       | ن [لو  | جعفره بې  | . بن   | ميحيد   |
|-----------|-------------|-----|------|------|-------|-------------|-----------|-------|----------|--------|-----------|--------|---------|
| 84        | • •         | ••  |      | ••   | • •   |             | ••        | • •   | • •      | .,     | حاطيب     | . بن   | محمل    |
| ξ1A 4     | 177         | * K | ٠, ٤ | 14   | 1 6 Y | <b>.</b> 61 | <i>71</i> | ••    |          | • •    | الحسن     | . بن ا | محمد    |
| <b>YY</b> | , .         |     |      | ••   | • •   |             | • •       | ••    | • •      |        | لحنيفة    | . بن ا | محمد    |
| ***       |             |     |      | • •  | ٠:    |             |           |       |          |        | افئع      | بن ر   | محمل    |
| 144       | ••          | • • |      |      |       |             | •         | • •   |          |        | مح .      | بن و   | محمد    |
| 1.61      | ٠,          | • • | • •  | • •  |       |             |           |       |          | •      | بحريا     | بن ق   | محملا   |
| 4.3       | • •         | ••  | • •  | • •  | • •   | • •         | • •       | • •   | • •      |        | يادة      | بن ز   | ميحها   |
| 784       |             | ••  | • •  |      | • •   | • •         | • •       | • •   | ٠٠,      |        | يد بن.    |        |         |
| 740       | • •         | ••  | ٠,   | • •  | • •   |             | • •       | • •   |          |        | لسائب     |        |         |
| 414       | • •         | ٠,  | ••   | • •  | ••    | • •         | • •       | • •   |          |        | حعيد اا   |        |         |
| 14.1      | • •         | ••  | ••   | • •  | ••    | ••          | ••        | • •   | • •      | ر کانة | فحا بن    | بن ط   | محملا   |
| 41 6      | <b>TA</b> 4 | 44  | 6 T. | ٠ ،  |       | •           | , ,       | •     | <b>*</b> | فبيه   | المحة بن  | بين م  | محمد    |
| 7.7       |             | ••  |      | ••   | ••    | • •         | • •       | توي   | . القا   | ن عبنا | بدالله ب  | بن ع   | محمد    |
| 311       |             |     |      | ••   | • •   | • •         |           | ••    | يد       | بئن يز | بد الله   | بن ء   | متحبد   |
| 71        | • •         | ,,  | ••   | ••   | ••    | 11          | • •       | • •   | ن ٠٠     | حسدار  | بيد ٻن    | بن ع   | محمد    |
| 474 (     | 189         | ,   |      |      |       |             |           |       | • •      |        | لى .      | بن ء   | مجمد    |
| 81.5      | ••          | ••  | ••   | • •  | **    | ••          | ••        | • •   | ••       | لباح   | بسى الط   | بن ع   | منحمد   |
| 440       | 4.93        | • • | ••   | • •  | • •   | ••          |           | . •   | • •      |        | ئىچە: • • |        |         |
| 7.47      | 4 01        | • • | • •  | • •  | • •   | • •         | • •       | ••    |          | • •    | أثنو      | بن ال  | منحمد   |
| 63.1      | ••          | • • | ٠,   | • •  | * *   |             | • •       | • •   | ••       |        | طيخ       | بن ما  | مجهد    |
| 515       | ••          | • • |      | ••   | ••    | ••          | ••        | . • • | • •      | • •    |           |        | محمد    |
| 218       | • •         | • • | • •  | ••   | ••    | ••          | ••        | ••    |          | رانى   | مب الح    | بن وه  | محمد    |
| K,Y       | ••          | ••  | ••   |      | ••    | , ,         |           | • •   | • •      | ••     |           | -      | محمد    |
| 2.8       | • •         | ٠,  | ••   | • 14 | , ,   | ••          | •         | ••    | • •      | ت      | المطيم    |        |         |
| 430       |             |     | ••   | • •  | • •   |             | ••        | • •   |          |        | سوي       | ئد الم | أيو مرأ |

| اېو موزوق ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مروان بن الحكم ٣٩، ٥٥، ١٧٢ . ١٨١، ١٨١، ٢٢٧، ٣٧٧، ٣٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مريم عليها السلام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المزنى ١٠ ، ١٨ ، ١٨ ، ٢٩٧ ، ٢٩٢ ، ٣٩ ، ٣٩٦ ، ٣٩١ ، ١١٤ ، ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسافر المخزومي ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٢٢٧ ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مسلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مسروق ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1 . 1.7 ( 1.0 ( 1.7 ( 1.1 ( 1 ( 97 ( 70 ( 0 1 ) 7.1 ) 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 ( 1.9 (1.9 ( |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مسلم بن العلاء الحضرمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ايو مسلم بن يناق ١٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مسور بن مخرمة ٠٠ ٠٠ ١٠٠ ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ٢٢٧ ، ٣٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مسيلمة الكذاب ١٦١ ١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مصعب بن سعد مصعب بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مصعب بن عمير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مطرف بن مازن ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مطعم بن عدی ۲۰۰۰ مطعم بن عدی ۲۰۰۰ مطعم بن عدی ۲۷۰ مطعم بن عدی ۲۷۰ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المطلب بن عبد مناف ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| معاذ بن جبل ۲۶، ۳۰، ۲۲، ۱۷۰، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۹، ۳۰۳، ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| معاذین عفراء ۱۸۵ ۱۸۰ میلید در در در ۱۸۵ ۱۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| معاذ بن عمرو بن الجموح ٢٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠ معاذ بن عمرو بن الجموح                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبو المعالى الجويشي ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹                                                                           |
| معاویة بن ابی سفیان ۳۰۰ ، ۵۵ ، ۳۳۰ ، ۳۲۳ ، ۳۸۴ ، ۳۸۴ ،                                                     |
| ٣٩٥ : ٣٩٣ : ٣٩١                                                                                            |
| معاوية بن جاهمة السلمي                                                                                     |
| أبو معاوية العزيز ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                     |
| معقل بن یسار ۱۳۷ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱                                                                         |
| معمر بن راشد ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۵۶ ، ۵۲ ، ۳۲۳ ، ۳۸۳                                                            |
| المفيرة بن شعبة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |
| المقداد بن الأسود ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢١٤ ؟ ٢١٥ ؛ ٢١٥                                                           |
| المقدسي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٨٨                                                                   |
| المقريزي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                               |
| المقوم بن عبد المطلب المقوم بن عبد المطلب                                                                  |
| مکحول ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۲۱ ۱۹۸۰ ۱۹۲۱ مکحول                                                                   |
| مکرز بن حفص ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ مکرز بن                                                                   |
| المكعب الضبى                                                                                               |
| ابو ملیکة ۱۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۲۹۸                                                               |
| ابن المنفر ۲۱۵ ۳۱۵ ۳۲۰ ۳۲۰                                                                                 |
| المنفر بن الزبير ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                     |
| المنفوى ۱۸۱ ، ۲۲۶ ، ۲۵۱ ، ۵۵۲                                                                              |
| ام موسی بن عمران ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۹۲                                                                  |
| موسى عليه الصلاة والسلام ١٤١٠ ، ١٤٨ ، ٢٨٦ ، ٢٨٦ ،                                                          |
|                                                                                                            |
| ابو موسى الأشعرى ١٠٠٠٠٠ ٢٥ ، ٣٣ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٩٠ ، ١٤٦ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ٣٦٧ ، ٣٥٧ ، ٣٥٧ ، ٢٣٥ ، ٢٢٥ |
| موسی بن سعید الرامی ۱٦٨                                                                                    |

5

| موسی بن عقبهٔ ۱۰ ۰۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۴۰۶                |
|-------------------------------------------------------------|
| میمونة رضی الله عنها ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |
| ( حرف النون ))                                              |
| ناشر بن سحر اليزني ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| نافع مولی ابن عمر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     |
| نافع بن الأزرق ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٥٠                |
| نافع بن عبد الحرث ١٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| تجدة بن عامر ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۶۳۵                |
| ابو تبجیح از از این این ۱۹۹                                 |
| ابونميم ۲٤٣                                                 |
| نقادة الأسدى ١٩٨٠                                           |
| النحاس ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، النحاس                         |
| النخعي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| النسائي ٥٠ ، ٢٣ ، ٨٥ ، ٨٨ ، ٨١ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١٢٠ ،          |
| · 101 · 177 · 117 · 111 · 111 · 117 · 171 · 157 · 171 · 179 |
| · TVV · TEO · T.T · T.T · TTY · TON · TON · TOO             |
| النضر بن الحارث ١٦٦ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٧٠ ١٧٠ ١٧٠ ١٦٦                |
| النضر بن شميل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| النضر بن كنانة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| التعمان بن أوفى ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٧٩                       |
| النعمان بن بشير                                             |
| النعمان بن زرعة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٢٩٧ ٢٩٦ ٢٩٧               |
| ابن النواحة ١٠٩١ ، ١٦١١                                     |
| النووي اه ۱۲۲ ، ۳۰۳ ، ۴۲۶ ، ۲۲۶                             |
| توفل بن هید مناف ۲۵۷ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۵۷                     |

Ç

| نو قل بن معاویه الدیلی ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۷۵                          |
|-----------------------------------------------------------------|
| نيرون نيرون                                                     |
| (( حرف الهساء ))                                                |
| هارون ین عمران ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۹۲۴۳۳                         |
| ام هاتیء ۲۲۱ ۱۲۲ ۱۲۸ ۲۲۸ ۲۳۳                                    |
| هاشم بن عبد مناف ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۵۷                       |
| هدية بن خالد ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٣٦.                    |
| هرقل ۲۹۰، ۱٦٢ ، ۲۹۰                                             |
| هرميز تريز مييجيتاس ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٩٢ ٢٠ ١٠                  |
| الهروى ٠٠٠ ٠٠ ٠٠٠ ٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٢٢                               |
| ۱۱۹ (۱۱۸ (۱۰۸ (۱۰۲ (۱۰۸ (۱۰۹ (۱۰۹ (۱۰۹ (۱۰۹ (۱۰۹ (۱۰۹ (۱۰۹ (۱۰۹ |
| هزيل بن شرحبيل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| ابن هشام ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۳۰۳                |
| هشام بن سعد ۱۶۳۰ سعد ۱۴۳۰ میل                                   |
| هشام بن عبد الملك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| هشام بن عروة ١٤٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٤٠                       |
| هشام بن عمار ۱٬۲۷۰ می د د د د د د د د د د د د د د د د د د       |
| هشیم ۲۱۱۲.                                                      |
| هلال بن الملاء ٢١٩                                              |
| همام ۲۳۲ مام                                                    |
| هنادین السری ۱۱۲، ۱۱۰ سری ۱۱۰ ۲۱۹                               |
| هود عليه السلام ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| الهشمي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٥٢ ٢٠٢٠                               |

## «حرف الواو »

|       |      |     |       |      |     |              |     |      |     |     |            |        | . بن أب       |        |
|-------|------|-----|-------|------|-----|--------------|-----|------|-----|-----|------------|--------|---------------|--------|
| 108   | • •  |     |       | ••   |     |              |     |      | ••  | • • | ياد        | بی ز   | بن ا          | يزيد   |
| 109   | 410. |     |       |      |     |              |     |      |     |     |            |        | . بن أير      |        |
| 787   | • •  | • • | • •   | ••   | • • | • •          | • • | ٠.   | ٠,  | • • | يد         | ی عب   | بن أبر        | يزيد   |
| 802   | - •  |     |       | ••   |     | ••           | ••  | ••   |     | • • | لك         | بد الم | . بن ع        | بزيد   |
| 140   |      | •   | • .   |      |     |              |     |      |     |     |            |        | . بن م        |        |
| 70    | ••   | ••  | ••    |      |     |              |     |      |     |     |            |        | . بن مع       |        |
| 727   | • •  |     | • •   | •    | •   | • • •        | ••  |      | ٠.  |     |            | رمز    | . بن هر       | يزيد   |
| 1770  | • •  | • • |       |      |     |              |     |      |     |     | •          |        | اليسر         |        |
| 700   |      |     | • • • |      |     |              |     |      |     |     |            |        | .ب            |        |
| 111   | ••   |     | ٠,٠   |      |     |              |     |      |     |     |            | •      | بپ بنَ        |        |
| 221   | ٠٣.  | ٦ ، | 171   | • •  | • • |              |     |      |     |     |            |        | بعلی ۱        | أبو    |
| 17    | • •  | - • | • •   | ••   | • • | ••           | * • | ••   | ••  | ••  | • •        | ية     | , بن ام       | يعلى   |
| 7.4.7 |      | ٠.  |       | ••   | ••  | ٠٠.          | • • | ••   |     | • • | ••         | دان    | شا المم       | يوح    |
| 447   | ٠ ٢٩ | . 4 | ۲٤.   | ٠ ٢٢ | ۹ ، | <b>የ</b> ሞ እ | 6 4 | ٠, ٤ | 17  | 161 | 40 4       | 17     | يوسف          | أبؤ    |
| ٥٨    |      |     |       | • •  | ••  | ••           | • • |      | • • |     | سلام       | په ال  | ـف عل         | يوس    |
| 478   |      |     |       |      |     |              |     |      |     |     |            |        | ں بن          |        |
| £ 77; |      |     | ٠     | ••   |     | ••           | • • |      | • • |     | بالام      | ٠ الـ. | ں علیہ        | يو نىـ |
| 441   |      |     |       | ••   | ••  | • •          | ••  |      | ••  | ••  | <i>:</i> . | • •    | ِو <b>ن</b> س | البو - |

## خامساً \_ الأحـــكام

| الأحكام                                | الصفحة   | ة الأحكام                              | الصفح       |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------|
| باب كفارة القتل                        | ΗA       | باب اختلاف الجاني                      | ٣           |
| كفارة القتل                            | 19       | وولى الدم                              |             |
| تفسير آيات القتل وأحكامها              | 41       | اذا اشترك أكثر من واحد                 | ä           |
| دية ضرب امـــرأة أدى الى               | 77       | في جرح رجل                             |             |
| القاء جنين                             |          | اذا قد رجل ملغوف                       | .\$         |
| الدية على من حفــــــر بشرا            | 44       | الجناية على عضو والاختلاف              | <i>T.</i> , |
| فسقط فيه رجل                           |          | فى سلامته .<br>۱:۱ أ : ا               | 7           |
| وجوب الكفارة على العسبى                | .77      | اذا أوضح راس رجسسل موضحتين بينهما حاجز | 7           |
| والمجنون والكافر                       |          | موصفتين بينها عاجب<br>قطع أطراف رجل .  | ٧           |
| اشتراك جماعة في قتل وامحد              | 77       | قطع بد رجـــل ثم مات مع                | À           |
| كتاب قتال أهل البغي                    | 40       | الاختلاف في سبب الموت .                |             |
| عدم جــــواز الخروج على                | 40       | ذهاب ضوء العين بسبب                    | <i>i</i> 16 |
| الامام.                                |          | الجناية                                |             |
| معنى البغى .                           | 47       | ذهاب سمعه                              | 11          |
| اطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7٦.      | ذهاب شمه مع امتحابه                    | 11          |
| شيخ الأزهر .                           |          | ذهاب جماعه نتيجة الجناية               | 11          |
| شروط الامام .                          | 44       | قطغ لسان رجل .                         | 18          |
| لا يجوز خلع الامام بفير معنى           | 44       | الاعتداء على إمسراة حامل               | 18          |
| موجب لخلفه .                           | w.       | فألقت جنينا .                          | ١.          |
| خروج طائفة على الامام .                | ۳٠<br>۳۲ | الاختلاف حول اسستهالل<br>الجنين .      | 18          |
| سروط خروج الطائفة على الامام           | 11       | البختين .<br>الاختلاف حول سبب موت      | 110         |
| مناظرة ابن عباس الخسوارج               | ٣٤       | الجنين نتيجة ضرب المه وهي              | 110         |
| طلب الطائفة الخارجة على                | ٣0       | جامل به .<br>حامل به .                 |             |
| الامام اعطائهم مهلة                    | 1 -      | اذا ادعی رجل علی رجــل                 | 17          |
| ولا يتبغ في القتال مديرهم              | 47       | قتلا تجب فيه الدية .                   |             |
| الامتناع عن قتال أهل البيغي            |          | الاختلاف بعد تسليم الابل               | 44          |

| الأحكام                     | الصفحة      | حة الأحسكام                                             | الصف            |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| التعطيل والزندقة وكلمسمة    | ٨٢          | اذا قالوا رجعنا الى طاعة                                |                 |
| زنديق فارسية معييرية        |             | الإمام.                                                 |                 |
| ( زند کرد ) ٠               |             | ولا يقتل أسير أهل البغي.                                | ξ.              |
| اذا ارتد ثم أسلم تم ارتد ثم | ٧١          | ولا يجوز قتالهم بوسسائل                                 | ξ.              |
| أسلم وتكور منه ذلك .        |             | معينة .                                                 |                 |
| وان أرتد ثم أقام على الردة  | 44          | اذا القتتل إهل البغى بعضهم                              | 13              |
| وان ارتد وله مال .          | ٧٢          | مع بعض ،                                                |                 |
| وما لزم المرتــــد من دين   | Υŧ          | لا يجوز أخد مال أهل البغى                               | <b>£</b> 1      |
| وارش جناية .                |             | لا يجوز للامام أن يستعين                                | 13              |
| وان قتل المرتد رجلا .       | ٧ø          | علی قتالهم بمن یری جواز                                 |                 |
| اذا عرف اسلام رجل فأقر      | Y 0         | قتلهم مدبرين من المسلمين.                               |                 |
| ورثته بكفره .               |             | ضمان أتلاف الأمييوال                                    | ٤٣ <sup>1</sup> |
| لا يجوز استرقاق المرتد .    | <b>/</b> ** | والأنفس اذا كان فى غـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | •               |
| وأن أرتدت طائفة وامتنعت     | <b>Y</b> X  | القتال .                                                |                 |
| بمنعه .                     |             | اذا استعان اهل البغى باهل                               | <b>{ {</b>      |
| من أتلف منهم نفساً .        | ۷٨          | الحرب.                                                  |                 |
| قتال أبي بكر للمرتدين .     | ٧٩          | اذا أقام أهــل البفى دولة                               | <b>{ {</b>      |
| للسمحر حقيقة وله تأثير      | ٨٥          | وأماما .                                                |                 |
| وأقوال العلماء .            |             | ب <b>اب</b> قتل المرتد                                  | ə٧              |
| معنى ومن شر النفاثات في     | ٨٨          | تصمح الردة من كل بالغ                                   | ٧٥              |
| العقد .                     | •           | عاقل مختار .                                            | •,              |
| ما جاء في جريدة الجمهورية   | ۹٠          | سبب أنوول « الا من اكره                                 | ٨٥              |
| بالقاهرة عن أحوال رابطـــة  |             | وقلبه مطمئن بالايمان » .                                | ,               |
| السحرة .                    |             | لا یحل دم امریء مسلم                                    | 77              |
| باب صول الفحل               | 98          | الا باحدى تلاث .                                        |                 |
| اذا قصد رجل رجلا فظلب       | 9.8         | ( فسرع ) اذا قال المرتبد :                              | ٦٥              |
| دمه .                       |             | ئاظـــرۇنى واكشـــفوا لى                                |                 |
| اذا قصده رجل وامكنه دفعه    | . 90        | الحجة .                                                 |                 |
| بالعصا .                    |             | استتابة المرتد قبل أن يقتل                              | ٦٥              |
| أذا قطع المقصود يد القاصد   | . 97        | لا يستتاب السكران حــل                                  | 77              |
| وان عض رجل بد رجل           | 17          | سکره .                                                  |                 |
| وان تجارح رجلان .           | 9 <b>V</b>  | فصل آذا تاب المرتد قبلت                                 | 77              |
| وان وجد رجلاً يزنى بامراته  | 4.8         | توبته .                                                 |                 |

| الأحسكام                                                 | السفحة      | الأحسكام                                                                  | الصفحة |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| ولا يجب على الصحيب                                       | : 177:      | فان اطلع رجه ل أجنبي في                                                   |        |
| والمجنون<br>***********************************          |             | بيته على أهله .<br>ذا فقاً صاحب البيت عمين                                |        |
| رد النبيبي عَلَيْكُ بعض                                  | 177.        | دا فعا اصحب البيت عدين                                                    |        |
| الصحابة لصغرهم ليس على الأعمى حــــرج                    | 110         | اذًا ومي فليس. له أن يرمي                                                 | 1.1    |
| وتفسيرها                                                 |             | الا بشیء خفیف .<br>اذا دخل رجل، دار غــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        |
| ولا يجب على من عليه دين                                  | 177         | ادا دخل وچي، دار عسميره<br>بغير اذنه .                                    |        |
| وان كان يعول أبويه الأخذ بمستحدثات العلوم                | 177°<br>170 | اذا أفسدت ماشيته زرعاً .                                                  | 1 - 4" |
| واجب المسلمين .                                          |             | ذا ابتلعت بهيمت جوهرة                                                     |        |
| حفر الخندق .                                             |             | لغيره .<br>وما چنت الدابة بيدها .                                         |        |
| فتنة المنافقين وتآمر اليهود.<br>هزيمة المشركين بدون قتال | 177<br>177  | والذا علبته لهوربت ثم اتلفت                                               |        |
| عرض الجيش                                                | 177         | شيئا .                                                                    |        |
| سبب نزول قوله تعالى « لو                                 | 18.         | وان كان له كلمبه عقسور أو<br>سسمنورا يأكل حمام الناس                      |        |
| خرجوا فيكم مازادوكم الا<br>خبالا »                       |             | اذا ارسل حماما فالتقط                                                     |        |
| ويأخذ الامام البيعسة على                                 | 188         | حباً للفيره .                                                             |        |
| الجيش الا يفروا                                          |             | <b>كتاب الجهان والسم.</b><br>والجهاد فرض والدليل عليه                     |        |
| يجب على الامام أن يجمع أخبار المهو ليعرف قوته            | 1885        | الكلام على اقوله تعالى : « أن                                             | 111    |
| احبار العدو ليبعرف صوله<br>رومكامن ضعفه                  | •           | الذين وتو فلعم اللائكة .ظالمي .                                           |        |
| المعموة قبيل القتال                                      | 111         | النفسمهم » .<br>الكلام على مينماكلة المشركين                              |        |
| كم يقارتل المسلم ؟                                       | 184"        | كيف الله المناسبة الله الموته                                             |        |
| من فر من اثنین<br>. ویکره ان یقصنه قتل ذی                | 104         | الهجرة                                                                    | 118    |
| رحم مجزم ،                                               |             | الاكثار من الجهادم                                                        | 111    |
| لا يجوز اقتل نسب أنهم ولا                                | 108         | غسيروات الرسسول الله                                                      |        |
| مسیانهم :اذا لم یقاتلوا .<br>خسروج ابی بکر مغ جیش        | 104.1       | وعددها .<br>لا يجوزا لأحد أن يجاهد عن                                     |        |
| الشام ووصيته له .                                        | , = e4. "   | غيره                                                                      | 117    |
| قتل بابن اللنواحة في معركة                               | 104.        | ولا بيجب الجهاد على المراة .                                              | 171    |
| اليمامة .                                                |             | شعر عمر بن أبي ربيعة .                                                    | 121    |

| الأحسكام                                                   | الصفحة      | الأحكام                                   | الصفحا |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------|
| اذا سرق بعض الفائمين مين                                   | .17.        | نصب المنجنيق على الطائف                   | 17.    |
| الفنيمة .                                                  | •           | اذا تترس المشركون بأطفالهم                | 177    |
| فيمن قتل في دار الحسرب                                     | 118         | ونسائهم .                                 |        |
| قتلاً يوجب القصاص .                                        |             | قتل ما يقايل عليه المشركوان               |        |
| وان تجسس رجل مسن                                           | 718         | البجوز للمسلم أن يؤمن آحاد                | 1      |
| المسلمين للكفار .                                          |             | المشركين .                                | 177    |
| لا يجل لامرىء مسلم أن                                      | 119         | فتح رامهرمز في عهد ممر<br>عقد الأمان .    |        |
| يأخذ عصا آخيه بفير اذانه                                   |             | سبى بنى المصطلق وما فيه                   | 1170   |
| اذا اسر الشركون مسسلما                                     | 77.         | من أحكام .                                |        |
| وحملوه الى دار الشرك .                                     |             | قتل عبد الله بن خطل .                     | 177    |
| وان اطلقوه على ان ينفذ لهم                                 | 177         | كيف يعامل الأسرى ؟                        | 179    |
| ٠ مالا .                                                   |             | اذا دعا الى المبارزة .                    | . 1.4. |
| وأن الخف الاسمير مالاً من                                  | 177         | سبب نزاول « هذان خصمان                    | 184    |
| بعض الكفار .                                               | 4           | اختصموا في رابهم » .                      |        |
| باب الانفال                                                | .774        | كيف قتل أبو جهل .                         | 110    |
| •                                                          |             | حكم السلب.                                | 174    |
| ا الفرق بين الفيء والغنيسة.<br>المانية                     | 111.        | الفرق بين السلب والفنيمة                  | LYY    |
| والنفل .                                                   |             | ومن اسلم من الكفار قبل                    |        |
| منكافاة من يقوم بعمل يؤدى                                  | 11.1.       | الأسر .                                   |        |
| الى النصر -أو هزيمة العدو.                                 | J J ( )     | قصة حصار بنى قريظة .                      | 119:   |
| صلح مكة ونرول سيبسورة<br>المتحنة .                         | 777         | اذا تزوج السمام حربية                     | 1194   |
|                                                            | ن کر ر      | والعكس م                                  |        |
| هل بدخل النساء في عهد الهدنة الفظا أو عموما .              | .7 TV       | اذا أسلم وله حملًا .                      | 194    |
|                                                            |             | أحكام السنبي .                            | 198    |
| باب قسم الغنيمة                                            | 377         | آدًا سسبى الزوجسان أو أحدهما أنفسخ النكاح | 111    |
| سبب نزول « واعلموا انمــا                                  | 740         | حكم الغنائم وما يباح منها                 | 197    |
| غنمتم »                                                    |             | وما لا يباح                               | 46     |
| معنى الايجاف .                                             | <b>۲</b> ۳٦ | حام اكتب الكفار وصحفهم                    | ۲.0    |
| اذا أخسرج الامام خمس                                       | TT9.        | اذا ظهر المسلمون على بلاد                 | Y:V    |
| الفنيمة لأهل الخمس .                                       |             | الحرب حتى بصليير دار                      |        |
| لا يجــوز للامام أن يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 749         | اسلام او دمة .                            |        |
| شيئًا لفير الغانمين .                                      |             |                                           | *      |
|                                                            |             |                                           |        |

| الاحكام                               | الصفحة | ere - 1  | الإحكاد                |                     | الصفحة     |
|---------------------------------------|--------|----------|------------------------|---------------------|------------|
|                                       | -      |          |                        |                     |            |
| آل البيت وليس منهم .                  | V.V.   | بر سسين  | الرجل به               |                     |            |
| السكلام على قسسرامطة                  | XV1    | a        |                        | او أكثر .<br>ا      |            |
| الاستماعيلية والنصيرية والدرزية .     |        | حصر به   | ، فرساً و              | وان عصب<br>القتال . |            |
| والدررية . لا يعطى من الفيء الا مـــن | 777    | •        | 1.                     |                     |            |
| يقدر على القتال .                     | .1 * 1 | ـــرب    | دار الح                |                     |            |
| اذا كان في الفيء أراض .               | 1770   |          |                        | بفرس ونا            |            |
| المنعول والثابت في الفيء .            | 770    |          | ر ومرضل<br>۱۱۱۰ تا ا   |                     | 757        |
| باب الجسزية                           |        |          | الغنيمة له<br>لمرجف .  | _                   | 7.3.7      |
| كيف حرف اليهود كتب الله               | 779    |          | مرجعاً .<br>باء اذا حض |                     | 450        |
| كيف حرف النصياري                      | 7.1    |          | حکمه .                 |                     | 787        |
| الانجيل .                             |        |          | سبب.<br>سرتزاقة واا    |                     | YEY        |
| البشـــارات الواردة في                | 7.7.7  | ا براء ی |                        | الحرب .             |            |
| التوراة والانجيل بنبينــــا           | 41     | سک ،     | ار بين الع             |                     | <b>X37</b> |
| محمد علية .                           |        |          | الأسير من              |                     | 789        |
| تفصيل مذاهب اصل                       |        |          | يش آلسال               |                     |            |
| الكتاب في أصول دينهم .                | 1// 1  |          | النبي عَلَيْتِ         |                     | 707        |
| الحاق المجرس بأهل الكتاب              | 3.7.7  | 05/5 2   | 11                     | بحنين .             | , ,        |
| الكفار على ثلاثة اقسام .              | FAY    | [w       | الامام جأس             | اذا بعث             | 404        |
| الخلاف بين اليهــــود                 | 7.47   | J- 11-20 | کین .                  | الى المشر           | 1 - 1      |
| والنصاري .                            |        |          |                        |                     |            |
| بعث خالد الى دومة الجندل              | .797   | (V)      | الحمس                  | باب قسم             | 108        |
| أقل الحزية .                          | 190    |          | ى القربي               | سهم ڏو:             | 804        |
| فثات الجزية .                         | 797    |          | امی . ا                | سهم اليت            | 700        |
| هل للأمام أن يأخذها باسم              | Y9V    |          | م الغيء .              | باب قسر             | 177        |
| الزكاة من نصارى العرب .               |        | الفضول   | ىء وحلف                | معثى القر           | 1774       |
| الجزية على المواشي .                  | T-1    | Y        | يش 🖟 🗎                 | تقديم أقر           | 1770       |
| كتاب الرسول عَلَيْكُم الى أهل         | 4.4    | r.       | امی ۰۰                 | سهم الية            | 777        |
| اليمن .                               |        | العزيز . | دم بن عبد              | من هو آد            | 777        |
| صلح اكيدر دومة الجندل.                | ۲.٦    | ــــام   | سياسي لقي              | المعنى ألم          | 77.        |
| كتاب الصلح .                          | ۳.۷    |          | السرية ف               |                     | •          |
| يجوز شرط الضيافة على                  | W11    | 1. 41    | لاسلامية .             | الدولة اا           | r          |
| الفنى واللتوسط .                      |        | سب الى   | سلم أن ينت             | لا يحل لم           | ۲٧.        |
|                                       |        | 1.0      |                        |                     |            |

5-

| الاحسكام                                                         | الصفحة        | الاحكام                                            | الصفحة               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |               | لخذ الجزية من امراة .                              | FIN K                |
| اسرى » .<br>هل يجوز لغير اللســـــــــــــــــــــــــــــــــــ |               | تؤخد الجيزية ميي                                   | ۱۱۸ هل               |
| من يسبور تعير المستسلمين .<br>خول سائر المساجد .                 | 3             | فبي الم                                            | الراة                |
| أيجوز للحربى دخول دار                                            | 177 K         | الدكتور عبد الحميد                                 | ۳۲۹ کلام<br>متدا     |
| لاستلام .                                                        | '1            | ن حول الجزية .<br>ون ومبدأ المساواة في             | ۳۲۷ الذم             |
| ستحب للامام تجديد وثائق                                          | ۱۷۲ یا        | دم ن                                               | الاسا                |
| لدمة .                                                           | )1            | ابتداء المشركين بالسلام                            | ۳۳۱ عدم ا            |
| ب الهدنة                                                         | اب ۲۷۳        | نطاولهم في البنيسسيان                              | י אודיז. ארץ         |
| يجوز لغير الامام عقسد                                            | 7 777         | •                                                  | هلينا                |
| بدنة .                                                           | ا أو          | الذميون من اظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | شد ب                 |
| لمح الحديبية ونقض قريش                                           | ۳۷۵ صد        | المصفور .<br>ن من الحسداث كنائس                    | ۳۳۰ بمنعی            |
| سلح .                                                            | للد           | بناه المسلمون .                                    | ف بلد                |
| د خزاعة يستنجد بالنبى<br>ألم .                                   | _             | على الامام الذب عنهد                               | ۳۲۸ يجب              |
|                                                                  |               | اكم مشركان الى حاكم                                | ۱۱۰۰ ان تحا          |
| صيل صلح الحديبية .<br>له أبي جندل .                              | ۳۸۳ قص        |                                                    | مسلم                 |
| ای بصیر .<br>به ابی بصیر .                                       | ٣٨٤ تص        | ن استكره مسلمة على                                 | ۳٤٤ حکم مر           |
| يجوز عقد الهسدية على                                             | ۲۹۰ ولا       | منهم .                                             | اندامی<br>۱۳۶۰ مال ت |
| جاء من النسباء .                                                 | من            | نع عليهم عقسسوبات                                  | الاسلام              |
| يجوز عقد ألهدنة على مب                                           | 384 ck.       | ع الذمى من تنفيسـذ                                 |                      |
| من جاء من المسلمان                                               | ٠ رد          | . مه                                               | عقد الد              |
| معن لا عشيرة تعنيع                                               | الينا<br>عنه  | لعقد على الذميية                                   | ۳٤۸ صورة ۱           |
| بقد الامام الهدنة ثم مات                                         |               | نسافعي رضي الله و ه                                | نتبه الأ             |
| سزل فيجب على الامام                                              | ً او ع        | نقض العهد .<br>ين مشرك من الاقامة                  | ۲۵۱ عدم تمک          |
| الوفاء بما عقده الذي                                             | بعده          | ان مسترك من الأعامة<br>از .                        | في الحج              |
| •                                                                | فبله          | حجاز .                                             | ٣٥٥ معنى ال          |
| المراة المسسسلمة تاتى                                            | ۲۲۱ جگم       | تزيرة العوب                                        | ۱۹۵۷ حداود م         |
| باجرة .<br>أأمر نف                                               | مه<br>٤٠٠ حکم | تمكينهم من دخول                                    | ١٥٦ لا يجوز          |
| ض الهدانة عهـــدهم                                               | ٥٠٥ اذا نقر   |                                                    | العصرم ين            |
|                                                                  | بقنتال        | سيستعان الذي                                       | * F                  |
|                                                                  |               |                                                    | • 1                  |

| الاحكام                                                                                                                                                         | الصفحة            | الاحكام                                                                                                        | الميفحة                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| بأمان فاقترض مالا أو سرقه<br>وجب عليه رده.<br>اذا أقرض حربي حربيا مالا<br>فاسلم المستقرض.<br>اذا أهدى المشرك الى قائد<br>المسلمين هدية والحرب قائمة             | · VF3 ·           | ظهر من يخاف خيانتهم. وله تعسالي « فما الموا لكم فاسستقيموا » . « هما هو عاقر الناقة . جاء صبى منهم ووصف للام . | ۱۰۷ معنی<br>است<br>اهنم<br>۱۸۵ من<br>۱۱۱ اذا<br>الاس        |
| او الى احاد المسلمين كالت غنيمة لا يحل له الانفسراد بها .  باب خروج السواد معنى الخرالا . جغرافية السواد وحدوده . بحث مفيد حول عمل عمر . مقادير خراجها وحدودها. | 773<br>773<br>773 | نقض اليهود عهدد الله المحدد الله الحدد الله الحدد الله المحدد الله الله الله الله الله الله الله ال            | النبو<br>الاسا<br>الاسا<br>بامان<br>الاسا<br>الاسا<br>الاسا |